# المدينة المنورة

في عهد الرسالة من حديث القرآن الكريم وبيان الصنة المطهرة

> تأليف **محمد الراوي**



#### ح مكتبة العبيكان، ١٤٢٧هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الراوي، محمد

المدينة المنورة في عهد الرسالة من حديث القرآن الكريم./محمد الراوي.-الرياض ٤٢٧هـ

۵۷۲ ص؛ ۲۱×۲۶ سم

ردمك: ٩ - ٢١ - ٥٤ - ٩٩٦٠

١ – المدينة المنورة – تاريخ – عصر صدر الإسلام ٢ – السيرة النبوية

أ. العنوان

1277 / 7977

ديوي ۹۵۳,۱۲۲

رقم الإيداع: ٢٩٢٦ / ١٤٢٧

ردمك: ۹ - ۲۱ - ۵۶ - ۹۹٦۰

الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م

حقوق الطباعة محفوظة للناشر

الناشر



الرياض. العليا. تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة ص. ب: ٦٢٨٠٧ الرياض ١١٥٩٥ هاتف: ٤٦٥٠١٨ - ٢٦٥٤٤٢٤، فاكس: ٤٦٥٠١٨

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكيـة، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي»، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي من الناشر.





## شڪر وتقدير ودعاء پپچ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد . .

فإنَّ ما لَقَيْتُ من عَوْن من الله وبركة في إعداد هذا الكتاب، يجعلني أذكُرُ ما هيًّا الله له - ممَّا كنتُ أتمنَّاه - من مراجعته ونَسنخه على يد متخصصين من أهل العلم والصدِّق والوفاء.

فإنَّ مراجعة مثل هذا الكتاب تحتاج إلى من له مصاحبة للقرآن الكريم والسُنَّة المطهرة.

وكم سَعدت أني وجدت ذلك فيمن أُحبهم وأُقدِّر لهم معرفتهم، وجهدهم، ورغبتهم الصادقة في أن تكون لهم مشاركة في مثل هذا الموضوع:

المدينة المنورة.. في عهد الرسالة من حديث القرآن الكريم وبيان السنُّنَّة المطهرة وأخُصُّ بالذِّكْر كُلاً من:

الله فضيلة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور/ أحمد بن منصور آل سبالك.

عضو جبهة علماء الأزهر، ومدير مركز البحث العلمي لإحياء التراث، وعميد معهد علوم القرآن والحديث للعلوم العربية والإسلامية.

الله فضيلة الابن الشَّاب المُجِدِّ الدكتور/ صلاح بن محمود آل الباجوري.

مدرس الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

جزاهما الله خيراً على ما أفادا به من خبرة وعلم في مراجعة ما اشتمل عليه الكتاب من: الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والمعاني اللغوية، ونستخه - بجعد ونشاط - على يد الابن الشاب، الذي آثره بالمراجعة المتكررة لاستخلاص ما يُفيد في إعداد مقدمته وإخراجه على هذا النحو.

والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات..

.



## مقدمةالكتاب

#### M.

بسم الله، والحمدُ لله، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسول الله.

وبعد.

فما أكثر وقائع الحياة التي تُذكر وتُنسى دون أن يعرف الناسُ عواقبَها أو يقفوا على عبرتها ودَلالتها.

وقد حفظ اللهُ لنا - بفضله ورحمته - القرآنَ الكريمَ لنعرفَ به قَدرَ كُلِّ شَيْ كُمَا حفظ لنا السُّنَّةَ المباركة؛ ليبقى فينا رسولُهُ ﷺ أُسلُوةً وقُدوةً لا يَخُفَى من أمره عناً شيءً.

وعليه فإن الوقائع والأحداث التي يُنّزلُ الله فيها قرآناً، أو يكون للرسول عَلَيْ فيها بيان، لا تذهبُ بذَهاب زمنها، ولا يتوقف عطاؤها بوفاة أهلها.

ولما كانت أحداث دار الإيمان «المدينة المنورة» لا تنفصل - أبداً - عن الكتاب والسنَّنة، فإنَّ ما يُتنزَّلُ من آيات في هذه الأحداث تراه أوسع دائرة، وأشمل - في تبصرة الإنسان وتذكرته - من الوقوف عند حدث عارض في أيِّ زمان أو مكان إنها ليست وقائع ماضية، وإنماً غَدَت - بالذِّكر المحفوظ - سنناً باقية.

إنها وقائع يُرى في صميمها الرُّوح الأمينُ جبريل ﷺ يتنزَّل بوحي ربِّه وأمره، ليقتَرن تدَّبر الآيات بوقوع ما يصدقُها من وقائع وأحداث.

وقد أراد الله للمدينة المُنوَّرَة أن تكون قُبَّة الإسلام ، ودار الإيمان ، وأرض الهِجرَة ، ومُبوَّأ الحَلالِ والحَرام (١).

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع الزوائد: ٣ / ٢٩٨ .



إنها البلد التي هاجر إليها كرامُ النَّاس من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القَرْحُ.

إنها البلد التي انبثق منها النُّور، وانطلقت منها مَوَجةُ الهداية، وتمثلت فيها فصول التاريخ الإسلامى الأوَّل، وابتل ترابُها بدموع الصحابة - رضي الله عنهم - ودمائهم.

ومنها، وعلى أرضها الطيبة كانت وقائعُ الجهاد التي تُتلَى وتُعَرَف دلالتُها من حديث القرآن، وتُرى في واقع من عمل الرسول رضي وصحابته الكرام.

من أجل ذلك أحبَبتُ أن نتدبَّرَ وقائعَ المَدينَة المُنَوَّرَة وفضائلَهَا في حديث القرآن الكريم وبيان السُّنَّة المُطَهَّرَة؛ حتَّى يُرى القرآن الكريم، وتُرَى السُّنَّة المُطَهَّرَة في واقع لا تغيب فيه عن النَّاسِ النتائجُ والعواقبُ.

وذلك يستوجب أن نرى الأمور بنتائجها، ونُبَصر الشدائد في عواقبها، فإننا - كثيراً - ما نرى أنَّ العقبات أنفع للإنسان من الوَثَبَات؛ لأنها تُعين على مراجعة النفس، وتدعوها إلى الثبات على الحق، وتحتها على التغيير الذي لابُدَّ منه لإدراك حكمة الخلق وغاية الوجود.

ولهذا كانت الوقائع والأحداث خيراً له، من حيث تبصرتُه ومراجعتُه لنفسه ويقينه، وهو يَرى أنَّ كُلَّ مَنْ وُلدَ سَيَمُوتُ، وأنَّ الذي لم يَلدَ ولَمْ يُولَدُ هو الحيُّ الذي لا يموت، فلا تَوكُل إلاَّ عليه، ولا فرارَ منهُ إلاَّ إليه.

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ (١).

من هُنَا لا نَرَى دوامَ لَيْلٍ دون نهار، ولا نَرَى دوامَ نهارٍ بلا لَيْل، بل نَرَى الليلَ والنهارَ قد جعلهما الله تذكرة للخلق وتبصرة.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٥٨.



﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لَّنْ أَرَادَ أَن يَدَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (١). فَمَنْ أَراد أَن يَذْكُرَ أَو يَشْكُر فتلك آيات التبصرة قائمة له وعاملة فيه.

كُلُّ ذلك وغيرُه يدعونا أنَّ نحفظ المدينة المنورة بحفَظ القرآن، وأن نتحدث عنها بما صحَ عن الرسول عَلَيْ من بيان.

فلا تكون دراستُنا لوقائعها وأحداثها كدراستنا لأيِّ وقائع في أيِّ مكان أو زمان، بل تكون دراسة رُشُد وعمل، وحُسن تدبُّر لمَا أُرسل به الرسول الأمين وجاء به القرآن الكريم.

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا﴾ (٢).

وإلاً .. فكيف تكون الأسوة به رضي الله عليه الله على الله على الله الله الله الله الله الله المنطق ا

وذلك ما قَصَدَتُه حين عَزَمَتُ أَنَّ أَكتُبَ عن [المدينة المُنَوَّرَة.. وقائعها وفضائلها في حديث القرآن الكريم وبيان السُّنَّة المُطَهَّرَة].

#### A

وسنَنرى من الوقائع ما يُبَرهن على أنَّ المدينة المُنَوَّرة لها أن تُخاطبَ الناسَ جميعاً بوقائعها وأحداثها؛ لتُعرَف - من خلالها - سننن الله في خَلَقه، وهي سنُن ثابتة لا تتبدل ولا تتحول.

وليُعلم أنَّ آيات القرآن الكريم ليست بمَعَزَل عن واقع، وأنَّ تدبَّرها مُيسَّرٌ لَنَ آثرَ الحقّ وابتغاه، وأنَابَ - مُخْلصاً - إلى الله واتَّقاه..

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢١.



## ﴿ وَلَقَدْ يَسُّونَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ (١).

ومن خلال وقائع المدينة وأحداثها نعلم كيف أدرك الصَّفَوة من الخَلَق حكمة خَلَقهم وغاية وُجودهم، ونُدرك ما قامت به المدينة المُنَوَّرَة - في شتَّى الجبهات - من أعمال، وكيف أُعدَّ الرجال الذين أوْفَدَتهم ليكونوا طلائع حضارة صادقة للإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.

ويُخطئ من يظُنُّ أنَّ حضارةً ما - في أيِّ زمن ما - يُمكن أنْ تستغني عن الإرشاد بما جرى مع هؤلاء، وما تمَّ على أيديهم، وما كانوا عليه من صدق الإيمان واليقين، حتى استطاعوا أن يفتحوا - للقيم والأخلاق - فتتحاً كانوا فيه متَلاً صادقاً للناس، وهم يَرَوْنَ سُنَنَ الله في ما جرى لهم أو وقع بهم، دون مُحاباة لهم إنْ كانوا مُصيبين أو مخطئين.

فإنَّ سننَّة المداولة بين الناس لنَ تُبقيَ أحداً على دوام حال، بل هي المنَّةُ من الله التي لا تجعل الناس يُفتنون أو يهلكون دون تَبْصرَة لهم بأنَّ ما في أيديهم لا يدوم، وأنهم – بما يملكون أو يُحرزون – ذاهبون.

ولن تكون الأحداث المتجددةُ بِمَنّاً عن الوقائع التي أنزل الله فيها قرآنًا، فلو أنَّ سائلاً سأل:

هل مرَّت بالمسلمين وقائعُ وأحداثُ أُحكِمَ فيها الحصارُ، وتداعت الأممُ في ماض كما هو واقع في حاضر؛ حتَّى نُفيد مما وقع في ماض لحاضر أو مستقبل، في رُشد ويُسر، دون تكلُّف أو حرج؟

أقول: نستطيع أن ندرك ذلك إذا ما تدبَّرنا حديثَ القرآن فيما أُنزلَ من وقائع وأحداث، وأحسننًا الاتباع في الأخذ بالأسباب دون تَوَانِ أو تقاعد.

<sup>(</sup>١) القمر: ١٧.



وهذه عظة باقية نراها في تجمع الأحزاب على مدينة رسول الله على ماثلة، حيث من عشرة آلاف مقاتل حُوصرَت به مدينة الإيمان، يسوقهم من يُسول لهم ويُغريهم بما تهواه نفوسُهم، ولم تكن قد عُرفت - من بعد - أسلحة النَّدَالة التي يملكها مَن يَتيه.

وأسلحة الندالة هي التي تراها تقترف من الجرائم، وتُحقق من الخراب والدمار ما لا يُعِفَى منه رضيعٌ أو شيخٌ كبيرٌ، وما لا يَبَقَى معه حَجَرٌ ولا شجرٌ يكون به إيواء أو إطعام.

لقد جاءت قريش ومَن حالفها، فلم تُرد بأسلحة يملكها أهلُ «طيبة» ولم تستعن بمن لا يُستَعان إلا به..

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١).

فإذا بريح تؤمر فتردَّ أهل الكفر بأمر ربِّها .. ترُدُّهم بغيظهم خائبين..

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ يَنَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ يَنَ اللَّهُ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ يَكُ وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ يَكُ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ (٢).

من هنا تكون الإفادة من القرآن والسنة في وقائع وأحداث، ولا تكون بعيدة عن حُسنَن تدبُّر وصدِ قاتباع، فإنَّ جميع ما يقع في هذا الكون - أرضه وسمائه - ليس بمَعْزل عن مشيئة وإرادة يجب أن يُذكر بها الله ولا يُنْسَى.

وما يقع في دُنيًا الناس من أحداث، وما يكون بينهم من تداول، يجب أن يعرف المؤمنون به أين موقع من مرضاة الله، وأين هم من الأخذ بأسباب نُصَرته ورضاه؟!

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٥ . (٢) الأحزاب: ٢٥ – ٢٧.



وأن لا تَشْغَلهم الأحداثُ عن مُناصرة الحق ونُصرته من أنفسهم، قبل أن يطلبوا ذلك من أعدائهم.

وأن يُوقنوا أنهم لا يستطيعون أن ينصروا الله في معركة حتَّى ينصروه في أنفسهم، وهم إذا لم ينتصروا بفضلهم لن يَغلبوا أحداً بقوَّتهم.

يجب أن يُذكَر ذلك ولا يُنْسَى.

كما يجب ألا يكون علاج ما يقع مُنفصلاً عمَّا يحمله القرآن الكريم من هداية وتبصرة، أو تدعو إليه السُّنَّة المُطَهَّرَة من صِدِّق ورُشَّد وإخلاص في رؤية النتائج والعواقب.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِجَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (١).

عندئذ تكون دراسة الوقائع مُقَتَرِنَةً بعبَرَتها وتبصرتها، غير مُنفصلة عن آياتها، فهي - في حقيقتها - ليست أحداثًا وقعت وانتهت، وإنما هي أحداثً ماضيةٌ تُرينا سُنُنَ الله الباقية.

وكفى بذلك بلاغًا وذكرى ونذيرًا للعالمين..

﴿هَذَا بَلاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾(٢).

#### Marie

لقد عايشتُ المدينةَ الطاهرة، وتأملتُ وقائعها، ووقفتُ على فضائلها، فتكشفت بين يدي حقائق ينبغي أن يسُودَ العلمُ بها ولا يغيب، ولعل من أجَلً هذه الحقائق وأكثرنا حاجة إلى تدبرها:

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٩ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٥٢.

أنَّ الإسلامَ ليس ضيعةً نملكها ولا يشاركنا فيها غيرُنا.

- إنه رحمةُ الله للعالمين يهتدي به من يشاء دون حَرَج أو تَكَلُّف أو عُسر ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ (١).

- إنَّه الحقُّ الذي أرسل الله به الرُّسُلَ جميعاً، فمنَ أعرضَ عنه أو صدَّ عن سبيله، لقي ما يلْقَاه المعرضون عن الحق أو الذين يصدون عنه

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْملُ يَوْمَ الْقَيَامَة وزْرًا ﴾ (٢).

- إنَّه العدل الذي لا يُقبل في ساحته أن يُعفَى ظالمٌ من حساب لِقُربه، أو يُترك مظلومٌ دون إنصاف لِبُعده.

﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ (٣).

- وأنَّ من أَبِين الفَضِل فيه - وكُلُّه بَيِّن - أنَّه لا يُجامل مَن اتَّبعه، ولا يُتعص قَدَر منَ عَادَاه، بل يدعو الخَلْق جميعاً إلى رحابه، ويُبَيِّنُ لهم أنَّ مكانتهم عنده تُوزَنُ بمكارم الأخلاق، وأنَّ ساحَتَه تتَّسع لهم جميعاً إنْ هُم التَقَوا - فيما بينهم - على كلمة سواء، وأنَّ ذلك قائمٌ فيهم جميعاً دون تمايز أو استثناء.

وسيظل نداؤُه دائماً بهذه الحقيقة: ﴿تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاً نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ﴾ (٤).

وعلى العاقل أن يُفَرِّقَ بين تفريط جيل وذَهاب دين.

إن دينَ الحَقِّ - الذي تكفَّل الله بحفظه - لا يضيع بضياع مَنَ فَرَّطَ أو ضيَّعَ، وإنما هو بَاقِ بعزَّة مَن أَعَزَّهُ، فلا يقترب من ساحته باطلٌ، ولا يُوقفُ مَدَّهُ حاسدٌ أو حاقدٌ، ولا يُطفئ نورَه مَفْتُونٌ بقوَّته أو مَزْهُوٌّ بزينته.

<sup>(</sup>۱) الأنبياء: ۱۰۷ . ۱۰۰ طه: ۱۰۰

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٢٣ . (٤) آل عمران: ٦٤.



هذا وَضَعُهُ وتلك حقيقته ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ لَكُ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١).

وعلى العالَم أن يُحاكم المسلمين بدينهم لا بشيء سُواه، فلنَ يجد العالَمُ كُلُّه ما يريده منهم – من عدل، وبرِّ، وإحسان، وصِدِّق، ووفاء – إلاَّ بميزان دينهم.

وعلى المسلمين - أيضاً - أنَّ يُدركوا أنَّ عقابَهم عند ربِّهم سيكونُ مُضاعفاً عندما يراهم العالَمُ على غير ما يدعو إليه دينُهم.

سيكون العقابُ بين يدى الله عقابيّن:

عقابٌ لهم: لأنَّهم لم يحملوا الدِّين كما ينبغي أن يكون، بل حُملوا عليه وعقابٌ لهم: لأنهم - بتفريطهم - أَغُرُوا النَّاس بالفتنة عنه.

هذه الحقيقة أقولُها إنصافاً لهذا الدِّين الذي ظُلِمَ من أهله قبل أن يُظلم من غيرهم، وهو منَ ظُلَم هؤلاء وظُلُم أهله بريءً.

وبذلك نكون على بصيرة حين ندعُو أنفسننا إلى التمسك بالحق، أو نُبَصِّر غيرنا بما يجب أنَ نُبَصِّرهم به بحُجة وسلطان؛ رجاء أن نهتدي جميعا إلى دار السلام.

وذاك هو السبيل لطلب الهداية والنجاة، قد أَجُمَله الله لنَا ليكون أمام أعيننا، ولنكون على بَصيرة من أمرنا في جميع شؤوننا؛ حتَّى لا نَضلَّ في أيِّ أَمْر، أو نَشْقَى في عاقبة ومصير.

﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّه نُورٌ وَكَتَابٌ مُّبِينٌ ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (١).



إننا عندما نُخاطِبُ الناسَ بوقائع المدينة المنورة ينبغي ألا تغيب عنًّا أمور:

- أولاً: أنَّ ما نذكره من وقائع المدينة لا نُريد به الحَصْرَ، وإنما الذي يعنينا أن نعرف ما تشتمل عليه بعض هذه الوقائع من بيان لسنُنَ الله في خلقه.
- ثانياً: أنَّ بَيَانَ وقائع المدينة يدُلُّ على حقيقة فضائلها، وأنهَّا فضائل مُسطَّرَة في آيات محفوظة تُتلَى، وليست وقائع تاريخية قد ذهبت بمُضيِّ زمنها، وانْقَضَتُ بانقضاء أحداثها.

وما أَجَلَّ وأعظم الفضائل التي تهتدي بها النفوسُ، وتجدُ فيها عِظَتَها دون تَكلُّف أو عُسنر.

وما أعظم الوقائع التي تكون تفسيرًا للتنزيل أو سبباً له.

- ثالثاً: أنَّ الحديثَ عن المدينة المُنوَّرَة يرتبط - كلَّ الارتباط - بمَكَّة المُكرَّمة ولا يَنْفَصِلُ عنها؛ ذلك لأن الأحداثَ في مَكَّة المُكرَّمة - التي شَرُفَتُ بمولد الرسول عَلَيْ وبعثته - كانت بوتقة لإعداد نفوس أُخرجَتُ بهم خيرُ أُمَّة، وقامتُ بهم أَزْكَى دولة، وكان لهم قَدَرُهم وشأنهُم مع رسول الله عَلَيْ في دار الهجرة والإيمان.

كما أن الذين آمنوا بالله والرسول، واستجابوا لمتطلبات الإيمان، وأخضعوا كلَّ شيء من أمّرهم لمرضّاة ربِّهم، هم الذين أُمروا بالهجرة بعد أنَّ أُعِدَّت نفوسُهم إعداد مَن يحمل دعوة الحق للعالمين.

وقد وصَـفَهُم الله بما هم أهلُ له، وقدَّمَهُم - في ذكرهم - على من آمن بإيمانهم من الأنصار، في آيتين كريمتين من آيات القرآن فقال:

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهَ وَرَضُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُواَ الدَّارَ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُواَ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا



وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلَحُونَ﴾ (١).

ومَنَ تدبَّر الوقائعَ من قبل هجرة الرسول ﷺ ومن بعد هجرته، بل مَنَ صَاحَبَ الرسول ﷺ ومن بعد هجرته، بل مَنَ صَاحَبَ الرسول ﷺ بقلبه - مُنذ نشأته وبَعثته - عرف مدى الارتباط الوثيق بين موطن الحرمين الشريفين في مَكَّة المُكَرَّمة والمدينة المُنَوَّرَة.

فلم يكن تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المُنَوَّرَة وليد لحظة طارئة، بل كان امتداد نور لبعثة الرسول عَلَيْ الذي حُفظَت برسالته رسالة السماء إلى جميع الأنبياء..

إنَّ الصلَّة - إذن - بين المدينة المنورة وبين مَكَّة المُكَرَّمة هي صلةٌ نُور يُعزُّ به الإنسانُ حيثُ كان، ولا يمكن التفرقة أو المقارَنة بينهما، أو النَّظَر إليهما بعيدًا عن وحي في سننَّة وقُرآن.

#### \*\*\*\*

وكما شرَّف الله المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين، فقد خصَّها بدور رائد في خدمة القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المطهرة.

فأمام ازدياد حاجة العالم الإسلامي إلى المصحف الشريف، وترجمة معانيه إلى مختلف اللغات التي يتحدث بها المسلمون، والعناية بمختلف علومه، وكذلك خدمة السنة والسيرة النبوية المطهرة.

واضطلاعاً من المملكة بدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، واستشعاراً من خادم الحرمين الشريفين «الملك فهد بن عبدالعزيز» - رحمه الله - بأهمية

<sup>(</sup>١) الحشر: ٨، ٩.



خدمة القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المطهرة من خلال جهاز متخصص ومتفرغ لذلك العمل الجليل، وضع - رحمه الله - حجر الأساس لُجَمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، في السادس عشر من المحرم سنة 18٠٣هـ = ١٩٨٢م.

وقال - رحمه الله - عند إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لوضع حجر الأساس لمشروع المُجَمَّع:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله العليِّ القدير.. إننا نرجو أن يكون هذا المشروع خيراً وبركة لخدمة القرآن الكريم أولاً، ولخدمة الإسلام والمسلمين ثانياً، راجياً من الله – العلي القدير – العونَ والتوفيقَ في كلِّ أمورنا الدينية والدنيوية، وأن يوفق هذا المشروع الكبير لخدمة ما أنشئ من أجله، وهو القرآن الكريم؛ لينتفع به المسلمون، وليتدبروا معانيه»

وفي السادس من صفر سنة ١٤٠٥هـ = ١٩٨٤م افتتحه - رحمه الله - قائلاً:

«لقد كنت قبل سنتين في هذا المكان لوضع حجر الأساس لهذا المشروع العظيم، وفي هذه المدينة – التي كانت أعظم مدينة فرح أهلها بقدوم رسول الله على وكانوا خير عون له في شدائد الأمور، وانطلقت منها الدعوة، دعوة الخير والبركة للعالم أجمع – وفي هذا اليوم أجد ما كان حُلماً يتحقق على أفضل مستوى، ولذلك يجب على كل مواطن في المملكة العربية السعودية أن يشكر الله على هذه النعمة الكبرى، وأرجو أن يوفقني الله أن أقوم بخدمة ديني ثم وطني، وجميع المسلمين، وأرجو من الله التوفيق».

هذا، ويعد إنشاء مُجَمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، من أجَلِّ صُور العناية بالقرآن الكريم: حفظاً، وطباعة، وتوزيعاً على المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة. ومن أبرز الصُور المشرقة والمشرِّفة الدالة



على تمسك المملكة العربية السعودية بكتاب الله وسنة نبيِّه ﷺ اعتقاداً ومنهاجاً، وقولاً وتطبيقاً.

وهو - كذلك - خير تجسيد لقول الرسول الكريم ﷺ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمُدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا»(١).

لقد وَفَّقَ الله خادمَ الحرمين الشريفين لإقامة هذا المشروع الإسلامي الضخم، حيث اعتنى بطباعة المصحف الشريف، وتوزيعه - بمختلف الإصدارات والروايات والترجمات - على المسلمين في شتَّى أرجاء المعمورة، كما اعتنى بطباعة كتب السُنَّة والسيرة النبوية.

وقد استعمل الله خادم الحرمين الشريفين ليقيم هذا الصرح الشامخ بالمدينة المنورة، فجمع الله للمدينة شرف الإيمان الذي يأرز إليها، وشرف العناية بالكتاب الذي يُطبَعُ فيها.

وكم للمدينة من شرف وفضل، وكم لله فيها من نعمة وهداية، وبركة وعطاء.

﴿نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ (٢).

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٤٣، مسلم - كتاب الإيمان، حديث رقم ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) النور: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٥٢، ٥٣.



﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمَّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾(١).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. وصلى الله وسلَّمَ وبارك على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

## مُحَمَّد الرَّاوي

القاهرة – مدينة نصر: الاثنين ۲۶ من رجب ۱٤۲٦هـ ۲۹ أغسطس ۲۰۰۵م



<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٦.

# المَدينَة المُنُوَّرَة في وَصْف أهل الكتاب وإسْلام سَلْمَان صَطْفَ

شريعة الله تعالى إلى الناس واحدة، ورسالاته إلى الأنبياء خالدة، تمتد جذورها إلى آدم أبي البشر، وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري، وقيام الناس لرب العالمين.

قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (١).

وإذا كان محمد بن عبدالله هو خاتم الأنبياء، فإن رسالته لا تزال متصلة إلى يوم الناس هذا، وسوف تظل متصلة إلى يوم القيامة يحملها خلفاؤه والعلماء من أمته على توالي الأجيال والقرون.

ويخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء والمرسلين في مشهد رباني رائع، بأن يؤمنوا بمحمد عَلَيْ إن جاءهم مصدقاً لما أُنْزِلَ عليهم.

وكان معنى ذلك تنبيه الأمم والشعوب التي ستدرك زمانه على الإيمان به والتصديق بدعوته؛ لأنها دعوة الحق الذي لا يأتيه الباطل، ولأنها الدعوة العالمية التي كُتب لها الخلود إلى أن تنفطر السماء، وتنكدر النجوم، وتُبدلً الأرض غير الأرض والسماوات.

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كَتَابِ وَحَكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدَّقٌ لَمَّا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهدينَ ﴿ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۳.



كما أخبر الله الأنبياء - فيما أنزل عليهم من كتب - بكرامة هذا النبي العظيم، وذكر لهم من أوصافه وعلاماته ما يجلو غواشي الشك، ويضيء طريق الحق..

وفي ذلك يقول: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في التَّوْرَاة وَالإِنجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾ (١).

وفي التوراة والإنجيل أخبار عن هذا النبي الأُمِّي، وأوصاف تؤيد صدقه في نبوته، وهي دلائل قوية كانت كافية لإقامتهم على المحجة الواضحة، لولا ما ران على قلوب القوم من أكدار الحقد والحسد.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بَه فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافرينَ ﴾ (٢).

\*\*\*\*

وها هي قصة إسلام سلمان الفارسي رَوْقَيْ أبدأ بها ليُعلَم أن المدينة المنورة - وهي موطن هجرته عَقَيْهُ ومنطلق دعوته إلى العالمين - ذُكرَت في كُتُب أهل الكتاب.

عن عبدالله بن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: حدثني سَلَمَانُ، وأنا أسمعُ منَّ فيه، قال:

كُنْتُ رَجُلاً فَارِسِيًّا مِنْ أَهُلِ أَصْبَهَانَ<sup>(٣)</sup> مِنْ أَهْلِ قَرْيَة مِنْهَا يُقَالُ لَهَا «جَيُّ» وَكُنْتُ أَحَبَّ خُلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، قُلَمَ يَزَلُ بِهِ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ كَمَا تُحَبَّسُ الجُارِيَة.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧. (٢) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أصبهان: مدينة عظيمة بأرض فارس من أعلام المدن.

<sup>(</sup>٤) الدِّمْقان: شيخ القرية العارف بالفلاحة وما يُصلح الأرض، يُلجأ إليه في معرفة ذلك.



#### وقوف سلمان على النصرانية:

قال سلمانُ: وَاجْتهَدُتُ فِي المُجُوسِيَّةِ حتَّى كُنْتُ قَطَنَ النَّارِ<sup>(١)</sup> الَّذِي يُوقِدُهَا، لاَ يَتَرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً.

وكَانَتُ لأبِي ضَيِّعَةُ (٢) عَظيمةٌ، فَشُغِلَ فِي بُنْيَانِ لَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، إِنِّي قَدُ شُغِلَتُ فِي بُنْيَانِ فَهُ اللَّعِهَا. وَأَمَرَنِي فِيهَا إِنِّي قَدَ شُغِلَتُ فَاطَّلِعُهَا. وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ.

ثم قال لي: ولا تَحُتَبِس عني؛ فإنَّكَ إنَّ احتَبَسنَتَ عني، كنتَ أهمَّ إليَّ من ضيعتي، وشَغَلَتني عن كُلِّ شَيَء من أمري.

قال: فَخَرَجَتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ التي بعثني إليها، فَمَرَرْتُ بِكَنيسَةً مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى، فَسَمِعْتُ أَصُواتَهُم فيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ.

وَكُنْتُ لاَ أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ؛ لحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا سَمِعْتُ أَصُواتَهُمَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِمَ أَنْظُرُ مَا يَصِنَعُونَ.

قَالَ: فَلَمَّا رَأْيَتُهُمَ أَعَجَبَتني صَلاَتُهُمَ، وَرَغِبْتُ فِي أَمُرِهِمَ، وَقُلْتُ: هَذَا - وَاللَّهِ - خَيْرٌ مِنَ الدِّينِ الَّذي نَحَنُ عَلَيْه.

فَوَاللَّهِ مَا تَرَكَّتُهُمْ حتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَرَكَّتُ ضَيْعَةَ أَبِي وَلَمْ آتِهَا.

ثم قُلْتُ لَهُمْ: أَيْنَ أَصلُ هَذَا الدِّين؟

قَالُوا: بِالشَّامِ.

قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي، وَقَدۡ بَعَثَ فِي طَلَبِي، وَشَغَلَتُهُ عَنۡ عَمَلِهِ كُلِّهِ قَالَ: فَلَمَّا جِئِّتُهُ، قَالَ: أَيۡ بُنَيَّ، أَيۡنَ كُنْتَ؟ أَلَمۡ أَكُنۡ عَهِدۡتُ إِلَيۡكَ مَا عَهِدۡتُ؟

<sup>(</sup>١) قَطَنَ النَّار: خادمها الذي يخدمها ويمنعها من أن تخبو؛ لتعظيمهم إيَّاها.

<sup>(</sup>٢) الضَّيِّعَةُ: العقار،



قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ، مَرَرَتُ بِأَنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ، فَأَعُجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ، فَوَاللَّهِ مَازِلَتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَيَتِ الشَّمْسُ.

قَالَ: أَيۡ بُنَيَّ، لَيۡسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيۡرً، دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيۡرٌ مِنْهُ قَالَ: قُلۡتُ: كَلاَّ وَاللَّهِ، إِنَّهُ خَيۡرٌ مِنْ دِينِنَا.

قَالَ: فَخَافَني، فَجَعَلَ فِي رِجْلَيَّ قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ.

#### اتفاق سَلْمَان والنصاري على الهرب:

قَالَ: وَبَعَثَتُ إِلَيَّ النَّصَارَى، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكُبُّ مِنَ الشَّامِ فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ.

قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِمُ رَكِّبُ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى، فَأَخْبَرُونِي بِهِمَ . فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوَا حَوَائِجَهُمْ، وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلاَدِهِمْ، فَآذِنُونِي بِهِمْ قَالَ: فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلاَدِهِمْ أَخْبَرُونِي بِهِمْ، فَأَلْقَيْتُ الحُديِدَ مِنْ رجَلَيَّ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حتَّى قَدمْتُ الشَّامَ.

> فَلَمَّا قَدِمِنَّهَا قُلْتُ: مَنَ أَفَضَلُ أَهْلِ هَذَا الدِّينِ عِلِماً؟ قَالُوا: الْأَسْقُضُ<sup>ا(۱)</sup> في الْكَنيسةِ.

## سَلْمَانُ وأَسْقُف النصاري السيئ:

قَالَ: فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ له: إِنِّي قَدَ رَغِبَتُ فِي هَذَا الدِّينِ، فأَحْبَبَتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ وأَخْدُمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ، وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ، وَأُصَلِّي مَعَكَ.

<sup>(</sup>١) الأسقُف: كلمة يونانية معناها الرقيب، وهو خليفة الرسول في كُلِّ شيء ما عدا الرتبة الرسولية العامة، وعمله محصور في رعيته ومكانه فقط، وله القوة على إقامة القس والشَّمَّاس.

قَالَ: ادۡخُلۡ. فَدَخَلۡتُ مَعَهُ.

قَالَ: وكَانَ رَجُلَ سَوْء، يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَة وَيُرَغَّبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَمَعُوا له شيئًا منها اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُعَطِهِ الْمُسَاكِينَ الْحَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ (١).

قَالَ: فَأَبْغَضْنَّتُهُ بُغَضًا شَدِيدًا؛ لِمَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ.

ثُمَّ مَاتَ، فَاجۡتَمَعَتۡ إِلَيۡهِ النَّصَارَى لِيَدۡفنُوهُ، فَقُلۡتُ لَهُمۡ: إِنَّ هَذَا كَانَ رَجُلَ سَوۡء، يَأۡمُرُكُمۡ بِالصَّدَقَة، وَيُرَغِّبُكُمۡ فِيهَا، فَاإِذَا جِئَّتُمُوهُ بِهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفۡسِهِ، وَلَمۡ يُعۡطِ الْمُسَاكِينَ مِنْهَا شَيۡئًا.

قال: فقَالُوا لي: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ؟

قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ.

قَالُوا: فَدُلَّنَا عَلَيْه.

قَالَ: فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ، فَاستَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلاَلٍ مَمَلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا قَالَ: فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا: وَاللَّه لاَ نَدُفنُهُ أَبَدًا.

قال: فَصلَلْبُوهُ، ورَجَمُوهُ بِالحَجَارَةِ، ثُمَّ جَاءُوا بِرَجُلِ آخَرَ فَجَعَلُوهُ مَكَانِهِ.

## سَلْمَانُ والأسْقُف الصالح:

يَقُولُ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً يُصلِّي الخُمْسَ، أَرَى أَنَّهُ أَفَضَلُ مِنْهُ، وأَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، ولاَ أَرْغَبُ فِي الآخِرَةِ، وَلا أَدْأَبُ لَيْلاً وَنَهَارًا مِنْهُ

قَالَ: فَأَحْبَبَتُهُ حُبًّا لَمْ أُحبَّهُ شيئاً من قَبله.

قَالَ: فَأَقَمَتُ مَعَهُ زَمَانًا طويلاً، ثُمَّ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ لَهُ:

<sup>(</sup>١) الوّرق: الفضة.



يَا فُلانُ، إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ، وَأَحْبَبُتُكَ حُبًّا لَمْ أُحبَّهُ شيئًا منْ قَبُلِكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَمَا تَأْمُرُنِي؟

قَالَ: أَيَ بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعَلَمُ اليوم أَحَدًا عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، فقد هَلَكَ النَّاسُ، وَبَدَّلُوا، وَتَرَكُوا أَكَثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، إلاَّ رَجُلاً بِاللَّوْصِلِ، وَهُوَ فُلانٌ، فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، فَالحُقِّ بِهِ.

#### سَلْمَانُ وصاحبُه بالموصل:

قَالَ سَلَّمَانُ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ، لحَقَّتُ بصَاحِبِ الْمُوْصِلِ فَقُلْتُ لَهُ:

يَا فُلانُ، إِنَّ فُلانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلحُقَ بِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: أَقَمْ عِنْدِي. فَأَقَمَتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ مَاتَ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ:

يَا فُلانُ، إِنَّ فُلانًا أُوصَى بِي إِلَيْكَ، وَأَمَرَنِي بِاللُّحُوقِ بِكَ، وَقَدَ حَضَرَكَ مِنَ اللَّهِ مَا تَرَى. فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَمَا تَأْمُرُنِي؟

قَالَ: أَيُ بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعُلَمُ رَجُلاً عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلاَّ رجلاً بِنَصِيبِينَ<sup>(١)</sup> وَهُوَ فُلانُ، فَالحُقَّ بِهِ.

## سَلْمَانُ وصاحبه بِنُصِيبِين:

قَالَ سَلَمانُ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ، لحَقَّتُ بِصَاحِبِ نَصِيبِينَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِي وَمَا أَمَرَنِي بِهِ صَاحِبِي، فقَالَ: أقِمَ عَنِْدِي. فَأَقَمَتُ عَنِْدَةُ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ.

فَأَقَمَتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلٍ فَوَاللَّه، مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمُوَتُ، فَلَمَّا حُضِرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلانُ، إِنَّ فُلانًا كَانَ أَوْصَى بِي إِلَى فُلانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَيْكَ. فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَمَا تَأْمُرُنِي؟

<sup>(</sup>١) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام.

قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَى أَمْرِنَا، آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيهُ إِلاَّ رَجُلاً بِعَمُّورِيَّةُ<sup>(١)</sup> من أرض الرُّوم، فَإِنَّهُ على مِثَّلِ مَا نَحَنُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَحَبَبَتَ أَن تَأْتَيه فَأْتِهِ؛ فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا.

## سَلُّمَانُ وصاحبه بعَمُّوريَّةَ:

قَالَ سَلَمَانُ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ، لحَقَّتُ بِصَاحِبِ عَمُّورِيَّةَ، فَأَخَبَرَتُهُ خَبَرِي فَقَالَ: أَقِمُ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ عند خَيْر رَجُّل، عَلَى هَدَي أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ.

قَالَ: وَاكْتَسَبَتُ حتَّى كَانَ لِي بَقَرَاتٌ وَغُنْيَمَةً.

قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ، فَلَمَّا حُضرَ، قُلْتُ لَهُ:

يَا فُلانُ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلان، فَأَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَى فُلان، وَأَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَى فُلانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَيُّكَ. فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَمَا تَأَمُّرُنِي؟

قَالَ: أَيۡ بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعۡلَمُهُ أَصۡبَحَ اليَوۡمَ أَحَدٌ عَلَى مثل مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنَ النَّاس آمُرُكَ أَنْ تَأْتَيَهُ.

وَلَكِنَّهُ قَد أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيِّ..

وهُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ..

يَخُرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ..

مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضٍ بِينَ حَرَّتَيْنِ<sup>(٢)</sup> بَيْنَهُمَا نَخْلُ

به عَلامَاتٌ لاَ تَخَفَى..

يَأْكُلُ الْهَديَّةَ، وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ..

بَيْنَ كَتَفَيَّه خَاتَمُ النُّابُوَّة.

فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلادِ فَافْعَلْ.

جاء في كتب الحديث ومصادر سيرة الرسول روايات كثيرة تفيد أنه كان في جسده الطاهر (قطعة لحم بارزة عليها شعر عند كتفه الأيسر كذر

<sup>(</sup>١) عمُّورية: بلد من بلاد الروم غزاه المعتصم حين سمع شراة العلوية.

<sup>(</sup>٢) الحرَّة: أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها أحرقت بالنار.



الحجلة [ الحجلة - بفتح الحاء والجيم - الخيمة المزينة بالستور، وذرها هي البكرة التي تربط بها الحبال، وقيل: الحجلة طائر، وذرها بيضها ] وأخرج البخاري في كتاب الوضوء، حديث رقم ١٨٣ عن السَّائب بن يَزيد قال: «ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ عَيِّقَةٍ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجعِّ، فَمَسَحَ رَأْسي، وَدَعَا لِي بِالْبَركَة، النَّبِيِّ عَيِّقَةٍ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجعِّ، فَمَسَحَ رَأْسي، وَدَعَا لِي بِالْبَركَة، ثُمَّ تَوضَّا فَشَربَتُ مِنْ وَضُوئِه، ثُمَّ قُمْتُ خَلَفَ ظَهَرهِ فَنَظَرَتُ إِلَى خَاتَم النَّبُوة بَيْنَ كَتفَيْه مثَلَ زِرِّ الحُجلَة» والحكمة في خاتم النبوة - على جهة الاعتبار - أنه (لما مُلئَ قلبه حكمة ويقيناً، خُتم عليه كما يُختم على الوعاء المملوء، والله أعلم.

#### سَلْمَانُ وِنَقْلتُه إلى وادي القرى ثُمَّ إلى المَدينَة:

قَالَ سَلَمانُ: ثُمَّ مَاتَ وَغُيِّبَ، فَمَكَثَتُ بِعَمُّورِيَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُثَ، ثُمَّ مَرَّ بِع نَفَرٌ مِنْ كَلَب (١) تُجَّار.

فَقُلْتُ لَهُمْ: تَحَمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَعَطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَأَعَطَيْتُهُ مُوهَا، وَحَمَلُونِي معهم، حتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِي الْقُرَى (٢) ظَلَمُونِي، فَبَاعُونِي إلى رَجُلِ مِنْ يَهُود عبداً.

فَكُنْتُ عَنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لي صَاحبي.

فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ، قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمِّ لَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَة، فَابْتَاعَنِي مَنْهُ (٢)، فَاحْتَمَلَني إِلَى الْمُدينَة.

فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنَّ رَأَيْتُهَا، فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي، فَأَقَمْتُ بِهَا،

وَبَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ، لاَ أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرٍ، مَعَ مَا أَنَا فيهِ مِنَ شُغْل الرِّقِّ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى المُدينَة.

فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ عَذْق (٤) لِسَيِّدِي أَعْمَلُ فِيه بَعْضَ الْعَمَلِ، وَسَيِّدِي جَالِسٌ تحتي، إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمِّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) كلب: إحدى قبائل العرب. (٢) وادي القرى: واد بين تيماء وخيبر.

<sup>(</sup>٣) أي اشتراني.

<sup>(</sup>٤) العَذْقُ: كل عصن له شُعب، والعَذْقُ - أيضاً - النخلة عند أهل الحجاز.

يا فُلانُ، قَاتَلَ اللَّهُ بَنِي قَيلَةَ (١) وَاللَّه إِنَّهُمُ - الآنَ - لُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ (٢) عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ.

قَالَ سَلَمَانُ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ<sup>(٢)</sup> حتَّى ظَنَنْتُ أني سَأَسَقُطُ عَلَى سَيِّدِي فَنَزَلْتُ عَنِ النَّخْلَةِ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ لابن عَمِّهِ ذَلِكَ: مَاذَا تَقُولُ ؟ مَاذَا تَقُولُ؟

فَغَضِبَ سَيِّدِي، فَلَكَمَنِي لَكَمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ:

مَا لَكَ وَلِهَذَا؟! أَقْبِلُ عَلَى عَمَلكَ.

قَالَ: قُلْتُ: لاَ شَيْءَ، إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنَّ أَسْتَثْبِتَ عَمَّا قَالَ.

## سَلْمَانُ بين يدي رسول الله ﷺ:

قَالَ سَلَمَانُ: وَقَدۡ كَانَ عندي شَيۡءُ قَدۡ جَمَعۡتُهُ، فَلَمَّا أَمۡسَيۡتُ أَخَذَتُهُ، ثُمَّ ذَهَبَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ وَهُوَ بِقُبَاءَ، فَدَخَلَتُ عَلَيْه، فَقُلْتُ لَهُ:

إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أَصَحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَة، وَهَذَا شَيَءٌ كَانَ عَنِدِي لِلصَّدَقَة، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ.

قَالَ: فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِه:

كُلُوا. وَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَلَمْ يَأْكُلْ.

قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ وَاحِدَةً.

قال: ثُمَّ انْصَرَفَتُ عَنْهُ، فَجَمَعَتُ شَيْئًا، وَتَحَوَّلَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى المُديِنَةِ، ثُمَّ جِئْتُه به، فَقُلْتُ:

إِنِّي رَأْيَتُكَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَكْرَمَتُكَ بِهَا.

قَالَ: فَأَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكُلُوا مَعَهُ.

قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ ثُنْتَانِ.

<sup>(</sup>١) قَيلَةَ: هي الجدة الكبرى للأنصار، وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة.

<sup>(</sup>٢) قُباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة.

<sup>(</sup>٣) العُرُواء: الرُّعُدة والانتفاضة.



قال: ثُمَّ جِئِّتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِيقِيعِ الْغَرْقَدُ (۱) قَدْ تَبِعَ جَنَازَة رجلٍ مِنَ أَصَـحَابِهِ وَعَلَيْهِ شَمْلَتَانِ لَهُ (۲) وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصَـحَابِهِ، فَسلَّمْتُ عَلَيْه، ثُمَّ استَدَرَتُ أَنْظُرُ إِلَى ظَهُرِهِ، هَلَ أَرَى الخُاتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي.

فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ اسْتَدَرَتُهُ عَرَفَ أَنِّي أَسْتَثْبِتُ فِي شَيء وُصِفَ لِي، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إلَى الخُاتَمِ فَعَرَفَتُهُ، فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِي.

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: تَحَوَّلَ. فَتَحَوَّلَتُ، فجلستُ بين يديه، فَقَصَصتُ عَلَيْهِ حَديثي - كَمَا حَدَّثَتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ - فَأَعَجَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَ يَسْمَعَ ذَلكَ أَصْحَابُهُ.

ثُمَّ شَغَلَ سَلَّمَانَ الرِّقُّ حتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ بَدْرِ وَأُحُد.

## الرسول ﷺ يأمر سكمان بالمكاتبة:

قَالَ سَلَّمَانُ: ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: كَاتِبُ يَا سَلَّمَانُ (٢).

فَكَاتَبَتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلاثِ مِئَة نَخُلَة أُحْيِيهَا لَهُ بِالْفَقِيرِ<sup>(1)</sup> وَبِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأصنحابِهِ: أعيِنُوا أَخَاكُمْ.

فَأَعَانُونِي بِالنَّخُلِ، الرَّجُلُ بِثَلاثِينَ وَدِيَّةٌ (٥) وَالرَّجُلُ بِعِشْرِينَ، وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ، وَالرَّجُلُ بِعَشْرٍ. يُعِينُ الرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ، حتَّى اَجْتَمَعَتْ لِي ثَلاثُ مئة وَديَّة.

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اذْهَبُ يَا سَلَمَانُ فَفَقِّرَ لَهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَتِّي أَكنُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدَيَّ.

<sup>(</sup>١) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. (٢) الشَّمْلَةُ: كساء يُشتَمَل به،

<sup>(</sup>٣) المكاتبة أن يطلب العبدُ من سيِّده عتَّقَه، على أن يؤدي إليه المال الذي شارطه على أدائه.

<sup>(</sup>٤) بالفقير: أي بالحفر والغرس.

<sup>(</sup>٥) الوديّ: فسيل النخل وصغاره.



قال: فَفَقَّرَتُ لَهَا، وَأَعَانَنِي أَصَحَابِي، حتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا جِئْتُهُ فَأَخُبَرْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعِي إِلَيْهَا، فَجَعَلْنَا نُقَرِّبُ لَهُ الْوَدِيَّ وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ بِيَدِهِ حتَّى فرغنا.

فَوَالَّذِي نَفُسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ مَا مَاتَتَ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ١

فَأَدَّيْتُ النَّخُلَ، وَبَقِيَ عَلَيَّ الْمَالُ.

فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ بِمِثْلِ بَيُضَة الدَّجَاجَة مِنْ ذَهَبٍ مِنْ بَعْضِ المُغَازِي فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ ؟ قَالَ: فَدُعِيتُ لَهُ.

فَقَالَ: خُذْ هَذِهِ، فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ.

فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ - يَا رَسُولَ اللَّهِ - ممَّا عَلَيَّ؟!

فَقَالَ: خُذَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل سَيُّؤَدِّي بِهَا عَنْكَ.

قَالَ: فَأَخَذَتُهَا فَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا، وَالَّذِي نَفْسُ سَلَمَانَ بِيَدِه، أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ا فَأُوْفَيْتُهُمْ حَقَّهُمْ، وَعُتِقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الخُنْدَقَ، ثُمَّ لَمْ يَفُتَنِي مَعَهُ مَشْهَدُ.

#### \*\*\*\*

ذاك حديث سلَّمَان الذي أعُجَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَسَمَعه أَصْحَابُهُ.

ومنه يُعلَم أنَّ بَعثَة الرسول الخاتم عَلَيْ كانت معلومة لأهل الكتاب، وذلك قوله تعالى: ﴿يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيل﴾(١).

وقد عرف سُلِمَان ذلك من عالم النَّصارى ورئيسهم في عَمُّورِيَّة، عندما نزل به أمرُ الله.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧.



وقد أمره أن يلحق بأرض العرب، وفي وادي القرى بيعَ سلمانُ إلى رجل من يهود عبداً.

وبينما هو عنده، قدم عليه ابن عمِّ له من المدينة من بني قُريَّظَة، فابتاعه منه، فاحتمله إلى المدينة.

وفي الصحيح عن سلَّمَان رَوْظُنَهُ أنَّه قال: «تَدَاوَلَني بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ إِلْى رَبِّ إِلَى رَبِّ إِلْى رَبِّ إِلَى اللَّهُ قَالَ: «تَدَاوَلُني بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولكنِّ.. متي أُعتق سلِّمانُ؟

عندما قال له الرسول الكريم ﷺ: «كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ» وقال لأصحابه: «أعينوا أخاكم».

فأعانوه حتَّى اجْتَمَعَتْ لِهِ ثَلاثُ مئة وَديَّة، وقال له الرسول ﷺ: «اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ، فَفَقِّرْ لَهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي أَكَنُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدَيَ» فَفَقَّرَ لها سلمانُ، وأعانَهُ أصحابُه.

فلمًا فَرَغ منِهَا، وجاء إلى رسول الله ﷺ فأخبره، خرج رسولُ الله ﷺ مَعِه إِلَيْهَا، يضعها بيده الشريفة.

يقولُ سَلَمَانُ: فَوَالَّذِي نَفُسُ سَلَمَانَ بِيَدِهِ مَا مَاتَتَ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَأَدَّيْتُ النَّخْلَ، وَبَقِيَ عَلَيَّ الْمَالُ.

ثم اكتملت منَّةُ الله على سلمان بما قدَّمه له الرسول عَلَيْ من مال حتى أدَّى ما عليه.

يقول سلمانُ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمِثْلِ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ بَعْضِ المُغَاذِي، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْكَاتَبُ؟

<sup>(</sup>١) البخارى - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٦٥٢.

قَالَ: فَدُعيتُ لَهُ.

فَقَالَ: خُذْ هَذه، فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلَّمَانُ.

فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ - يَا رَسُولَ اللَّهِ - مِمًّا عَلَيَّ؟!

فقَالَ: خُذَها، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل سيَّؤُدِّي بها عَنْكَ.

قَالَ: فَأَخَذَتُهَا، فَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا. وَالَّذِي نَفُسُ سِلْمَانَ بِيَدِهِ، أَرْبَعِينَ أُوقيَّةً! فَأُوفَيَتُهُمْ حَقَّهُمْ، وَعُتِقْتُ، فَشَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا الْحَنْدَقَ، ثُمَّ لَمْ يَفُتَنِي مَعَهُ مَشْهَدُ.

الله أكبر، الله أكبر.

أَشْهَدُ أَن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسولُ الله.

جاء سَلِّمَانُ الفارسي إلى المَدينَة بوصف الأسقف النصراني له، وصَفه المَدينَة، وذكره الرسول الذي يُهاجر إليها.

وكان من أمره وحديثه ما عَلِمَ الرسولُ ﷺ به، فأحبَّ أن يُذكَّرَ حديثُه، وأنَّ يسمعه أصحابُه.

وقد وَجَدَ سَلَمَانُ سَرِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ دار الهجرة كما وُصفَتُ له، وشهد دلائلَ النُّبُوَّة كما ذُكرت له.

ولا غرابة أنَّ نسمع ما رواه أبو الأسود الدؤليُّ حين قال:

«كنا عند علي مَوْقَفَهُ ذاتَ يوم، فقالوا: يا أمير المؤمنين حدِّثنا عن سلّمان فال: مَنْ لكم بمثِّل لقُمان الحكيم؟

ذلك امرو مناً وإلينا أهلَ البيت.. أدرك العلِّمَ الأولَ والعلِّمَ الآخرَ، وقَرأَ الكتابَ الأولَ والعِلْمَ الآخرَ، وبَحْرٌ لا يَنْزف»(١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٥٨/٩، حلية الأولياء ١٨٧/١، سير أعلام النبلاء ٣٨٨/٢.



لقد أسلَمَ سلَمانُ الفارسي فسمعنا من حديثه ما يَلْفِت الأنظارَ إلى حقائقَ يجب أن تُستحضر - دائماً - ولا تَغيب:

مَن الذي هيّا سَلْمَانَ الفارسيَّ لتَحَمَّل ما تحمّله للوصول إلى حيث يُهاجر الرسولُ ﷺ وقد عرفنا مَن أخُبَرَه بذلك قبل أن يكون.

ومَن الذي هيّا المَدينَةَ - يشربَ كما كانت تُسمّى من قبل - لتَكون قُبَّة الإسلام ودار الهجرة للرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين؟

وما يوم بُعاث (١) منها ببعيد ..

عَنْ عَائِشَــةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتَ: «كَانَ يَوْمُ بُعَاتْ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ عَز وجل لرَسُولِهِ عَلَيْ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المَدينَة وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُم، وَقُتلِتَ سَرَوَاتُهُمُ (٢) وَرَفَقُوا لِلَّه عز وجل وَلِرَسُولِهِ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإسلام»(٣).

وفي هذا الحديث الصحيح ما يدلُّ على أنَّ الأحداث التي وقعَتَ كانت تهيئةً لَقُدم الرسول الذي ائتلفت به القلوبُ، وصلُحَتَ النفوسُ، واجتمعت على كلمة سواء لنُصرَرة الله ورسوله.

بل كانت الأحداثُ في مَكَّة المُكرَّمة - التي شَـرُفَتَ بمولد الرسول عَيْقُ وبعثته - بوَتَقةً لإعداد نفوس أُخرجَتَ بهم خيرُ أُمَّة، وقامتَ بهم أزْكَى دولة، وكان لهم قَدرُهم وشأنهُم مع رسول الله عَيْقٍ.

كانوا كما ذكر الله تعالى عن المهاجرين: ﴿أُولِّكِكُ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) يوم بُعاث: أهَمُّ وآخر الحروب التي دارت رحاها بين الأوس والخزرج، وكانت قبل الهجرة بخمس سنين.

<sup>(</sup>٢) سَرَوَاتُهُمِّ: أي أشرافهم.

<sup>(</sup>٣) أحمد - باقى مسند الأنصار، حديث رقم ٢٣١٨٤.

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٨.

وعن الأنْصَار الذين أحبُّوهم وآثروهم على أنفسهم، وقد تبوَّؤوا الدَّارَ وَالإيمَانَ من قبلهم، يقول الله: ﴿فَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ﴾

وقد أصبح المهاجرون والأنصار في آيات تُتلَى

﴿أُولْئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾

﴿فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

ليعرف الناسُ دلائل الصِّدْق وسبيل الفلاح على مَرِّ الزمان وإلى أن يَرثَ الله الأرْضَ ومَنْ عليها.

وتلك دلائل الصِّدَق وسبيل الفلاح في آيتين من آيات الذِّكر الحكيم، تُرى فيهما صفاتُ الأنْصار والمهاجرين وهم يلتقون في دار الإيمان والأبرار

﴿ للْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُواَ الدَّارَ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴿ وَهُمْ وَاللَّهِمْ وَالإَيكَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ (١).

ولم تكن عودتُه ﷺ إلى المَدينَة مع الأنْصَار - مع إيثاره للأنصار - إلا استجابةً لدواعي الحقِّ الذي بُعثَ به، وليسنَّ استرضاءً للأنصار الذين وجدوا في نفوسهم؛ لحرمانهم من العطايا التي أعطاها الرسول ﷺ للمؤلفة قلوبهم.

<sup>(</sup>۱) الحشر: ۸، ۹ .

<sup>(</sup>٢) طابة: من الطيب، وهو اسم للمدينة.



وكان لابُدَّ من بيانٍ يَغَرفُ به الناسُ - على مَـرِّ الزمان - قيَمَ الأشياء وفضائل الأعمال:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدِّرِيِّ رَبِيًّا فَيَا فَكُ قَالَ:

«لَّا أَعَطَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَا أَعَطَى مِنْ تَلَكَ الْعَطَايَا فِي قُريَش وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنْصَار مِنْهَا شَيْءٌ، وَجَدَ هَذَا الحَيُّ مِنَ الْأَنْصَار فِي أَنْفُسِهِمْ، حتَّى كَثُرَتُ فِيهِمُ الْقَالَةُ، وقَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ قَوْمَهُ.

فَدَخَلَ عَلَيْه سَعَدُ بَنُ عُبَادَةً، فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الحيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْء<sup>(۱)</sup> الَّذِي أَصَبَتَ.

قَسَمَتَ في قُومكَ..

وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ

وَلَمْ يَكُنُ فِي هَذَا الحيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنها شيءٍ ل

قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعَدُ؟

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنَا إِلاَّ امْرُقُّ مِنْ قَوْمِي.

قَالَ: فَاجْمَعُ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الحُظيِرَةِ $\binom{(1)}{2}$ .

قَالَ: فَخَرَجَ سَعَدُّ، فَجَمَعَ النَّاسَ في تلَّكَ الحُظيرَة.

قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَرَكَهُمْ فَدَخُلُوا، وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُمْ فَلَا فَكَا الْجَتَمَعُوا له، أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَد اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الحيُّ مِنَ الأَنْصَار. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ، فَحَمدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه بِالَّذي هُوَ لَهُ أَهْلُ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الَّفَيُّءُ: الخراج والغنيمة.

<sup>(</sup>٢) الحظيرة: أي المكان،

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ وَجَدَتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ؟ أَلَمْ آتِكُمْ ضُللَّلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟!

قَالُوا: بَلَي. اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ.

قَالَ: ألا تُجِيبُونَني يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار؟

قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضَلُ؟

قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِئَتُمُ لَقُلَتُمْ فَلَصَدَقَتُمْ وَصُدِّقَتُمْ: أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقَنَاكَ، وَمَخَذُولاً فَنَصَرَّنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائلاً فَأَغْنَيْنَاكَ.

أَوَجَدَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ - يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ - فِي لُعَاعَة (١) مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلَّتُكُمْ إِلَى إِسْلامِكُمْ ١٤

أَلَا تَرْضَوْنَ - يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ - أَنْ يَذَهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَةٍ فِي رِحَالِكُمُ؟

فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ، لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الْأَنْصَار.

وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعِبًا (٢) وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارِ شَعِبًا، لَسَلَكُتُ شَعِبًا الْأَنْصَار

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ.

قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حتَّى أَخْضَلُوا<sup>(٣)</sup> لحَاهُمْ وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسِمًا وَحَظًا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَتَفَرَّقُواً »<sup>(٤)</sup>.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) اللُّعاعة: البقية اليسيرة.

<sup>(</sup>٢) الشِّغَّبُ: ما انْفَرَجَ بين جَبَلَيْنِ، والشِّغَّب: مَسِيلُ الماءِ في بطن من الأرض.

<sup>(</sup>٣) أخضلوا لحاهم: أي ابتلَّتْ.

<sup>(</sup>٤) أحمد – باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١١٣٠٥، مجمع الزوائد ٢٩/١٠.



يَا له من شَرَف سَمَتَ به المَدينَة النُنُوَّرَة وعَزَّتَ مع شرفها وعزِّها.

أن يذهب النَّاسُ بالشَّاة والبعير، وأن يرجع الأنْصَار برسول الله عَلَيْ في رحالهم، لتكون المدينةُ مَثُوى رسول الله، يعيشُ بها عَشَرَ سنواته الأخيرة، ويُدفَن بها.

لقد هاجر الرسول عليه إلى المدينة المُنوَّرة بإذن ربِّه؛ لتكون مَقرّاً لدعوته،

وقد أعداً الله لها - قبل الهجرة إليها - من يكونُ جديراً بنعمة الإيمان وشرَف الجهاد في سبيل الله..

لقد هاجر إليها كرام النَّاس من الذين استجابوا لله وللرسول.

وهم – وإن كانوا قلِّةً في عددهم – لكنهم كانوا كَثّرةً في فضائلهم ونَصّر الله لهم، ويكفى أن يُذكّر الواحد منهم، فيُذكّر الله بذكرهم.

فَمَنَ ذا الذي لا يرى ذلك في المهاجرين، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى – رضوان الله عليهم جميعاً؟

ومَنْ ذا الذي لا يَذْكُرُ مُصْمَعَب بن عُمَيْر، المقرئ الذي سَطَعَ نُورُ القرآن بقراءته في المدينة قبل أن يصل إليها رَكْبُ الرسول الكريم عَلَيْهُ؟

ومَنْ تدبَّر الوقائع ببعثة الرسول عَلَيْ وهجرته، عرف مَدَى الارتباط بين الحرمين الشريفين في مَكَّة المُكَرَّمة، والمَدينَة المُنَوَّرَة، وأيقَنَ أن الهجرة كانت – في حقيقتها – هجرة أرواح تعارفت فأتلَفَتُ، واعتصمت بحبل الله فتوحدت،

أَرُواَحٌ أَيْقَنَتُ بربِّها، وآمنَتُ به، فعرفت حكِّمَةَ خَلْقِهَا وغايةَ وُجُودها.

فالتَقَتُ على صدِّق الغاية وشُرف اليقين.

واستحضرت ما يُوحى به القرآنُ وما يدعو إليه.

ورأَتُ القرآنَ في رسول الله على وهو يدعوهم إلى مكارم الأخلاق. رأتُهُ عمَلاً وخُلُقًا.. وقد «كان خُلُقُه القرآن الله الله المالية القرآن المالية القرآن المالية المالي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد - باقى مسند الأنصار، حديث رقم ٢٣٤٦٠، ٢٤١٣٩.

# وقائع وأحداث سبقت هجرة الرسول ﷺ

إنَّ الحديثَ عن المدينة المُنَوَّرَة يَسنَتُوجِبُ الحديثَ عما سبقها من دَعُوة الرسول عَلَيُ وبَيَان مَن اسنَتَجَابَ لَهُ من عباد الله، ومَا جَرَى لهم، ومَا وقَعَ بهم قبل هجرة الرسول عَلَيْ إلى المدينة بإذُن رَبِّه.

فإنَّ الحديثَ عن المدينة المُنَوَّرَة يرتبط - كلَّ الارتباط - بمَكَّة المُكَرَّمة ومَا وقَعَ فيها، ولا يَنْفَصلُ عنْهُ.

ذلك أنَّ الذين آمنوا بالله ورسوله، واستجابوا لما يطلُبُه إيمانُهم من إخلاص وصدِ قَن أمرهم لمرضاة إخلاص وصدِ قَن وصبروا وصابروا، وأخضعوا كلَّ شيء من أمرهم لمرضاة ربِّهم، هم الذين أُمروا بالهجرة بعد أنَّ أُعِدَّت نفوسُهم إعداد مَن يحمل دعوة الحق للعالمين.

وهم الذين عُرفوا بما سمَّاهم به القرآنُ الكريمُ «المهاجرين» وقد وصفَهُم الله بما هم أَهلُ له، وقددَّمَهُم - في ذكِّرهم - على من آمن بإيمانهم من الأنصار في آيتين كريمتين من آيات القرآن الكريم، يُعرَفُ بهما ما للمهاجرين والأنصار من ذكر وفضل، يبتَى ويُتلَى في آيات بينات في الذكر الحكيم؛ لتكون للناس فيهم قُدوة حسننة إلى يوم الدين.

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَيْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُواَ الدَّارَ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مَّمَّا أُوتُوا وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مَّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الحشر: ٨، ٩.



# السابقون الأوَّلون إلى الإيمان:

أَرْسَلَ الله تعالى خاتَمَ أنبيائه ورُسُله عَلَيْ إلى النَّاسِ كَافَّةً، وأمره أن يجهر بدعوته، قائلاً له: ﴿فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾(١).

فاستجاب الرسول ﷺ لأمر ربِّه، فصدَع بدعوة الحق دُون أنُ تأخُذَهُ في الله لَوِّمَةُ لائم، ودعا إلى الله الصغيرَ والكبيرَ، والحرَّ والعَبِّدَ، والذَّكرَ والأُنثى، والأحمَرَ والأسنود، والجنَّ والإنْسَ(٢).

فرمته العرب عن قَوس واحدة، وشَمَّروا له ولأصحابه عن سَاقِ العداوة والمحُاربة، وصاحوا بهم من كُلِّ جانب، والله - سبحانه - يأمرهم بالصَبَر والعفو والصفح.

عن جابر وَاللّهُ أَنَّ النبيِّ عَلَيْهُ لَبِثَ بمكة عشرَ سنين يتَّبعُ الناسَ في منازلهم، في المواسم، ومجنَّة وعُكاظ<sup>(۲)</sup> يقول: مَنْ يُؤويني مَنْ يَنْصُرني حتَّى أَبلِّغَ رسالة ربِّي وله الجنَّةُ؟ فلا يجدُ أحدًا ينْصُرُه ولا يُؤويه، حتَّى إنَّ الرجلَ ليَرْحَلُ من مُضَر أو اليمن إلى ذي رَحمِه، فيأتيه قومُه، فيقولون له: احَذَرْ غُلاَمَ قريشٍ لا يَفْتنَكَ<sup>(٤)</sup>.

فاستجاب له من استجاب من عباد الله.

\* وكان حائز قَصَب السَّبَق صدِّيقُ هذه الأُمَّة، وأسبقُها إلى الإسلام، أبو بكر وَ الله على بَصيرة، فاستجاب لأبي بكر وَ الله على بَصيرة، فاستجاب لأبي بكر وَ الله على بَصيرة بن أبي وقَّاص.

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) استمرت الدعوة السُّرية ثلاث سنوات، كان رسول الله ﷺ خلالها يجتمع بأصحابه ومَن آمن به في دار الأرقم بمكة.

<sup>(</sup>٣) مجنَّةً وعُكَاظُ: من أسواق العرب، كانوا يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهرا يتناشدون الأشعار ويتفاخرون.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد - باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١٣٩٣٤، ١٤١٢٦، المستدرك على الصحيحين (٢٨)، حديث رقم ٢٥١١، سنن البيهقى الكبرى ١٤٦٨، مجمع الزوائد: ٢/٧٦.

\* وبَادَرَ إلى الاستجابة له عَلَيْ صدِّيقةُ النِّساء، خديجةُ بنت خُويَلد - رضي الله عنها - وقامَتُ بأعباء الصِّدِّيقية خَيْرَ قيام.

فعندما قال لها الرسولُ عَلَيْهُ: «لقد خشيتُ على نفسي» أجابته بقولها: «أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم، وتُقُري (١) الضيف، وتحمل الكل (٢) وتُعين على نوائب الحق (٣) (٤).

لقد استدلَّتُ على ما قالتُ بما عَرفَتُ فيه من الصِّفات الفاضلة، والأخلاق الرفيعة، وقد عَلمَتُ - بكمال عقَلها واستقامة فطرتها - أنَّ الأعمالَ الصالحة والشِّيم الفاضلة تُتاسبُ أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تُتاسب الخزي والخسران.

وبهذا اسْتَحَقَّتُ أن يُرسلَ إليها ربُّها بالسَّلام منه مع رسولِه جبريل ومحمد عَلَيْهُ فقد أخرج البخاريُّ ومسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَوَّفُ قَالَ:

«أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّه، هَذه خَديجَةُ قَدَ أَتَتُ مَعَهَا إِنَّاءٌ فيه إِذَا مُ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ. فَإِذَا هِيَ أَتَتُكَ، فَاقَرَأَ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمَنِّي، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتِ فِي الجُنَّةِ مِنْ قَصنب (٥) لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ (٢)»(٧).

\* وبادر إلى الإسلام علىُّ بن أبي طالب رَوْكَيْ ، وكان ابن ثمان سنين، وكان في كَفَالة رسول الله عَلَيْهُ، أَخَذَهُ من عمِّه أبي طالب.

<sup>(</sup>١) تُقرى الضيف: أي تُضيفه وتُحسن إليه.

<sup>(</sup>٢) الكلُّ: العيال واليتيم ومن لا يستقل بأمره، وحمل الكُلِّ معناه: الإنفاق على العيال والضعفاء، والصدقة على المساكين.

<sup>(</sup>٣) النَّوائبُ: جمع نائبة، وهي ما يَنُوبُ الإنسانَ أي يَنْزِلُ به من اللهمَّات والحَوادِثِ، ومعني الإعانة على نوائب الحق: أي الحوادث التي تكون في الحق دون الباطل.

<sup>(</sup>٤) حجة الله البالغة: ج ١ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) القَصنبُ: لُؤُلؤٌ مُجوقف واسعٌ كالقصر المُنيف.

<sup>(</sup>٦) الصخب: الصوت المرتفع، والنَّصَب: التَّعَب.

<sup>(</sup>٧) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٥٣٦، مسلم - كتاب فضائل الصحابة. حديث رقم ٤٤٦٠.



\* وبَادَر زيدُ بن حارثة حبُّ رسول الله ﷺ، وكانَ غُلاماً لخديجة - رضي الله عنها - فوهبته لرسول الله ﷺ لمَّا تزوَّجَها .

وقَدِمَ أبوه وعمُّهُ في فدائه، فخيَّره رسول الله ﷺ بين أبيه وعمِّه، وبين البقاء قائلاً له: «أنا مَنَ قد علمتَ ورأيتَ، وعرفتَ صُحبتي لك، فاخترني أو اخترهما»

فقال زيد: ما أنا بالذي أَخْتَارُ عليك أحدًا أبدًا، أنت منِّي مكان الأب والعمِّ فلَمَّا رأى رسولُ الله ﷺ ذلك قال: «أُشهدكم أنَّ زيدًا ابني، يرثُتي وأرثُه» فلَمَّا رأى ذلك أبوه وعمُّه طابت نفوسُهما فانصرفا، ودُعيَ «زيدَ بن محمد» حتَّى جاء الله بالإسلام فنزلت ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائهمْ﴾(١).

فدُعيَ من يومئذ: «زيدَ بن حارثة»

### الابتلاء في جنب الله وأثره على النفوس المؤمنة:

دخل الناسُ في دين الله واحدًا بعد واحد، وقريشٌ لا تُتَكر ذلك، حتَّى بادأهم بعَيِّب دينهم وسنبَّ آلهتهم.

فحينئذ شمَّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فَحَمَى اللهُ رسولَه بعمِّه أبي طالب؛ لأنَّه كان شريفاً معظَّمًا في قريش، مُطاعًا في أهله، وأهلُ مكة لا يتجاسرُونَ على مُكاشفته بشيء من الأذى.

وكان من حكِّمَة الله بقاؤُه على دينِ قومه، لما في ذلك من المصالح التي تَبُدُو لَمَنَ تأمَّلَهَا.

وأما أصحابُه، فمَنْ كان له عشيرةٌ تَحميه امْتَنَعَ بعشيرته.

وسائرُهم تصدُّوا له بالأذى والعذاب، منهم:

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٠

عمَّارُ بن ياسر، وأُمُّه سُمَيَّة، وأهلُ بيته - جميعاً - عُذِّبوا في ذات الله.

وكان رسول الله ﷺ إذا مَرَّ بهم - وهم يَعذَّبون - يقول:

«صبرًا آل ياسر؛ فإنَّ موعدكم الجنَّةُ».

ومنهم بلالٌ بن ربَاح.. فإنَّه عُذِّب في الله أشدَّ العذاب، فهان على قومه، وهانت عليه نفسُه في الله، وكان كلَّما اشتدَّ عليه العذب يقول: «أحَدُّ.. أحدُّ»

ولَّا اشتدَّ أذى المشركين على من أَسلَمَ، وفُتِنَ منهم من فُتِن، ومرَّ عدوُّ الله أبو جهل بسُمَيَّةَ أمِّ عمار بن ياسر، وهي تَعَذَّب وزوجُها وابنُها، فطعنها بحرّبة حتَّى قتلها.

وقد كان الصِّدَيق رَخِيُّ إذا مرَّ بأحدٍ من العبيد يُعَذَّب اشتراه منهم وأَعْتَقَهُ، منهم:

بلال بن رباح، وعامرٌ بن فهيرة، وأُمَّ عُبيسَ، وَزِنِيرَة، والنَّهَدية، وابنتها، وجارية لبني عدي كان عمر يعذِّبها على الإسلام قبل إسلامه.

وقد كان والدُ الصِّديق رَوَّا فَيَ عَوْلَ له: يا بني أراكَ تعتقُ رقابًا ضعافًا، فَلَوْ أَنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ ما فَعَلَتَ أَعْتَقُتَ قومًا جُلُدًا يَمنَعُونَك؟

فقال له أبو بكر: إنِّي أُريدُ مَا أُريدُ.

### الهجرة الأولى إلى الحبشة:

لمَّا اشْتَدَّ البَلاءُ بالمؤمنين في مكة، أذن الله تعالى لهم بالهجرة الأُولى إلى أرض الحبشة، وكان أولَ مَنْ هَاجَر إليها عثمانٌ بن عفان، ومعه زوجتُه رُقَيَّةُ بنتُ رسول الله ﷺ.

وكان أهلُ هذه الهجرة الأولى اثني عشر رجلاً وأربَع نسنوة، هم:

عثمانُ، وامرأتُه، وأبو حُذيفة، وامرأتُه سَهْلَةُ بنتُ سهيل، وأبو سلَمَةُ،

وامرأتُه أُمَّ سلَمَة هند بنتُ أبي أُميَّة، والزُّبيرُ بن العوام، ومُصنَعَب بنُ عُمَيْرٍ، وعبدُ الرحمن بن عوف، وعثمانُ بن مَظَّعُون، وعامرُ بن ربيع، وامرأتُه ليلى بنت أبي حتمة، وأبو سبرةُ بن أبي رُهم، وحاطبُ بن عمرو، وسهيلُ بن وهب، وعبدُ الله بن مسعود.

وقد خرج المهاجرون متسلِّلين سرًا، فَوَفَّقَ الله لهم - ساعةً وُصولهم إلى الساحل - سفينتين للتجارة، فحملُوهم فيهما إلى أرض الحبشة، وكان مَخْرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث.

وخرجَتُ قريشُ في آثارهم حتَّى جاءوا البحرَ، فلَمَّ يُدركوا منهم أحدًا، ثُمَّ بلغهم أنَّ قريشًا قد كفُّوا عن النبي ﷺ، فرجعوا، فلَمَّا كانوا دون مكة بساعة من نهار، بلغَهُم أنَّ قريشًا أشد ما كانوا عداوةً لرسول الله ﷺ، فدَخَلَ مَنَ دخَلَ منهم بجوارِ.

#### الهجرة الثانية إلى الحبشة:

ثُمَّ اشتدَّ البلاءُ من قريش على مَنْ قَدمَ من مهاجري الحبشة وغيرهم، فأغَرَتُ بهم عشائرهم، ولَقُوا منهم أذًى كثيراً.

عندئذ أذن لهم رسول الله على في الخروج إلى أرض الحبشة مرقة ثانية وكان خروجُهم الثّاني أشوق عليهم وأصعب، فقد لَقُوا من قريش تعنيفًا شديدًا، ونالوهم بالأذى، وصعب عليهم ما بلغهم عند النجاشي من حُسن جواره لهم وكان عُدة من خرج - في هذه المرّة - ثلاثة وثمانون رجلاً، ومن النساء تسع عشرة امرأة.

قال ابنُ سعد وغيرُه: إنهم لمَّا سمعوا مُهَاجَرَ رسول الله عَلَيْهِ إلى المدينة، رجع منهم ثلاثةٌ وثلاثون رجلاً، ومن النساء ثمان نسوة، فمَاتَ منهم رجلان بمكة، وحُبِسَ بمكة سبعةٌ، وشهد بدرًا منهم أربعةٌ وعشرون رجلاً(١).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ٢٠٧/١، فتح الباري ٧٤/٣، عون المعبود ١٦٠/٣.

وكانت أُمُّ حبيبة - رضي الله عنها - زوجةً لعُبَيْد الله بن جعش، فمات بأرض الحبشة، فزَّوَجَها النجاشيُّ النبيَّ عَلَيْ وأَمْهَرَها أربعةَ آلاف، وبعث بها إلى رسول الله عَلَيْ مع شرحبيل بن حسنة.

هكذا روَت أُمُّ حبيبة نفسها، وجاء عنها ذلك بسند صحيح (١).

وقد كتب رسول الله ﷺ إلى النجاشي أنَّ يبعَث إليه مَنْ بَقيَ عنده من أصحابه وَيَحُملُهم، ففعل.

حَمَلَهُم في سفينتين مع عمرو بن أميَّة الضَّمْري، فقَدمُوا على رسول الله عَيِّرُ بخيبر، فوجدوه قد فتحها، فكلَّمَ رسولُ الله عَيِّرُ المسلمين أنَّ يُدخلهم في سهامهم، فَفَعَلُوا.

أمًّا النجاشي فإسلامه ثابتٌ؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ صلى عليه صلاةَ الغائب، كما في البخاري ومسلم، وقال ﷺ عنه:

 $^{(n)}$  «ماتُ اليَوْمَ عبدٌ لله صالحٌ، أَصْحَمهُ  $^{(1)}$ 

ومما يدُلُّ على إسلام النجاشي مَوَقفه من وشَاية قريش لرد المهاجرين، وقوله للمهاجرين: اذَهَبُوا فَأَنْتُمَ سُيُومٌ بِأَرْضِي. مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ.

ثُمَّ أمَر بردِّ الهدايا وتأمين المهاجرين.

وسيأتي الحديثُ عن ذلك تفصيلاً عند الحديث عن وقائع المدنية المنورة.

# هجرةُ أصحاب السفينة وما كان من شأنهم:

قد علمنا أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قد أمر أصحابه - من المهاجرين من قومه ومَن معه بمكة من المسلمين - بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها وقال لهم: «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها».

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ١٩٨/٢، مجمع الزوائد ٢٥١/٩.

<sup>(</sup>Y) أصحمة: تعنى بالعربية «عطية».

<sup>(</sup>٣) مسلم - كتاب الجنائز، حديث رقم ١٥٨٣.



ويعني عَلِيْ بِهِ الدَّارِ» المدينةَ المُنوَّرَة التي هاجر الرسول عَلَيْ إليها، واتخَذَها مقراً لدعوته، وجعلها الله حرماً آمناً.

وعندما سمع صحابتُه أنَّه أمَرَ بالهجرة إليها، سارعوا بالخروج إليها.

فماذا فعل الذين كانوا بالحبشة مهاجرين إليها، وقد طال مُقامُهم فيها؟ وبخاصة أولئك الذين أسلموا من قبل وهاجروا الهجرتين إليها؟

لقد أُمر «حزب الله» في الحبشة - كما أُمر غيرُهم - بالهجرة إلى الدَّار، دار الإيمان، لتقوم بهم دولة تلك عاصمتها.

ومنها يشِّعُ نورٌ الإسلام إلى كلِّ مكان، ويُعقَد لواء الجهاد في سبيل الله دون تَعويق أو إبطاء، لتحقيق ما جاء الإسلامُ به من بلاغ وإنذار للعالمين.

وقد أُمرَ رسولُ الله ﷺ بذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَات وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو يُحْيِي ويُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّه وَرَسُولِه النَّبِيّ الأَّمِّيّ الَّذِي يُؤْمنُ بِاللَّه وَكَلَمَاتِه وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١).

أُمرَ الرسول عَيْكُ بذلك، كما أُمرَتَ أُمَّتُه بِصِدَقِ البَلاغ وحُسنَن الاتِّباع

ولابد لتحقيق ذلك من الأخُذ بأسباب القوة، والعمل على إعداد النفوس، واعتصامها جميعاً بحبل الله المتين.

ولا قوة إلا بالأخوة في الله، والتضامن لإعلاء كلمة الله.

وإعداد الإنسان الذي يَعي رسالتَه، ويُدِّرك حِكْمَةَ خَلْقِه وغايةَ وُجُوده

وتكون بهم الأُمَّة التي عَنَاهَا اللهُ بقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۱۰.

ومَنَ تدبَّر كلمات جعفر في هجرته إلى الحبشة - وهو يُخاطب النجاشي في جَمِّع ممَّنَ طُلبوا لسماع ما يقوله جعفر عن هذا الدِّينِ - أدرك - من أول الأمر - أن الإنسانَ الذي أُعدَّ للهجرة كان على يَقين برسالته، ومعرفة صادقة بغايته، وصدُق وإخلاص في إخضاع كلِّ شيء لمَرْضَات خالقه.

ولْنَتَدبَّر الأمرَ من بدايته مع هذا الفريق من حزب الله الذي شاء الله أن تكون هجرتُهم الأولى إلى الحبشة.

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي بُردَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

«بلَغَنَا مَخَرَجُ رسول الله ﷺ وَنَحَنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجَنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصَغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا: أَبُو بُرْدَةَ، وَالآخَرُ: أَبُو رُهُمٍ، إِمَّا قَالَ: بِضَعًا، وَإِمَّا قَالَ: بِضَعًا، وَإِمَّا قَالَ: بِضَعًا، وَإِمَّا قَالَ: ثِلاَثَةً وَخَمْسِينَ، أو اثْتَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي

قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالحُبَشَةِ<sup>(١)</sup> فَوَافَقْنَا جَعَفَرَ بَنَ أَبِي طَالِبِ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ.

فَقَالَ جَعْفَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمَنَا مَعَهُ، حتَّى قَدمَنَا جَمِيعًا

قَالَ: فَوَافَقُنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: أَعُطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَد غَابَ عَنْ فَتَح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلاَّ لَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إلاَّ لأَصُحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعَفَر وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ -: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بالْهَجُرَة.

قَالَ: فَدَخَلَتُ أَسْمَاءُ بِنِتُ عُمَيْس - وَهِيَ مِمَّنَ قَدِمَ مَعَنَا - عَلَى حَفَّصَةَ زَوِّجِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ وَالرِّهَ، وَقَدُ كَانَتُ هَاجَرَتَ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ..

<sup>(</sup>١) أي بسبب هيجان البحر والريح.



قَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذهِ؟

قَالَتُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ.

قَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هَذهِ ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذهِ ؟

فَقَالَتَ أَسْمَاءُ: نَعَمَ.

فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقَنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحَنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِي مِنْكُمْ.

فَغَضبَتُ، وَقَالَتُ كَلِمَةً:

كَذَبَّتَ يَا عُمَرُ، كَلاَّ وَاللَّه، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ يُطَعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ – أَوْ فِي أَرْضِ – الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ. اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ.

وَأَيْمُ اللَّهِ، لا أَطْعَمُ طَعَامًا، ولا أَشْرَبُ شَرَابًا، حتَّى أَذَكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحَنُ كُنَّا نُوَّذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَسَأَلُهُ.

وَوَاللَّهِ لا أَكْذِبُ، وَلا أَزِيغُ، وَلا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلِيا لَهُ عَالَتَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ ولأَصْحَابِهِ هِجَرَةٌ وَاحِدَةً، وَلَكُمْ أَنْتُمْ – أَهْلَ السَّفْيِنَةِ – هِجَرَتَانِ».

قَالَتَ: فَلَقَدُ رَأَيُتُ أَبَا مُوسَى وَأَصَحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالاً<sup>(١)</sup> يَسَأَلُونِي عَنْ هَذَا الحُديث، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيَّءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه ﷺ.

<sup>(</sup>١) أرسالاً: أي جماعة في إثر جماعة.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتَ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الحُديثَ منيً(١).

#### \*\*\*\*

في هذا الحديث فَضيلةً ظاهرةً لجعفر بن أبي طالب، ومَنْقَبَةً لأسماء بنت عُمَيْس زوجه.

وفيه بَيَانٌ لفَضَل الله تعالى على أصحاب السفينة؛ إذ لم يكن مَقَصدُهم حين ركبوا السفينة من اليمن إلى مكَّة حين مبعث رسول الله على أن يصلوا إلى الحبشة حيث المهاجرين من حزب الله.

ولكن شاءت إرادة الله تعالى لهؤلاء أن تُلَقِيَ بهم سفينتُهم إلى حيث لم يُريدوا.

سبحانك ربى! لا إله إلا أنت..

لقد أَلْقَتُ بهم إلى الحبشة، لهيجان البحر والريح وهم يُريدون أن يصلوا إلى مكة، حيثُ بَلَغَهُم مَبِّعَتُ رسول الله ﷺ.

فشاء الله أنَّ يَنَعَمُوا بهجرتين، ويكونَ لهم ما كان من إسهام لهم، فما قَسَم رسولُ الله عَلَيْ لأحَد غَابَ عن فَتَح خيبر منها شيئاً، إلا لمَنَ شهد معه، إلا أصحاب السفينة الذين عرفنا منَّ أمر سفينتهم ما عرفنا.

فكان من فَضل الله عليهم ورحمته بهم - وهُمْ يَقَصُدون مرضات ربِّهم - أنْ جَعَلَ لهم هجرتين، وأن تكون هجرتهُم إلى المدينة المُنوَّرَة هجرة بَعد بَلاء وتَمُحيص، وبعد صَبِر ورجاء، فَحَظيَتُ بهم دارُ الأبرار بعد أنْ مُحِّصُوا لها، وفازوا بالدَّار بعد صدَق الإيمان.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٩٠٥، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٥٥٨.



فهنيئاً لهم بذلك، وهنيئاً لهم ببُشَرَى رسول الله على التي قالت عنها أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْس - وهي تذكرُ أثرَها في أنفسهم -: «مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيَّءٌ هُمَّ بِهِ أَفْرَحُ وَلا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ، مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ».

وقالت: «فَلَقَدُ رَأَيْتُ أَبًا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الحَدِيثَ مِنِّي».

### المقاطعة العامة وميثاق الظلم القرشي:

لمَّا رأتَ قريشُ أمَرَ رسولَ الله عَلَيْ يعلُو وأعداد المؤمنين به في تزايد، أجَمَعُوا أمرهم على أنْ يتعاقدوا على بني هاشم، وبني عبدالمطلب، وبني عبد مناف أنْ لا يُبايعوهم، ولا يُنَاكحُوهم، ولا يُكلِّموهُم، ولا يُجَالسوهم، حتَّى يُسلِّموا إليهم رسولَ الله عَلَيْ.

وكتبوا بذلك صحيفة، وعلَّقوها في سُقِّف الكعبة.

فانَّحَاز بنو هاشم، وبنو عبدالمطلب - مؤمنُهم وكافرُهم - إلاَّ أبا لهب؛ فإنَّه ظاهَرَ قريشاً على رسول الله ﷺ وبني هاشم، وبني عبدالمطلب.

وحُبِسَ رسولُ الله عَلَيْهِ - ومَنْ معه - في الشِّعْب، شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة، وعُلِّقَتَ الصحيفةُ في جوف الكعبة، وظلُّوا محصورين، مُضَيَّقاً عليهم، مَقَطُّوعًا عنهم الميرةُ (١) والماء نحو ثلاث سنين

حتى بلغَهُم الجَهَدُ، وسُمِعَ أصواتُ صبيانهم بالبُكاء من وراء الشِّعَب.

وكانت قريشٌ في ذلك بين راضٍ وكارهٍ.

فسَعَى في نَقَض الصَّحيفة مَنْ كان كارهاً لها، وكان القائمُ بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك.

<sup>(</sup>١) الميرة: الطعام،

مشكى في ذلك إلى المُطعَم بن عدي وجماعة من قريش، فأجابوه إلى ذلك.

ثُمَّ أَطْلَعَ اللهُ رسولَه ﷺ على أَمْرِ صحيفتهم، وأنَّه أرسل عليها الأرَضَةَ (١) فأكلَتُ جميعَ ما فيها من جَور وقطيعة وظُلم، إلاَّ ذكر الله عز وجل، فأخَبَر بذلك عَمَّه.

فخرج أبو طالب إلى قريش، فأخبرهم أنَّ ابنَ أخيه قد قال كذا وكذا، فإنَّ كان كاذبًا خَلَّينًا بينكم وبينَه، وإنَّ كان صادقًا رجعتُم عن قَطِيعَتِنا وظُلَّمنا

قالوا: قد أنْصَفْتَ، فأنزَلُوا الصحيفَة، فلَمَّا رَأُوا الأمر كما أخبر به رسولُ الله عَلَيُّة، ازدادوا كفُرًا إلى كُفْرهم

وخرج رسولُ الله ﷺ، ومَنْ معه من الشِّعْب بعد عشرة أعوام من المبعث

### الرسول ﷺ في الطائف يدعو إلى الله:

لَّا نُقِضَتِ الصحيفةُ وافق موت أبي طالب وموت خديجة - رضي الله عنها - وبينهما يسير<sup>(٢)</sup>.

فَاشَـتدُّ البـلاءُ على رسـول الله على من سـفهاء قومه، وتَجَرَّؤوا عليه، فكاشفوه بالأذى حتى قال عليه: «ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب»(٢).

عندئذ خرج رسول الله ﷺ إلى الطائف، رجَاءَ أن يُؤووه ويَنُصُروه على قومه، ويمنعوه منهم.

ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يَر مَنْ يُؤُوي ولم يَر ناصرًا، وآذَوُه - مَعَ ذلك - أشدَّ الأذى، ونالوا منه ما لم يَنْلَهُ قومُه.

<sup>(</sup>١) الأرضَة: دُويبَة تأكل الخشب.

<sup>(</sup>٢) رجّع ابن الجوزي في (تلقيع فهوم أهل الأثر) أن وفاة خديجة - رضي الله عنها - كانت بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة، وكان ذلك في رمضان من السنة العاشرة من البعثة النبوية، ولها خمس وستون سنة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ١/٥٥٤، السيرة لابن هشام ٢٦٤/٢.



وكان معه «زيدُ بن حارثة» مولاه، فأقام بينهم عشرةَ أيام لا يَدَعُ أحدًا من أشرافهم إلاَّ جَاءَه وكلَّمَه.

فقالوا: اخرج من بلدنا. وأغَرَوا به سفهاءَهم، فوقفوا له سمَاطيَن (١) وجعلوا يَرْمُونه بالحجارة حتَّى دَميَتَ (٢) قدماهُ.

وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتَّى أصابه شِجَاجٌ في رأسه! فانصرف راجعًا من الطائف إلى مكة مَحْزُوناً.

وفي مُرْجِعه ذلك دعًا بالدعاء المشهور، دعاء الطائف:

«اللهُمَّ إليكَ أشْكُو ضَعَفَ قُوَّتي، وقِلَّةَ حيلتي، وهَوَاني على النَّاس يا أَرْحَمَ الراحمين، أنْتَ ربُّ المستضعَفين، وأنْتَ ربِّي

إلى من تَكِلُني؟ إلى بعيد ٍ يَتَجَهَّ مُني (٣)؟ أو إلى عَدُوٌّ ملَّكَتَهُ أَمَّري؟

إِنَّ لم يكنُّ بكَ غَضَبٌّ عَلَيَّ فلا أُبَالي، غَيْرَ أنَّ عافيتَك هي أوسَعُ لي.

أعوذُ بنُور وَجَهكَ الذي أشَـرَقَتَ له الظلماتُ، وصَلُح عليه أمَـرُ الدنيا والآخرةِ، أنْ يَحلِّ عَلَيَّ غَضَبُكَ، أو أنْ يَنْزِل بي سَخَطُك

لك العُتبى حتَّى تَرَضَي، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بك»

فأرسلَ ربُّه - تبارك وتعالى - إليه مَلَكَ الجبال، يستأمِرُه أنَ يُطبق الأخشبين (٤) على أهل مكة، فقال:

«لا، بل أستأني بهم<sup>(٥)</sup> لعَلَّ الله يُخرجُ من أصلابهم من يَعَبُد الله لا يشركُ به شيئًا».

<sup>(</sup>١) سمَاطيِّن: أي صفَّيِّن. (٢) دَميِّتُ قدماهُ: أي سال منها الدم.

<sup>(</sup>٣) يَتَجَهِّمُني: أي يلقاني بالغلِّظة وِالوجه الكريه.

<sup>(ُ</sup> ٤) الْأَخُسْبِانَ: جَبِلَان مُطيفان بمكَّةَ وَهما: أَبو قُبَيْس، والأحْمَرُ،

<sup>(</sup>٥) استَأنى به: أي انتظر به.

عن عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتُ: «يا رسولَ الله، هَلَ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدِ؟

قَالَ: لَقَد لَقِيتُ مِن قَوَمِك مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَد مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبة، إِذْ عَرضَتُ نَفُسِي عَلَى ابْنِ عَبْد يَالِيلَ بْنِ كُللَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدُتُ، فَانْطَلَقْتُ - وَأَنَا مَهْمُومٌ - عَلَى وَجَهْي، فَلَمْ أَسْتَفِقٌ إِلاَّ بِقَرْنَ الثَّعَالِب(١) فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَة قَد أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ، فَإِذَا فِيها جِبْرِيل، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ عز وجل قَد سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ. وَقَد بَعَث إِلَيْكَ مَلك الجَبالِ؛ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شَئِّتَ فِيهِمْ. قالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الجَبَالِ، وَسَلَّمَ عَلَيَّ

ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله قَدِ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وأَنا مَلَكَ الجَبَالِ، وَقَدْ بَعَشَي رَبُّك إِلَيْكَ؛ لتَأْمُرني بِأُمْرِك، فَمَا شَئْتَ. إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَمْرِكُ بِهِ شَيَئًا» إلا خُشَبَيْنِ. فَقَالَ له رسول اللَّه عَلَيْهُ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخُرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصَلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» (٢).

ولًّا توجه الرسولُ ﷺ إلى مكة، قال له زيدٌ بن حارثة:

كيف تدخُلُ عليهم وقد أَخْرَجُوك؟ يعني قريشًا، فقال ﷺ: «يا زيدُ، إنَّ الله جاعلُ لَمَّا ترى فرجًا ومخرجًا، وإنَّ الله ناصرُ دينَه، ومُظهر نبيَّه».

ثم انتهى إلى مكة، فأرسل رجلاً من خُزاعةً إلى مُطعم بن عدي:

أدخُلُ في جوارك؟

فقال: نعم. ودعا بنيه وقومَه، فقال: البِسُوا السلاح، وكونوا عند أركان البيت، فإنِّي قد أَجَرْتُ محمداً.

<sup>(</sup>١) قرن الثعالب: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب بدء الخلق، حديث رقم ٢٩٩٢، مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٥٢.



فدخل رسولُ الله على ومعه زيدُ بن حارثة، حتَّى انتهى إلى المسجد الحرام فقام المطعمُ بن عَدي على راحلته، فنادى:

يا معشر قريش، إنِّي قد أَجَرَّتُ محمداً، فلا يَهِجْهُ (١) أحدُّ منكم.

فانتهى رسولُ الله ﷺ إلى الرُّكِن، فاستَلَمَهُ (٢) وصلى ركعتين، وانصرَف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقُون به بالسلِّلاح، حتَّى دخل بيته.

### الإسراء والمعراج:

ضَاقَتُ الأرض برسول الله ﷺ على النحو الذي رأيناه..

فبعد أنْ فَقَدَ الرسولُ ﷺ مَنْ كان ينْصُره من البشر.. فَقَدَ مَنْ كان يُؤْنسُهُ ويُؤازره

فَقَدَ عمّه أبا طالب، وهو من هو مكانةً عند قريش، وفَقَدَ خديجة وقد كانت نعم الزوج.

وها هو ﷺ يعود من الطَّائف مع زيد بن حارثة، فلا يدخل مكة إلاَّ في جوار المطعم بن عدي.

ولكنَّ رعاية الله باتت تُظلل رسولَه ﷺ.

ويَالَهَا من دلالة بالغة على تكريم الله لرسوله عَلَيْ ورعايته له، أن يأتي أمْرٌ ذو بال في حياة الرسول عَلَيْهُ، أمْرٌ فيه من المؤانسَةُ والعزاء ما فيه، وفيه من آيات الحق والقُدرة الإلهية والحكمة ما فيه.

إنَّه أمِّرُ الإسراء والمعراج، الذي لا تُرى فيه إلاَّ كلمة العَليِّ القَدير في وقت عزَّ فيه من البشر المؤيدُ والنَّصير.

ويُرَى الكَوْنُ - أَرْضُه وسَماؤه - حَفيٌّ بِمَنْ ظنَّ الجاحدون أنَّه بِمَغْزلٍ عن حماية ربِّه ورعاية خالقه.

<sup>(</sup>١) أي: لا يرده عمًّا أراد، ولا يناله بسوء. (٢) اسْتَلَمَ الركن: أي لَسه.

وأيُّ مُؤَانَسَة أعظم، وأيُّ تكريم أشدّ وأبقى من هذا التكرم؟!!

جبريل عليه المار ربِّه، ليَصَعَب الرسول عليه في رحلة الإسراء والمعراج!

ولا تَسلَ عمَّا يكون في ذلك من إعجاز؛ إذ الأمرُ كلُّه فوق طاقة العباد إنَّه أمرُ مَنَ لا يُعْجِزُهُ شيءً في الأرض ولا في السماء.. إنَّه أمرُ الله.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَديرًا ﴾(١).

قال ابن القيم - رحمه الله -:

«أُسْرِى برسول الله على من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبًا على البُراق، صُحبة جبريل – عليه ما الصَّلاة والسَّلام – فنزل هناك، وصلى بالأنبياء إمامًا، وربط البراقُ بِحَلْقَة باب المسجد، ثم عُرِجَ به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا»(٢).

سبحانك ربي، لا إله إلاَّ أنت.

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مَنْ آيَاتَنَا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٣).

وقد أتَمَّ اللهُ الرحلةَ وأخَبَرَ بها؛ لتكون زادًا ليقين الناس وإيمانهم ومعرفتهم بقَدر خالقهم، وأنَّ أرضَهم وسماءَهم مَمْسُوكَةُ، غيرُ مَتْرُوكة لعبث العابثين أو إضلال المضلين.

<sup>(</sup>١) فاطر: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد: ٢/٢٩

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١.



وأنَّ الله قد اخْتَارَ مَن اصطفاه ليُريَه من آياته ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْكُبْرَىٰ﴾(١).

وقد رأى ما رأى من آيات ربِّه الكُبْرَى في وقت وجيز لمْ يُبَارحُ ليلةَ أُسرى به.

فلَمَّا أَصبَحَ في قومه، أخبرهم بما أراه الله ﷺ من آياته الكُبرى، فاشتدَّ تكذيبهم وأذاهُم وضراوتُهم عليه، وسألُوه أنّ يصف لهم بيتَ المقدس

فَجَلاَّه الله له حتَّى عَايَنَه، فطَفِقَ يُخبرهم عن آياته، ولا يستطيعون أنَ يرُدُّوا عليه شيئًا،

وأخبرهم عن عيرهم في مُسلَراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يَقَدُّمها

وكان الأمرُ كما قال، فلم يَزدُهُم ذلك إلاَّ نُفُورًا، وأَبَى الظَّالْمُونَ إلاَّ كُفُوراً

قال موسى بن عقبة، عن الزهري: «عُرج برُوح رسول الله ﷺ إلى بيت المقدس، وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسننة "(٢).

وقال ابنُ عبدالبَرِّ وغيرُه: «كانَ بين الإسراء والهجرة سنة وشهران»

### بدء إسلام الأنصار:

وكان مما صنع الله لرسوله على أنَّ «الأوس والخزرج» (٢) كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أنَّ نبيًا من الأنبياء، مَبَعُوث في هذا الزمان، سيخُرُج فنتَّبعه، ونقتلكُم معه قَتَلَ عاد وإرَم (٤). قال تعالى: ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْدَينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مًّا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافرينَ ﴾ (البقرة: من الآية ٨٩٠).

<sup>(</sup>۱) النجم: ۱۸ . (۲) الاستيعاب: ۲/۰۱.

<sup>(</sup>٣) الأوس والخزرج: قبيلتان عربيتان هاجرتا من اليمن وسكنتا يثرب. قامت بينهما حروب عديدة كان آخرها يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنوات، وبعد ظهور الإسلام دخل الأوس والخزرج تحت لوائه وعرفوا برالأنصار».

<sup>(</sup>٤) عاد وإرم: من أقدم القبائل العربية كانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان.

وكانت الأنصار يَحجُون البيت، كما كانت العرب تَحجُّه دون اليهود (١) فلَمَّا رأى الأنصار رسولَ الله يدعو النَّاسَ إلى الله عز وجل، وتأمَّلُوا أحوالَه، قال بعضُهم لبعض: تعلمون – والله – يا قوم أنَّ هذا الذي توعَّدكم به يَهُودُ، فلا يَسنبقُنَّكم إليه، ثمَّ أجابوه عليه فيما دعاهم إليه، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشرِّ ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعزُّ منك.

وكانوا ستة نفر كلُّهم من الخزرج وهم:

أبو أُمامة أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبدالله بن رئاب.

فلما قدموا المدينة دعواً أهلها إلى الإسلام، فَفَشَا الإسلام فيها، حتَّى لم يبق دارٌ إلاَّ وقد دخلها الإسلامُ.

#### بيعة العقبة الأولى:

لمَّا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً، فلقوه بالعقبة (٢) وهي العقبة الأولى، السنَّةُ الأُول، خلا جابر بن عبدالله، ومعهم مُعَاذ ابن الحارث بن رفاعة، أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبدالقيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتَّى هاجر إلى المدينة، فيُقال: إنَّه مهاجري أنصاري، وعبادةُ ابن الصامت، ويزيدُ بن ثعلبة، وأبُو الْهَيَتَم بن التيِّهَانِ، وعُويَمر بن مالك – هم اثنا عشر.

<sup>(</sup>١) كان بالعرب - على شركهم بالله - بقايا من حنيفية إبراهيم - عليه السلام - يتمسكون بها، كتعظيم البيت، والطواف به، والحج والعمرة، غير أنهم - مع تطاول العُمُر وغلبة الأهواء - غيروا في الحج وبدلوا.

<sup>(</sup>٢) العقبة: موضع بين منى ومكة، بينها وبين مكة نحو ميلين، ومنها تُرمى جمرة العقبة.



عن عبادة بن الصامت سَوْلُقُهُ قال:

«كنتُ فيمن حضر العقبة الأولى، وكنًا اثني عشر رجلاً، فبايعنا رسولَ الله على بيعة النساء (۱) – وذلك قبل أن تُفتَرض الحرب – على ألا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببُهنتان نَفترينه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيّتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذّب، وإن شاء غفر».

#### مصعب سفير الإسلام في المدينة:

حمل هؤلاء الرجالُ إلى قومهم دعوةَ الإسلام، واستجاب مَنَ استجابَ لهذه الدعوة، وبدأ الإسلامُ ينتشر بين الأنصار.

عند ذلك أرسلوا إلى رسول الله ﷺ كتاباً يقولون فيه:

ابعَثَ إلينا رجلاً من أصحابك يُفقِّهُنَا في الدِّينِ، ويُقرئنا القرآن.

فاختار الرسولُ عَلَيْ مُصنَعَب بن عُمنَر ليكونَ مُوفَداً إليهم.

فلم يزل يدعو آمناً، ويهدي الله تعالى على يديه، حتَّى قَلَّ دارً من دُور الأنْصَار إلا قد أسلَمَ من أسلَمَ من أشرافهم.

قال ابنُ شهاب: «وكان مُصنَعَب أول مَنْ جَمَعَ الجمعة بالمَدينَة بالمسلمين قبل أن يَقَدُمها رسول الله ﷺ «٢).

وعن البراء قال: «أول مَنْ قَدمَ المَدينَةَ من المهاجرين مُصنَعَبُ بنُ عمير» فمَنْ هو مُصنَعَب بن عُميْر الذي اختاره الرسول ﷺ؟ وما سيرتُه؟

<sup>(</sup>١) أي على نمطها، وكانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٥٥/٢، حلية الأولياء ١٠٧/١، صفة الصفوة ٣٩١/١.

كان مُصنَعَب رَخِيْظُنَهُ يُسمِّى «المُقرئ».

والده: «عُمير بن هشام بن عبدمناف» من أشرف بيوتات قريش وأعرقها حسناً.

والدتُّه: «خناس بنت مالك بن المضرب» من أكثر أغنياء مكة ثروةً ومالاً.

ما جاءت قافلةٌ إلى مكة إلا وكان لها فيها نصيبٌ، وما خَرَجَتُ قافلةٌ من قوافل مكة إلى الشام، إلا كان لوالدة مُصنعَب فيها إبلٌ وجَمَلٌ.

أخُوه: «أبو عزيز» صاحب لواء المشركين ببَدر بعد النَّضَر بن الحارث، وأحدُ الأسرى فيها.

أَسَرَهُ «أبو اليُسر» فسألتُ أمُّهُ عن أغلى ما فُدي به قرشي، فقيل لها: أربعة آلاف درهم، فلم تدفع أقلَّ من ذلك فداءً له.

وُلِدَ مُصَعَبُ ﷺ بمكة، ونشأ على بطحائها بين أبوين يُحبّانه، ويؤثرانه، ولا يبخلان عليه بشيء.

وعُرِفَ بـ «الفتى المُعطَّر» حيثُ كان أعطَر أهل مكة ريحاً، وأجملهم ثوباً وعُرِفَ بـ «الفتى المُعطَّر» حيثُ كان أعطَر أهل مكة أحداً أحسن للَّة، ولا أرقَّ حُلَّةً، ولا أنْعَمَ نعمَةً من مُصنَعب بن عُميَر»(١).

أَسُلَمَ مُصَعَب والرسول عَيَّةٍ في «دار الأرقم»(٢) ونطق بكلمة الشهادة، الكلمة الفاصلة بين عَهَدين.

وخرج مُصنَعَب من «دار الأرقم» يكتمُ إيمانه.

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين ٢٢١/٣، حديث رقم ٤٩٠٤، الطبقات الكبرى ١١٦/٣، الاستيعاب

<sup>(</sup>٣) دار الأرقم: هي دار تقع على الصفا، اختارها النبي على المنام على الصفاء اختارها النبي على المنام عن أعين الرقباء.



فَأَبُصَرَهُ عَثْمَانُ بِن طَلِحة يُصلي، فأشاع ما رأى، وأُخبرَتَ أُمُّهُ بِما حدث وكان يوماً عصيباً على مُصنَعب؛ فقد لقي من أُمِّهِ ما لقي.

دأبَتْ إلا أن تضعَ قدمَهُ في القَيْد حتَّى يموتَ أو يرجع عمًّا أقدَم عليه.

واستمر مُصِعَب في قيده مُعتصماً بربه حتَّى أَذِنَ الرسولُ عَلَيْهُ بالهجرة إلى الحبشة.

فانفَلَتَ من مَحْبَسه، وانْضَمَّ إلى قافلة المهاجرين الفَارِّينَ بدينهم من أذى قريش.

وعاد مُصِعَبُ مع العائدين إلى مكة عندما وَصلَ إلى أسماعهم ما أُشيعَ من أَنَّ قريشاً قد تابعَتُ محمداً.

وكان مُصنَّعَب من هؤلاء العائدين إلى وطنهم.

عاد من الحبشة، وأقبل على رسول الله على وهو جالس بين أصحابه، وعليه قطيفة نَمرَة (١) قد وَصلَهَا بإهاب (٢) فلَماً رآه أصحاب رسول الله على رأو أو رسول الله على رسول الله عليه ويقول:

«الحمدُ لله، يُقلَّب الدنيا بأهلها، لقد رأيتُ هذا - يعني مُصغَباً - وما بمكة فَتىً من قريش أنْعَم - عند أبويه - نعيماً منه، ثُمَّ أخرجه من ذلك الرغبةُ في الخير في حُبِّ الله ورسوله ﷺ (٣).

وعن عمر بن الخطاب رَوْاللَّهُ قال:

«نظر النبي عَلَيْهُ إلى مُصنعَب بن عُميَر مُقَبلاً، وعليه إهابُ كبش قد تنطّق به، فقال النبي عَلِيهُ: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نَوَّرَ الله قلبَه، لقد

<sup>(</sup>١) النَّمرَة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب.

<sup>(</sup>٢) الإهاب: هو الجلد ما لم يُدّبَغ.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ١١٦/٣.



رأيتُه بين أبوين يَغَذُوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حُبُّ الله ورسوله إلى ما تَرَوِّنَ»(١).

#### وعن محمد بن شرحبيل قال:

«حمل مُصنَعَبُ اللواءَ يوم أُحُد، فلمَّا جَالَ المسلمون ثبَتَ به مُصنَعَب، فأقبلَ ابنُ قميئة، فضرب يدَه اليمنى فقطعها، ومُصنَعَب يقول: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُّسُلُ﴾ (٢).

وأخذ اللواء بيده اليُسرى، وحَنَى عليه، فضرَبها ابن قميئة فقطعها، فحنَا مُصنَعَبُ على اللواء، وضَمَّه بعضُديه إلى صدره وهو يقول: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْله الرُّسُلُ﴾ ثُمَّ حملَ عليه الثالثة بالرُّمح فَأَنْفَذَه (٣)»(٤).

وكان مُصنَعَب بين أربعين سنة أو يزيد قليلاً.

وقال ابن سعد: قال عبدُ الله بن الفضل: «قُتِلَ مُصنَعَب، وأخذ اللواءَ ملَكُ معه في صورته، فجعل النبي عَلَيْ يقول له في آخر النهار: تَقَّدم يا مُصنَعَب، فعالَ أَدُر النهار: تَقَّدم يا مُصنَعب، فعرف النبي عَلَيْ أنه ملَكُ أُيِّدَ به»(٥).

وعند عُبيد الله بن عمير قال:

«للَّا فرغ رسول الله عَلِيَةٍ من أُحُد، مَرَّ على مُصْعَب بن عُمَيْر مقتُولاً على طريقه، فقال: ﴿منَ الْمُؤْمنينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ١٦٠/٥، الترغيب والترهيب ٣/ ٨١، حلية الأولياء ١٠٨/١، صفوة الصفوة (١٠٨/١). حديث الإيمان ٣٩٢/١،

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) أنفذه: أي قضي عليه.

<sup>(</sup>٤) صفوة الصفوة: ٣٩٢/١، الطبقات الكبرى ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: ١٢١/٣، صفوة الصفوة ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٢٣.



# وعَنُ خَبَّابٍ قَالَ:

«هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجَهَ اللَّه، فَوَجَبَ أَجُرُنَا عَلَى اللَّه، فَمَنَّ مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجَرِهِ شَيْئًا، مَنْهُمْ مُصنَعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ، قُتلَ يَوْمَ أُحُد فَمِنَّا مِنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجَرَهُ شَيْئًا، مَنْهُمْ مُصنَعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ، قُتلَ يَوْمَ أُحُد فَلَمْ نَجِد شَيْئًا نُكَفَّنُهُ فيه إلاَّ نَمَرَةً، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتُ رَجَلاهُ، فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجَليَه خَرَجَتُ رَجَلاهُ، فَإِذَا غَطَّيْنَا رَجَليَه خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأُمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ بِهَا، وَنَجَعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ مِنْ إِذْ خِرِ (١) وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهَدِبُهَا (٢)»(٣).

## وعن عُبيد بن عمير قال:

«مَرَّ رسولُ الله عَلَيْهِ على مُصغَب بن عُميَر حين رجع من أَحُد، فوقفَ عليه وعلى أصحابه فقال: أشْهَدُ أنَّكُم أحياء عند الله، فزوروهم، وسلِّمُوا عليه م، فوالذي نفسي بيده، لا يُسلِّمُ عليهم أحدُ إلاَّ ردُّوا عليه إلى يوم القيامة»(٤).

#### \*\*\*\*

ذاك مُصنعب بن عُمير الذي اختاره الرسول عَلَي الله الإسلام في أطيب دار...

فما نشاطه في مدينة رسول الله ﷺ وكيف كانت دعوته إلى الله تعالى؟ لمَّا قدمَ مُصَعبُ المدينة نزل على «أَسْعَد بن زُرَارَة» أحد رجالات البيعة الأولى، ومن السابقين إلى الإسلام.

يقول عبدالرحمن بن كعب:

<sup>(</sup>١) الإذخر: نبات طيِّب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) قوله «منا من أينعت له ثمرته» أي: أدركت ونضجت، وقوله «فهو يهدبها» أي: يجتنيها، وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٦٠٨، ٣٦٢٣، كتاب الرقاق، حديث رقم ٥٩٦٧.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ٢٠٤/٢٠، حلية الأولياء ١٠٨/١.

«كنتُ قائدَ أبي كعب بن مالك حين ذهب بَصُرُه، فكنتُ إذا خرجتُ به إلى الجمعة، فسمع الأذان بها، صلَّى على أبي أُمَامَةَ، أَسْعَد بن زُرَارَة

قال: فمكث حيناً على ذلك، لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلَّى عليه، واستغفر له

قال: فَقُلْتُ في نفسي: والله، إنَّ هذا بي لَعَجَزٌ، ألا أساله مَا لَهُ إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أُمَامة، أستعد بن زُرارَة؟

قال: فخرجتُ به في يوم جمعة كما كنتُ أخرج، فَلَمَّا سمع الأذانَ للجمعة صلى عليه واستغفر له.

قال: فقلتُ له: يا أبت مالَكَ إِذَا سَمِعْتَ الأذان للجمعة صليتَ على أبي أمامة؟

قال: أي بُنيّ، كان أوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بنا بالمَدينَة.

قال: قلتُ: وكم أنتم يومئذ؟

قال: أربعون رجلاً.

#### \*\*\*\*

نزل مُصنَعب بن عُمير ضيفاً على أسعد بن زُرارة، وما إن استقر المُقَامُ بمصعب حتى أخذ في أداء ما كُلِّفَ به.

قال ابن إسحاق: حدثني عبيد الله بن معيقب، وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زُرارة خرج بمُصَعب يريد دار بني الأشهل، ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زُرارة، وسعد بن معاذ، وأُسيّدُ بن حُضيّر - يومئذ - سيِّدا قومهما من بني عبدالأشهل، وكلاهما مُشُركٌ على دين قومه.



قال سَعُد بن مُعَاذ: لا أبا لَكَ (١) انْطَلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دَارَيْنَا؛ ليُسنَفِّها ضعفاءنا، فازجرهما، وانْهَهُمَا عن أن يأتيا دَارَيْنَا، فإنه لولا أن أسنُعَد بن زُرَارة منى حيثُ قد علمتَ، كَفَيَتُكَ ذلك.

هو ابن خالتي، ولا أجد عليه مقدما.

قال: فأخذ أُسكيد بن حُضَير حربته، ثُمَّ أقبل إليهما، فَلَمَّا رآه أَسعَد بن زُرَارَة قال لمُصعَب بن عُمير:

هذا سيِّدُ قومه قد جاءك، فاصدُّق الله فيه.

قال مُصنَّعَب: إنَّ يجلس أُكلِّمه.

قال: فوقفَ عليهما مُتشتِّماً.

فقال: ما جاء بكما إلينا تُسفِّهان ضعفاءَنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجةً.

فقال له مُصنَعَب: أَوَتَجَلِسُ، فتسمع، فإن رضيتَ أمراً قبلتَهُ، وإن كرهتَهُ كُفَّ عنك ما تكره.

قال: أنصفتَ. ثُمَّ ركَّزَ حربَتَه، وجلس إليهما.

فَكَلَّمه مُصنَّعَبُ بالإسلام، وقرأ عليه القرآن،

فقالا - فيما يُذْكَرُ عنهما -: والله لَعَرفنا في وجهه الإسلام قبل أنْ يتكلم في إشراقه وتسهله.

ثم قال: ما أحسنن هذا الكلام وأجمله.

كيف تصنعون إذا أردتم أنْ تدخلوا في هذا الدِّين؟

<sup>(</sup>١) لا أبا لك: كلمة تُقالُ في الذم والمدح، والمراد بها هنا المدح،

قالا له: تغتسل، فَتَطَهَّر، وتُطَهِّر ثوبيك، ثُمَّ تشهد شهادة الحق، ثُمَّ تُصلي فقام فاغتسل، وطهَّر ثوبيه، وتشهَّد شهادة الحق، ثُمَّ قام فركع ركعتين ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحدً من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سَعَد بن مُعَاذ.

ثم أخذ حرِّيَتَه وانصرف إلى سَعُد ٍ وقومه وهم جلوسٌ في ناديهم، فَلَمَّا نظر إليه سَعَدُ بن مُعَاذ مُقَبِلاً قال:

أحلف بالله لقد جاءكم أُسيّد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فَلَمَّا وقف على النادى قال له سَعَدٌ: ما فعلت؟

قال: كلَّمتُ الرجلين، فوالله ما رأيتُ بهما بأساً، وقد نهيتُهما، فقالا نفعل ما أحبَيتَ.

وقد حُدِّثَتُ أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسنعد بن زُرَارَة؛ ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك؛ ليُخْفِرُوكَ(١).

قال: فقام سَعَدٌ مُغَضَباً مُبادراً؛ تخوفا للذي ذُكِرَ له من بني حارثة فأخذ الحَرْبَةَ من يده، ثُمَّ قال:

والله، ما أراك أغنيتَ عنا شيئاً، ثُمَّ خرج إليهما، فَلَمَّا رآهما سَعَدُ مطمئنَيْن، عرف أن أُسنيداً إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما مُتَشتِّماً

ثم قال لأسعَد بن زُرارَة: يا أبا أُمامة، أما - والله - لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمنت هذا مني، أتَغَشَانَا في دارينا بما نكره؟!

<sup>(</sup>١) الخُفْرَة: هي الذمة، وأَخفَرَه أي نقض عهده، وخاسَ به، وغَدره.



وقد قال أَسْعَد بن زُرَارَة لُصْعَب بن عُمَيْر: أي مُصْعَب، جاءك - والله -سيِّد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان

قال: فقال له مُصنَعَب: أَوَتَقَعُد، فتسمع، فإن رضيتَ أمراً، ورغبت فيه، قبلته، وإن كرهته عزَلْنَا عنْك ما تكره؟

قال سَعَدُّ: أنصفت، ثُمَّ ركَّزَ الحربة وجلس.

فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن.

قالا: فعرفنا - والله - في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ لإشراقه وتسهّله ثم قال لهما: وكيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم، ودخلتم في هذا الدِّينِ؟

قالا: تغتسل، فتطهَّر، وتُطَهِّر ثوبيك، ثُمَّ تشهد شهادة الحق، ثُمَّ تُصلي ركعتين

قال: فقام فاغتسل، وطهَّر ثوبيه، وشهد شهادة الحق، ثُمَّ ركع ركعتين، ثُمَّ أخذ حربته، فأقبل عامداً إلى نادي قومه، ومعه أُسنيَدُ بن حُضَيَر

قال: فَلَمَّا رآه قومُه مُقبلاً، قالوا: نَحَلفُ بالله، لقد رجع إليكم سعدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم.

فَلَما وقف عليهم قال: يا بني عبدالأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدُنا، وأفضلُنا رأْياً، وأينَمنننا نقيبةً.

قال: فإنَّ كلامَ رجالكم ونسائكم عليَّ حرامٌ حتَّى تؤمنوا بالله وبرسوله.

قالا: فوالله، ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجلٌ ولا امرأةٌ إلا مسلماً ومسلمةً. ورجع سنّعَدُ ومُصنّعَب بن عُمنير إلى منزل أسنّعَد بن زُرَارَة.

فأقام مصعب عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتَّى لم تبق دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجالٌ ونساءً مسلمون.



#### ثمرات الدعوة المباركة:

لقد رأينا كيف اختار الرسول على مصعباً لفتح قلوب وديار أهل المدينة بالإسلام، وكيف نجح رَافِي أيّما نجاح في هذه المهمة، وظهرت آثار الدعوة المباركة في عام واحد، حتى لم يبق بيت إلا ودخله الإسلام.

ومن ثمرات هذه الدعوة المباركة أن أَسلَمَ على يديه أشرافُ المدينة، واستجاب لله وللرسول كرامُهم، وصار لكل مَنْ أَسلَمَ منهم - في تاريخ الإسلام - شأنٌ أيُّ شأن.

\* أَسلَمَ «أُسيَدُ بن حُضيَيْر» وكان من النُّقباء، وكان والدُه رئيس الأوس يوم بُعاث، وقد قُتلَ يومئذ.

وكان ابنُه أُسكِدُ شريفاً في الجاهلية وفي الإسلام، وكان يكتب بالعربية، ويُحسن العَوْم والرَّمي، وكانوا - في الجاهلية - يُسمَّون مَنَ كانت فيه هذه الخصال «الكامل»

أَسْلَمَ أُسْيَدُ بن حُضَيَر قبل إسلام «سَعَد بن مُعَاذ» بساعة.

وشهد بيعة العقبة الأخيرة مع السبعين، ولم يشهد بدراً.

كما شهد أُحُداً، وَجُرحَ - يومئذ - سبع جراحات، وثبت مع رسول الله عليه عليه الناسُ.

وتُوفيَ في شعبان سنة عشرين.

عن أنَس رَوْقَ قال: «كان أُسَيْدُ بن حُضيَيْر وَعَبَّاد بَن بشَّر عنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي لَيْلَة ظَلْمَاءَ حنْدس (١) فتحدثا عنده، حتَّى إذا خَرَجَا أَضَّاءَتْ لهما عَصَا أَحَدهِماً، فَكَانَا يَمَّشِيَانِ في ضَوْئِهَا» (٢).

<sup>(</sup>١) حندس: أي شديدة الظُّلمة.

<sup>(</sup>٢) أحمد - باقي مسند المكثرين، حديث رقم١٣٣٦٧، صحيح ابن حبان ٣٧٨/٥، حديث رقم ٢٠٣٢، المستدرك على الصحيحين ٣٢٦/٣، حديث رقم ٥٢٦١، الاستيعاب ٨٠٢/٢، الطبقات الكبرى ٦٠٦/٣.



وأخرج البخاريُّ في باب مناقب أُسكيَد بن حُضَيَر وعبَّاد بن بشر - رضي الله عنهما - عن قتادة عَنْ أَنَسٍ رَفِيُّكُ:

«أَنَّ رَجُلَيۡنِ خَـرَجَـا مِنۡ عنۡدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيُلَة مُظۡلِمَـة ، وَإِذَا نُورُ بَيۡنَ النَّبِيِّ عَالِیْ فِي لَیُلَة مُظۡلِمَـة ، وَإِذَا نُورُ بَیۡنَ أَیۡدیهما، حتَّی تَفَرَّقَا، فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُما »(۱).

\* وأَسلَمَ «سَعَدُ بنُ مُعَاذ» على يد مُصَعَب بن عُمَيَر، فأسلَمَ بإسلامه بنو عبدالأشهُل، وهي أول دار أسلمت من الأنصار.

وقد شهد سعد بدراً وأُحُداً، وثَبَتَ مع النبي عَيَا يُه يومئذ.

ورمي يَوْمَ الخندق، ثُمَّ انفجر كَلْمُهُ (٢) بعد ذلك.

فمات في شوال سنة خمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين سنة وصلى عليه رسول الله عليه ودُفنَ بالبقيع.

#### \*\*\*\*

لقد أسلَمَ أُسنيد بن حُضيير، وسعد بن مُعاذ على يد مُصعب بن عُمير، المقرئ الذي أوفده الرسول على إلى المدينة؛ ليُعلِّم الإسلام، ويُقرئ القرآن.

وقد رأينا منهما ومن غيرهما عَجَباً بعد الإسلام.

ولْنَسْتَمع إلى ما جاء في السنة الصحيحة عنهما؛ ليكون لنا فيمَنْ صدقَ الله ورسولَه أُسُوةٌ وقُدُوةٌ:

روى البخاريُّ عَنَّ أُسَيِّد بَنِ حُضَيِّرٍ قَالَ:

«بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَة، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عنْدَهُ، إِذْ جَالَت<sup>(٣)</sup> الْفَرَسُ، فَسكَتَ فَسكَتَ فَسكَتَ فَسكَتَ فَسكَتَ فَسكَتَ فَسكَتَ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ

<sup>(</sup>١) البخارى - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٥٢١ . (٢) كُلُّمُهُ: أي جراحه.

<sup>(</sup>٣) يقال: جالَ يجُولُ، إذا دارَ.

فَانْصَرَفَ - وَكَانَ ابَنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا - فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجَتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ (١) فيهَا أَمَثَالُ المُصَابِيحِ

فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ:

اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ

قَالَ: أَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فانْصَرفتُ إليه، ورَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المُصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاها.

قَالَ: وَتَدَرِي مَا ذَاكَ؟

قَالَ: لاَ .

قَالَ: تِلْكَ المُّلائِكَةُ دَنَتَ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتُ يَنَظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لا تَتَوَارَى مِنْهُمُ «٢).

وروى مسلم عن أبي سَعيد الخُدريَّ صَالَّكُ «أَنَّ أُسيَدَ بَنَ حُضيَيْر بَينَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقُرَأُ فِي مِربَدَهِ (٢) إِذَ جَالَتُ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتُ أُخْرَى فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتُ أُخْرَى فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتُ أَخْرَى فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتُ أَيْضًا

قَالَ أُسَيَدُ: فَخَشيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ<sup>(٤)</sup> عَرَجَتَ فِي الجُوِّ حتَّى مَا أَرَاها.

قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: اقْرَأَ ابْنَ حُضَيْرٍ.

<sup>(</sup>١) الظُّلَّة: الشيء يُسنَّتر به من الحَرِّ والبرد.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب فضائل القرآن.

<sup>(</sup>٣) المريد: موقف الإبل.

<sup>(</sup>٤) السُّرُج: المصابيح الزاهرة.



قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتُ أَيضًا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: اقْرَأَ ابْنَ حُضَيْرٍ.

قَالَ فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتَ أَيْضًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيا اللَّهِ عَلِيا اللَّهِ عَلَيْهِ: اقْرَأَ ابْنَ حُضَيَرٍ.

قَالَ: فَانْصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحۡيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فخَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّة، فيهَا أَمَثَالُ السُّرُج، عَرَجَتُ في الجُوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تلَكَ المُلائِكَةُ كَانَتُ تَسنَتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصلَبَحَتُ يَرَاهَا النَّاسُ، مَا تَسنَتَرُ مِنْهُمُ ﴿(١).

#### \*\*\*\*

تلك قراءةُ القرآن وهذه فضائله ونزول السكينة والملائكة عند قراءته فماذا عن ابن حَضيَر الذي قال له الرسول على الفَرأ ابن حُضيَر الذي وفي رواية «اقرأ أبا عتيك» (٢) وهي كُنية أُسيَد .

أي: كان ينبغي أن تستمر على قراءتك؛ لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها للقرآن.

وقد فهم ابن حُضَير ذلك، فأجاب بعُذره في قَطَع القراءة، وهو قوله: «خَشْيتُ أَنَ تَطَأَ يَحۡيَى» أي: خشيتُ إن استمريتُ في القراءة أن تطأ الفرسُ ابني.

لقد أخبر أُسنيد بن حُضيتر بما رأى وبما وقع منه من قَطْع القراءة؛ خشيةً على ابنه يحيى، فأعلمه الرسول على بقوله له:

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم ١٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين: ١/٧٤٠، حديث رقم ٢٠٣٤، الترغيب والترهيب ٢٤٢/٢، فتح البارى ٦٤/٩.



«تلّك اللّلائكة كَانَتَ تَسَتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصبَحَتَ يَرَاها النَّاسُ مَا تَستَتْرُ مِنْهُمْ». وفي رواية البخاري: «وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصبَبَحَتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْها، لا تَتَوَارَى عِنْهُمْ». وفي ذلك دلالة على جواز رؤية آحاد الأُمَّة للملائكة، كما قال الإمام النووي: «في الحديث جواز رؤية آحاد الأُمَّة للملائكة» (١) كذا أطلَقَ وهو صحيح كما أضاف الإمام ابن حجر العسقلاني قائلاً:

«لكنَّ الذي يظهر التقييد بالصالح - مثلاً - والحَسنَ الصوت»(٢).

قابن حجر يميل إلى التقييد، وقد كان أُسيّد حسن الصوت، فقد جاء في رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد: «اقرأ أُسيّد، فقد أُوتيتَ من مزامير آل داود» فقول رسول الله عليه له: «وَلَوَ قَرَأْتَ لأَصلَبَحَتُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لا تَتَوَارَى عِنْهُمُ» مختص به لصلاحه وحُسن صوته.

هذا ما يُفهَم من كلام الإمام ابن حجر في شرح صحيح البخاري، حيث قال:

«فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة، بصفة خاصة، ويُحتمل من الخصوصية ما لم يُذكر، وإلاَّ لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ، وقد أشار في آخر الحديث بقوله: «ما يتوارَى منهم» إلى أن الملائكة للستغراقهم في السماع - كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم، وفيه مَنْقَبَةٌ لأسيد ابن حُضيَر، وفَضلَ قراءة سورة البقرة في صلاة الليل، وفَضلَ الخشوع في الصلاة، وأنَّ التشاغل بشيء من أمور الدنيا - ولو كان من المباح - قد يُفَوِّت الخير، فكيف لو كان بغير المباح. أ. هـ (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم: ٨٢/٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦٤/٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.



ذاك ما كان من أُسيد بن حُضيير بعد إسلامه على يد المقرئ مُصعَب بن عُمير الذي أرسله الرسول عَلَيْ إلى المدينة قبل هجرته إليها ليُعلِّم الإسلام، ويُقرئ القرآن، فأسلَمَ على يديه أُسيد بن حُضيير.

كما أسلَم - بعده بساعة - الصحابيُّ الجليلُ سَعَدُ بن مُعَاذ، وقد كان له شأنه في وقائع المدينة، وله فضله في إسلامه وبعد إسلامه، مما سنراه بعد في وقائع وأحداث، يدعونا إلى معرفتها والحرص على تدبرها ما صحَّ من الحديث من أخبار الرسول على عن سعد بن معاذ وما صار إليه من حُسنن عاقبة وجزاء.

روى البخاري ومسلم عَنْ جَابِر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: قال: سَمِعْتُ رسول الله عَلَيْ يَقُولُ: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لَوْتِ سَعْدِ بَنِ مُعَادَ»(١).

زاد البخاري: «فَقَالَ رَجُلُّ لَجَابِرِ: إِنَّ الْبَرَاءَ يَقُولُ: اهْتَزَّ السَّرِيرُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَيَّيْنِ الحَيَّيْنِ الحَيَّيْنِ الحَيَّيْنِ الحَيَّيْنِ المَّتَزَّ عَرَشُ الرَّحَمَنِ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَيَّيْنِ الحَيَّيْنِ الحَيَّانِ الْسَعْدِ بَنِ مُعَاذ» (٢).

وفي رواية لمسلم قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَجَنَازَةُ سَعَدِ بَنِ مُعَاذ بَيْنَ أَيُنَ أَيُدِيهِمَ -: اهْتَزَّ لَهَا عَرَشُ الرَّحْمَنِ» (٤).

وفي [جامع الأصول] لابن الأثير: «اهتزاز العرش: كنايةً عن ارتياحه بروحه حين صُعد به؛ لكرامته على ربِّه، وكلُّ مَنْ خَفَّ لأمر وارتاح له فقد اهتزَّ له والمعنى: فرحَ أهلُ العرش بقُدومه على الله لما رأوه من منزلته وكرامته وفضله».

وروى الترمذي بإسناد صحيح عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ وَعُطُّ قَال:

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٥١٩.

<sup>(</sup>٢) الحُيِّين: أي الأوس والخزرج.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٥١٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم 2011.



«لًّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعَد بَنِ مُعَاد، قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جَنَازَتُهُ، وَذَلكَ لحُكِّمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَة، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْمُلاتِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ» (١).

## بيعة العقبة الثانية:

رجع مُصنَعب بن عُمير إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجَّاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله على العقبة من أوسط أيام التشريق (٢) حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنَّصر لنبيِّه، وإعزاز الإسلام وأهله.

قال كعبُ بن مالك رَضِّالْقَكُ:

«خَرَجْنَا إِلَى الحُجِّ، وَوَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْعَلَظِ الْعَصَبَةَ مِنْ أَوْسَط أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الحُجِّ، وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو بُنِ حَرَامٍ، أَبُو جَابِرٍ، سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا.

وَكُنَّا نَكَتُمُ مَنَ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا، فَكَلَّمْنَاهُ، وَقُلْنَا لَهُ:

يَا أَبَا جَابِرِ، إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا، وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْـرَافِنَا، وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا.

ثُمَّ دَعَوْناه إِلَى الإسلام، وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّانا العقبة قال: فَأَسْلَمَ، وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ، وَكَانَ نَقِيبًا.

قَالَ: فَنَمِّنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا، حتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجَنَا مِنْ رِحَالِنَا لَمِعَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلَّلُ الْقَطَا(٣).

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين ٢٢٨/٣، حديث رقم ٤٩٢٦، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الترمذي - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٧٨٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) أيام التشريق: هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، كانوا يُشرِّقون فيها لحمَ الأضاحي للشمس.

<sup>(</sup>٣) القطا: طائر معروف سُمِّي به لثقل مشيه.



حَتَّى اجَتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنِدَ الْعَقْبَةِ، وَنَحْنُ سَبَعُونَ رَجُلاً، وَمَعَنَا امْرَأْتَانِ مِنْ نِسَائِنا:

نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ، إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بَنِ النَّجَّارِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بَنِ عَدِيِّ.

قال: فَاجۡتَمَعۡنَا بِالشِّعۡبِ نَنۡتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بَنُ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ - يَوْمَئِذٍ - عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، إلاَّ أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحۡضُرَ أَمۡرَ ابۡنِ أَخِيهِ، وَيَتَوَتَّقُ لَهُ.

فَلَمَّا جَلَسَنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُوَّلَ مُتَكَلِّم فَقَالَ:

يَا مَعْشَرَ الخُزْرَجِ - قَالَ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هَذَا الحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ الخُزْرَجَ أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا -: إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمَتُمْ، وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنَ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ.

وَهُوَ فِي عِزٍّ مِنَّ قَوْمِهِ، وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ.

وإنَّهُ قد أَبَى إلاَّ الانْحيازَ إليْكُم واللُّحُوقَ بكم

فَإِنَّ كُنتم تَرَوَّنَ أنَّكم وافُونَ لهُ بما دَعَوَّتُمُوه إليه ومانعُوه ممَّا خَالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك.

وإن كنتم تَرَوَّن أنَّكم مُسلمُوه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمنَ الآن فدَعُوه؛ فإنَّه فِي عِزِّ وَمَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وبَلَدِهِ.

فَقُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ، فَتَكَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلرَبِّكَ مَا أَحُبَبْتَ. فَتَكَلَّمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَتَلاَ القرآن وَدَعَا إِلَى اللَّهِ، وَرَغَّبَ فِي الْإسلام، ثُمَّ قَالَ:

«أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسِاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ

فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بَنُ مَعَّرُورِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: نَعَمَ. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَنَمَنَعَنَّكَ مِمَّا نَمَنَعُ مَنِّهُ أُزُرَنَا، فَبَايِعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَنَحَنُ أَهْلُ الحُّرُوبِ، وَأَهْلُ الحُلْقَةِ (١) وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ.

فَاعَتَرَضَ الْقَوْلَ - وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ - أَبُو الْهَيَثَمِ بَنُ التَّيِّهَانِ، حَليفُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالاً، وَإِنَّا قَاطِعُوهَا - يَعْنِي اليهود - فَهَلْ عَسيَتَ إِنَّ نَحَنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ، ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّاقِهِ، ثُمَّ قَالَ: بَلِ الدَّمَ الدَّمَ، وَالْهَدَمَ الْهَدَمَ<sup>(٢)</sup> أَنَا مِنْكُمَ، وَأَنْتُمَ مِنِّي، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبَتُمْ، وَأُسَالِمُ مَنْ سَالُتُمْ.

وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَخُرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمُ اثْنَيَ عَشَرَ نَقِيبًا؛ يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِ هِمْ، فَأَخُرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَيَ عَشَرَ نَقِيبًا، تِسْعَةٌ مِنَ الخُزْرَجِ، وَتَلاثَةٌ مِنَ الْأُوسِ<sup>(٢)</sup>.

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصمُ بن عمر بن قتادة: أن القوم لمَّا اجتمعوا لبيعة رسول الله وَاللهُ قال الْعَبَّاسُ بَنُ عُبَادَةَ بَنِ نَضَلَةَ الأَنْصَاري، أخو بني سالم ابن عوف: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامَ تُبايعون هذا الرجل؟

قالوا: نعم.

<sup>(</sup>١) الحَلْقة: اسم لجُملة السِّلاح والدُّروع وما أشبهها، وهو كناية عن المهارة في الحروب.

<sup>(</sup>٢) الهدم بإسكان الدال وفتحها: إهدار الدم، أي إن طلب دمكم فقد طلب دمي، وإن أُهدر دمكم فقد أُهدر دمكم فقد أُهدر دمي، والهدم بالتحريك: القبر والمنزل، أي أُقبر حيث تقبرون، وأنزل حيث تنزلون.

<sup>(</sup>٣) نقباء الخزرج السبعة هم: أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك، والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت. وأما نقباء الأوس فهم: أسيد بن حضير، وسعد بن خيتمة، ورفاعة بن المنذر. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون أبا الهيتم بن التيهان، ولا يعدون رفاعة.



قال: إنَّكم تُبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس! فإن كنتم تَروَن أنكم إذا نَهَكَ تُ أموالكم مُصيبةً، وأشرافكم قَتَلاً أسْلَمَتُموه، فمن الآن، فهو – والله – إن فعلتم خزيُ الدنيا والآخرة.

وإنْ كنتم تَرَوِّن أنَّكم وافُون له بما دَعَوْتُموه إليه - على نهَكة الأموال، وقَتَل الأشراف -، فخذوه، فهو - والله - خيرُ الدنيا والآخرة.

قالوا: فإنَّا نأخذه على مُصيبة الأموال وقَتْل الأشراف.

فما لنا بذلك يا رسول الله إنَّ نحن وفَّيْنَا؟

قال: الجنَّةُ.

قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه.

ورُوي عن كعب بن مالك قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله ﷺ البراءُ بن مُعَرُور، ثُمَّ بايع بعد القومُ.

وصَرَخَ الشيطانُ على العقبة بأنَّفَذ صوت سُمع:

يا أهلَ الجباجب<sup>(۱)</sup> هل لكم في مُذَمَّم<sup>(۲)</sup> والصُّبَاةُ<sup>(۳)</sup> معه قد اجتمعوا على حربكم؟

فقال رسول الله ﷺ: «هذا أَزَبُّ العقبة (٤) هذا ابنُ أُزَيِّب، أمَا والله يا عَدُوَّ الله لأَتَفَرَّغَنَّ لك».

ثم أمرهم أن يَنْفَضُّو إلى رحالهم، فلَمَّا أصبح القوم، عَدَتَ عليهم جلَّةُ قريش وأشرافُهم، حتَّى دخلوا شُعب الأنْصار، فقالوا:

<sup>(</sup>١) الجباجب: منازل منى.

<sup>(</sup>٢) المذمم: المذموم.

<sup>(</sup>٣) الصباةُ: جمع صابئ، وهو الخارج من دين قومه المفارق له.

<sup>(</sup>٤) أزب العقبة: اسم شيطان،



يا معشر الخررج، إنَّه بَلغَنَا أنَّكم لقيتم صاحبَنَا البارحة، وواعدتموه أنَّ تُبايعوه على حربنا. وأيمُ الله، ما حيُّ من العرب أبغض إلينا من أن يَنْشبَ (١) بيننا وبينه الحرب منكم.

فَانَّبُعَثَ مَنْ كَانَ هَنَاكَ مِنَ الخَرْرِجِ مِنَ المُشْرِكِينَ، يَحَلَفُونَ لَهُمَ بِاللَّهُ: مَا كَانَ هذا وما علمنا.

وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليَفْتاتُوا عَلَيَّ مثلَ هذا (٢) لو كنتُ بيثرب ما صنع قومي هذا حتَّى يُؤامروني.

فرجعت قريش من عندهم، ورَحَلَ البَراء بن مَعَرُور، فتَقَدَّم إلى بَطَن يأجج (٢) وتلاحق أصحابه من المسلمين.

وتَطَلَّبتهم قريشُ، فأدركوا سعدَ بنَ عبادة، فربطوا يديه إلى عُنُقه بِنَسنَع<sup>(٤)</sup> رحله، وجعلوا يَضرربونَه، ويجرُّونه، ويجذبونَه بِجُمَّته (٥) حتَّى أدخلوه مكَةَ

فجاء مطعمٌ بن عَدي، والحارثُ بن حرب بن أُميَّة، فخَلَّصَاهُ من أيديهم، وتشاورت الأَنْصَار – حين فَقَدُوه – أنَّ يَكِرُّوا إليه، فإذا سَعَدٌ قد طلع عليهم، فوصل القومُ جميعًا إلى المدينة.

قال كعب: ثُمَّ قال رسولُ الله عَلَيْقٍ: ارفَضُّوا(١) إلى رحالكم،

قال: فقال له العبَّاس بنُ عُبَادة بن نَضَلة: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لَنَميلَنَّ على أهل منيً<sup>(٧)</sup> غداً بأسيافنا؟

<sup>(</sup>١) يُقال: نَشبَت الحرب أي اشتبكت.

<sup>(</sup>٢) يُقال: افتاتَ عليه إذا انَّفَرَدَ برأَيه دونه في التصرف فيه.

<sup>(</sup>٣) بطن يأجج: علم مرتجل لاسم مكان من مكة على ثمانية أميال.

<sup>(</sup>٤) النِّسعة: سَيْرٌ مَضْفور يُجعل زِماما للبعير وغيره.

<sup>(</sup>٥) الجُمَّةُ: مُجْتَمَعُ شعر الرأس، والجُمَّة من شعر الرأس: ما سَقَطَ على المَنْكِبَيْنِ.

<sup>(</sup>٦) ارفَضُوا: أي تفرقوا.

 <sup>(</sup>٧) مننىً: بليدة على فرسخ من مكة طولها ميلان في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم، سمي بذلك لما يُمنى به من الدماء، أي يراق، وقيل: لأن آدم (تمنى فيها الجنة.



قال: فقال رسول الله ﷺ: لم نُؤمَر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم قال: فرجعنا إلى مضاجعنا، فنمناً عليها حتَّى أصبَحناً.

وكان رسولُ الله ﷺ قبل بيعة العقبة لم يُؤذَن له في الحرب، ولم تُحلَّل له الدماء، إنما يُؤمَر بالدعاء إلى الله، والصبر على الأذى، والصفح عن الجاهل.

وكانت قريش قد اضطهدت من اتَّبعه من المهاجرين حتَّى فَتَنُوهم عن دينهم، ونَفَوَهم من بلادهم.

فهم من بين مفتُون في دينه، ومن بين مُعَذَّب في أيديهم، ومن بين هارب في البلاد فراراً منهم.

منهم مَنْ بأرض الحبشة، ومنهم مَنْ بالمَدينَة، وفي كُلِّ وَجُه.

فَلَمَّا عَتَتَ قريشُ على الله عز وجل وردُّوا عليه ما أرادهم به من الكرامة، وكذَّبوا نبيه عَلَيْهُ وعذَّبُوا مَنَ آمنَ به، أذن اللهُ عز وجل لرسوله عَلَيْهُ في القتال، والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم.

فكانت أول آية أُنزلت في إذّنه له في الحرب، وإحلاله الدماء والقتال لَنَ بُغيَ عليهم قولُ الله تعالى:

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ آَ اللَّهَ النَّاسَ بَعْضَهُم أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بَعْضَ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّه كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويِ يُّ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويِ يُّ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٍ يُ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويِ يُ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويِ يُ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويِ يُ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويَ يُ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُوي اللَّهُ عَنْ الْمُنكَرِ وَلَلَه عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴿ (١).

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٩ - ١٤.

أي: أنّي إنما أحلَلَتُ لهم القتال لأنهم ظُلمُوا، ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله، وأنهم إذا ظهروا وانتصروا أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، يعني النبي عَلَيْهُ وأصحابه - رضي الله عنهم أجمعين.

## إذنه على السلمي مكة بالهجرة:

قال ابنُ إسحاق:

فَلَمَّا أذن الله لرسوله على الحرب، وبايعه هذا الحيُّ من الأنْصَار على الإسلام والنُصَرة له ولمَنْ اتبعه وأوى إليهم من المسلمين، أمَر رسولُ الله على المسحابه من المهاجرين من قومه، ومَنْ معه بمكة من المسلمين، بالهجرة إلى المدينة، واللُّحوق بإخوانهم من الأنْصَار.

وقال ﷺ: «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها»

## \* هجرة أبى سلَّمَة وزوجه وحديثها عمًّا لقيه:

كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله على من المهاجرين من قريش من بني مخزوم، أبو سلَمَة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر ابن مخزوم، واسمه عبدالله.

هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسننة.

وكان قد قَدم على رسول الله على مكة من أرض الحبشة، فلَمَّا آذته قريش، وبلَغَه إسلام من أَسلَمَ من الأنصار، خرج إلى المدينة مُهاجراً.

تقول أُمُّ سَلَمَةُ زوجُ النبي عَلَيْةٍ:



لَّا أجمع أبو سلَمَة الخروج إلى المَدينَة، رَحَلَ لي بعيره، ثُمَّ حملني عليه، وحمل معي ابني سلَمَة بن أبي سلَمَة في حِجْري، ثُمَّ خرج بي يَقُودُ بعيرَه

فَلَمَّا رأته رجالُ بنى المغيرة بن عبدالله بن مخزوم، قاموا إليه فقالوا:

هذه نفسك غلبتًا عليها، أرأيتَ صاحبتك هذه عَلاَمَ نترككَ تسيرُ بها في البلاد؟!

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، فأخذوني منه.

قالت: وغضب - عند ذلك - بنو عبدالأسد، رهطٌ أبي سلّمَة، فقالوا: لا والله، لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا.

قالت: فتجاذبوا ابني سلَمَة بينهم حتَّى خلعوا يدَه! وانطلق به بنو عبدالأسد.

وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلَمَة إلى المَدينَة قالت: فَفُرِّقَ بينى وبين زوجى وبين ابنى.

قالت: فكنتُ أخرجُ كلَّ غَداةٍ، فأجلس بالأبطح (١) فما أزالُ أبكي حتَّى أُمسى، سننةً أو قريباً منها

حتَّى مَرَّ بي رجلٌ من بني عمِّي، أحدُ بني المغيرة، فرأى ما بي، فرحمنى، فقال لبنى المغيرة:

ألا تُخرجون هذه المسكينة؟ فرَّقتُم بينها وبين زوجها وبين ولدها!

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت.

قالت: وَرَدَّ بنو عبدالأسد إليَّ - عند ذلك - ابني.

<sup>(</sup>١) الْأَبْطَحُ: مسيل واسع فيه دفاق الحصى والجمع بِطَاحُ.



قالت: فارَتَحَلَتُ بعيري، ثُمَّ أخَذَتُ ابني، فوضعتُه في حِجَري، ثُمَّ خرجتُ أُريدُ زوجي بالمَدينَة.

قالت: وما معي أحدُّ من خَلَقِ الله، فقلتُ: أتبلَّغُ بمنَ لقيتُ حتَّى أقُدُم على زوجي، حتَّى إذا كنتُ بالتنعيم (١) لقيتُ عثمانَ بن طلحة بن أبي طلحة، أخا بني عبدالدَّار، فقال لي:

إلي أين يا بنت أبي أُميَّة؟

قالت: فقلتُ: أريدُ زوجى بالدينَة.

قال: أوَمَا معك أحَدُّ؟

قالت: فقلتُ: لا والله، إلا الله، وبُنَيَّ هذا.

قال: والله، ما لَك من مَتْرَك، فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يَهُوي بي، فوالله، ما صَحبَتُ رجلاً من العرب - قط - أرى أنه كان أكرمَ منه

كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثُمَّ استأخر عني، حتَّى إذا نزلتُ استأخر ببعيري، فحطَّ عنه، ثُمَّ قيَّده في الشجرة، ثُمَّ تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرَّواحُ قام إلى بعيري، فقدَّمه فرحله، ثُمَّ استأخرَ عني، وقال: اركبي، فإذا ركبتُ واستويتُ علي بعيري، أتى فأخذه بخطامه، فقادَهُ حتَّى ينزل بي، حتَّى أقدمني المَدينَة ، فَلَمَّا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقُبَاء، قال:

زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلَمَة بها نازلاً - فادخليها على بركة الله. ثُمَّ انصرف راجعاً إلى مكة.

قال: فكانت تقولُ: والله، ما أعلمُ أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلَمَة، وما رأيت صاحباً - قَط - كان أكرم من عثمان بن طلحة.

<sup>(</sup>١) التنعيم: موضع بمكة في الحلِّ.



## \* هجرة عُمَر وقصَّة عَيَّاش مَعَهُ:

وخرج عمرٌ بن الخطاب، وعيَّاش بن أبي ربيعة الأنْصَاري حتَّى قدما المدينة

قال ابن إسحاق: حدثني نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب قال:

اتَّعَدتُ<sup>(۱)</sup> - لَّا أردنا الهجرة إلى المَدينَة - أنا وعيَّاش بن أبي ربيعة، وهشام ابن العاص بن وائل السهمي التناضب<sup>(۲)</sup> وقلنا:

أَيُّنَا لم يُصبح عندها فقَدَ حُبِسَ، فَلْيَمَض صاحباه.

قال: فأصبحتُ أنا وعيَّاش بن أبي ربيعة عند التَّناضب، وحُبِسَ عنَّا هشامُ، وفُتنَ فَافتُتنَ.

فَلَمَّا قدمنا المدينة نزلنا في بنى عمرو بن عوف بقُبَاء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارثُ بن هشام إلى عيَّاش بن أبي ربيعة - وكان ابن عمِّهما وأخاهما لأمَّهما - حتَّى قدما علينا المدينة ورسول الله عَلَيْهُ بمكة، فكلَّماه وقالاً:

«إِن أُمَّك قد نَذَرَت أَنَّ لا يمسَّ رأسَهَا مُشْطُّ، ولا تستَظل من شمس حتَّى تراك»

فَرَقَّ لها، فقلتُ له - والقائل هو عمر بن الخطاب -:

يا عيَّاش، إنه - والله - إن يريدك القومُ إلا ليَفْتنُوك عن دينك، فاحَذَرُهُم؛ فوالله لو قد آذى أُمَّكَ القَمَلُ لامتَشَطَتَ، ولو قَدْ اشتَدَّ عليها حَرُّ مكة لاستَظَلَتُ.

<sup>(</sup>١) اتَّعَدتُ: أي تواعدتُ.

<sup>(</sup>٢) التناضب: اسم موضع.



قال: فقال: أَبِرُّ قَسَمَ أُمِّي، ولي هنالك مالُّ فآخُذه.

قال: فقلتُ: والله، إنك لتعلم أني لَنَ أكثر قريش مالاً، فلَكَ نصف مالي، ولا تذهب معهما.

قال: فأبى على إلا أن يخرج معهما.

قال: فَلَمَّا أبى إلا ذلك قلتُ له:

أمًا إذ قد فعلتَ ما فعلتَ، فَخُذْ ناقتي هذه؛ فإنها ناقةٌ نجيبةٌ ذَلُولٌ، فالزم ظهرَها، فإن رَابَكَ من القوم رَيبٌ فانَجٌ عليها.

فخرج عليها معهما، حتَّى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل:

يا ابن أخي، والله لقد استَغَلَظَتُ بعيري هذا، أفلا تُعقبني على ناقتك مذه؟ قال: بلي.

قال: فأناخ وأناخا؛ ليتحوَّل عليها، فلَمَّا استووا بالأرض عَدَوَا عليه، فأوَّثَقَاه، ورَبَطَاه، ثُمَّ دخلا به مكة نهاراً وقالا: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم، كما فعلنا بسفيهنا هذا.

#### \*\*\*\*

لم تكن الهجرة - إذن - أمراً سهلاً لكثير ممن حيل بينهم وبينها؛ فقد رأينا كيف هاجر أبو سلّمة إلى المدينة المُنوَّرة، وكيف حيل بينه وبين زوجه وابنه، وكيف حبس بنو المغيرة أمَّ سلّمة سننة أو قريباً، وكيف لحقت بزوجها بعد ذلك.

ورأينًا ما فُعِلَ بعيَّاش بن أبي ربيعة وما ناله من أذى أقربائه.

ومُفارقةُ الإنسان لوطنه وإخراجه منه - بغير حَقِّ - أمَّرٌ لا تُطيقه النفوسُ، ولا يحتمله المخلوقُ الذي جُبلَ على حُبِّ وطنه وإيثاره.



فإذا أُرغم على الخروج منه، وجُرِّدَ من كُلِّ ما يملك من مال أو متاع، وحُورب كلُّ من يُعينه أو يقترب من معاونته.

فإنَّ الأمر - والحالةُ هذه - قد خُلُصَ لله، ولم يكن هناك رُكُونٌ إلى أَحَد سُواه ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ﴾(١).

وكذلك كان حال المهاجرين الذين قال الله فيهم:

﴿للْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾(٢).

إنَّ صدِّق الإيمان بالله وبالرسول هو الذي جعل كلَّ تضحية تَهُونُ في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وجعل العقبات - مهما بلَغَتُ - لا تحُولُ، وكَمُ لله من منَّةٍ في طَي المَكَاره.

ومَنَ تدبر العواقب أيقنَ - يقيناً لا شكَ فيه - أنَّ الحقَّ لا يُمكن أن يُهُزَم أبداً.

فطُوبَى لَمَن استمسك بالحق، فصابَر وصبَر، حتَّى يفوز بحُسنَ عاقبة وأكرم مصير.

## تتابُع المهاجرين:

قال ابن إسحاق:

كان أول مَنْ قَدِمَ المَدينَة من المهاجرين - بعد أبي سلَمَة - عامرٌ بن ربيعة، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حَثَمة، ثُمَّ عبدالله بن جحش.

\* فكان منزل أبي سلّمَة، وعامر بن ربيعة، وعبدالله بن جحش، وأخيه أبي أحمد بن جحش، كان منزلُهم على مُبَشِّر بن عبدالمنذر بقُباء، في بنى عمرو ابن عوف.

<sup>(</sup>١) الحج: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٨.

ثم تتابع المهاجرون، فاستقبلتهم قلوبُ الأنْصار في أُلْفَة ومَحَبَّة لم يَسُبق لها نظيرً

- \* فنزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة، ومَن لحق به من أهله، وقومه وأخوه زيد بن الخطاب نزلوا في بني عمرو بن عوف بقباء.
  - \* ونزل طلحةُ بن عبيد الله بن عثمان على أُسنَعَد بن زُرَارَة، أخي بني النجار.
- \* ولم يستطع صُهينَب أن يَفُلتَ من حصار قريش إلاَّ بعد أن أظَهَرَ لهم ما أرادُوه من التخلِّي عن كلِّ ما يملك حتَّى يهاجر، فكانت هجرتُه في سبيل الله أحبَّ إليه من ماله.

قال ابنُ هشام:

ذُكر لي عن أبي عشمان النَّهدي أنه قال: بلغني أن صُهيَباً - حين أرادَ الهجرة - قال له كُفَّارُ قريش:

أتيتنا صُعلُوكاً حقيراً، فكَثُرَ مالُك عندنا، وبلَغْتَ الذي بلَغْتَ، ثُمَّ تُريدُ أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك.

فقال لهم صُهَيّب: أرأيتم إن جعلتُ لكم مالي، أتُخَلُّونَ سبيلي؟

قالوا: نعم.

قال: فإنِّي جَعَلَتُ لكم مالي.

قال: فبلغَ ذلكَ رسولَ الله ﷺ فقال: «رَبِحَ صُهيب، رَبِحَ صُهيب» (١).

\* ونزل حمزة بن عبدالمطلب، وزيد بن حارثة على كلثوم بن هدّم، أخي بني عمرو بن عوف بقباء، ويُقال: بل نزل عمرو بن عوف بقباء، ويُقال: بل نزلوا على سعد بن خيثمة، ويُقال: بل نزل حمزة بن عبدالمطلب على أسنّعَد بن زُرارة، أخي بني النجار. كلُّ ذلك يُقال.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان: ٥٥٧/١٥، حديث رقم ٧٠٨٢، سير أعلام النبلاء ٢٢/٢.



- \* ونزل عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب، وأخوه الطفيل بن الحارث، والحصين ابن الحارث، ومسطّح بن أُثَاثَة بن عبّاد بن المطلب، وسويبط بن سعد بن حريملة أخو بني عبدالدّار، وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي، وخبّاب مولي عتبة بن غزوان، علي عبدالله بن سلّمَة، أخي بَلْعجلان بقُبَاء.
- \* ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بلحارث بن الخزرج، في دار بلحارث بن الخزرج.
- \* ونزل الزبيرُ بن العوَّام، وأبو سبرة ابن أبي رُهم بن عبدالعُزَّى على مُنَذر بن محمد بن عقبة بن أُحيحه بن الجلاح بالعصبة.
- \* ونزل مصعبُ بن عمير بن هاشم، أخو بني عبدالدَّار على سعد بن مُعَاذ بن النعمان أخي بني عبدالأشهل في دار عبدالأشهل.
- \* ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر، أخي حساًن بن ثابت، في دار بني النجار، فلذلك كان حساًن يُحبُّ عثمان، ويَبرَكيه حين قُتلَ.

ومَنْ تابع كيف استقبل الأنَّصَار مَنْ هاجرَ إليهم من المهاجرين، لم يعجَب حين يقرأ: نزل فلانٌ عند فلان، وقيل: عند فلان.

لم يَعجَب من ذلك كلِّه؛ لأن التنافس بين الأنْصار في الترحيب بالمهاجرين قد بلغ مبلغه في الحُبِّ والمواساة والإيثار، حتَّى لَيَصَعبُ على الباحث أن يعرف عند مَنْ نزل فلانٌ أو فُلانٌ.

كلُّ يريد أن ينال شَرَفَ استقبال المهاجر، وإيثاره وإكرامه.

وسنرى كيف كانت المؤاخاةُ بعد قُدوم رسول الله ﷺ وهَدُيه في المؤاخاة بينهم، مما جعلهم أُسوةً وقُدوةً لَنَ جاء بعدهم.

### الفرج بعد الشدة:

لقد قلتُ من قبل: إن الهجرة لم تكن أمراً سهلاً لكثير ممن حيلَ بينهم وبينها، ولكنَّ الله يأبى إلاَّ أن يجعل للمتقين من كلِّ ضيقِ فرجاً، ومن كلِّ كَرُبٍ مَخرجاً.

\* كتاب عمر رَوْالْقُكُ إلى هشام بن العاص:

قال ابنُ إسحاق: وحدثني نافع، عن عبدالله بن عمر، عن عمر في حديثه قال: كنا نقولُ: ما الله بقابل ممَّن افتُتنَ صَرَفاً ولا عَدُلاً ولا تَوْبة؛ قوم عرفوا الله ثُمَّ رجعوا إلى الكفر لبَلاءِ أصابَهُم!

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلَمَّا قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْ المدينةَ أَنْزَلَ الله تعالى فيهم، وفي قولنا وقولهم لأنفسهم:

﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو اللَّهَ فِورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنْيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن اللَّهُ النَّذُابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴿ وَآبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ اللَّهُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رّبِّكُم مِن قَبْلِ اللَّهُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ (١).

قال عمرُ بن الخطاب: فكَتَبَتُها بيدي في صحيفة، وبَعَثَتُ بها إلى هشام بن العاص. قال: فقالَ هشام بن العاص: فلَمَّا أتَتَني جَعَلَتُ أقرؤها بذي طُوَى (٢) أُصعِّدُ بها فيه، وأُصوب ولا أفهمها، حتَّى قلتُ: اللهم فهِّمنيها.

قال: فألقى الله تعالى في قلبي إنَّما أُنزلَتَ فينا وفيما كُنًّا نقُولُ في أنفسنا ويُقَالُ فينا.

قالَ: فرجعتُ إلى بعيري، فجلستُ عليه، فلحَقّتُ برسول الله عَيَّا وهو بالمدينة.

هذا، ومَنَ صَدق الله، وأخْلَصَ له لم يُحبَط سَعيهُ، ولم يَبْطُل عملُهُ، فهؤلاء الذين حُبسوا بمكة قد علم الله صِدْقَ قلوبهم، وإنابتهم إلى ربِّهم، وأنهم

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٣ - ٥٥. (٢) ذو طوى: موضع بمكة.



يتطلعون أنَّ يلحقوا بإخوانهم، وأن يصلوا إلى المدينة الْمُنَوَّرَة مهاجرين في سبيل الله وابتغاء مرضاته.

### \* خروج الوليد بن الوليد في أمر عياش وهشام:

قال ابنُ هشام:

حدثني مَنْ أثق به أنَّ رسول الله ﷺ قال - وهو بالمدينة -: مَنْ لي بعياش ابن أبى ربيعة وهشام بن العاص؟

فقال الوليدُ بن الوليد بن المغيرة: أنا لك - يا رسول الله - بهما.

فخرج إلى مكة فقدمها مُستَخْفياً، فلقي امرأةً تحمل طعاماً، فقال لها:

أين تُريدين يا أمَةَ الله؟

قالتُ: أُريدُ هذَيِّن المحبُوسيَيِّن - تَعنيهما - فتَبعَها حتَّى عرف موضعَهُما - وكانا محبوسيَّن في بيَّت لا سَقَفَ له.

فَلَمَّا أمسى تَسَوَّرَ عليهما (١) ثُمَّ أخذَ مَرْوَةً (٢) فوضعها تحت قيديهما، ثُمَّ ضربهما بسيفه، فقطعهما، فكان يُقال لسيفه «ذُو المَرْوَة» لذلك.

ثم حملهما على بعيره، وساق بهما، فعَثُر، فَدَميَتَ إصبُعه، فقال:

هَلْ أَنْتَ إِلاَ إِصْبُعٌ دَميت وفي سبيل الله مَا لَقيت

ثم قدم بهما على رسول الله عَلَيْ المدينة.

وهكذا نرى طيبة الطيبة تستقبل مَنْ أُعدُّوا لها، وصاروا - بإيمانهم - أهلاً لتَبوئها، ونرى أولئك المهاجرين الصادقين ينزلون عند إخوانهم الأنصار مُعزَّزين مُكرَّمين.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) يُقالُ: تَسَوَّرُ الحائط، أي تسلَّقه. (٢) الْمَرُوة: حَجَرٌ أبيض رقيق.

# هجرةُ الرَّسُولُ ﷺ

### بين يدى الهجرة:

هُيئتُ المدينة - بإسلامها - لاستقبال المهاجرين الصادقين إليها، وقد أراد الله أن يجعلها حرم رسوله الله عليه.

وأن تكون دار الهجرة والفتح.

وأن يجتمع فيها شَمِّلُ المهاجرين الذين كانوا في مكة، أو في غيرها ممَّن هاجروا إلى الحبشة فراراً بدينهم، أو أُخرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً

وجديرٌ بالمَدينَة أن تُسمَّى «الدَّار» لتكون أمناً للمتقين.

ولها من تسمية الجنَّة نَسَبُ ونَصيبٌ، ولها من صفات مَنْ يسكنها بُشرى وقد قال الله تعالى في صفات الذين رحمهم، فأسكنهم جنَّاته:

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ آَنِ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ آَنِ ﴾ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (١).

وقال الله تعالى عن دار الهجرة التي هيئتَ للمؤمنين المهاجرين، مُخْبراً عمَّنَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ من قبلهم:

<sup>(</sup>۱) الرعد: ۲۲ – ۲۶.



﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولْئَكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾ (١).

والذين تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ هم «الأنْصَار».

مَدَحَهُمُ الله بخصائصَ طيِّبة حميدة، من جُملتها محبتهم للمهاجرين. وقد تَبَوَّأُوا الدَّارَ: المَدينَة المُنَوَّرَة، وأخلَصُوا الإيمان.

والتعريف في «الدَّار» للتَنُويه كأنها الدَّار التي تستحقُ أن تُسلَمَّى «داراً» وقد أعدَّها الله لهم؛ ليكون تبوُّؤهم إيَّاها مَدِّحاً.

وكان تبوؤُّهم للدَّار والإيمان من قبل هجرة المهاجرين.

﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ من إخوانهم المهاجرين.

وقد بلغ من سماحتهم أنهم أنّزلُوهم منازلهم، وأشّركُوهم أموالَهم، ونزلوا لهم عن بعض ما يَعِزُّ عليهم.

أليستُ المَدينَة المُنَوَّرَة جديرة بأن تُسَمَّى «الدَّار» في آيات الله – وتلك صفات مَنْ كانت الدَّار عُقبى لهم؟

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْميثَاقَ ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ آَنَ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحسَابِ ﴿ آَنَ يُصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنَ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَغَاءَ وَجْهُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللَّهِ وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولْئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ آَنِكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ اللَّهُ وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولْئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ آَنِكُ جَنَّاتُ عَدْنِ

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩.



يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنِ كُلِّ بَابٍ ﴿٣٣﴾ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾(١).

إنَّ الله - بفضله ورحمته - قد أعَدَّ للجنة من يُقيمُ فيها، وبَيَّن صفاتهم، وذكرَ جزاءَهم؛ ليكونوا للناس أُسوة فيما يُحبُّونَ ويُؤثرون.

وفي البيان تبصرةً وتذكرةً، وإعذارٌ من الله وإنذارٌ.

وما من صفة من صفاتهم إلاَّ ولها تأثيرٌ بالغ في شئون الناس وحياتهم، وتعاونهم على مرضات ربِّهم.

وبها - لا بغيرها - يمكن أن يقوم في الحياة أمنن، وأن يتحقق بين الناس سلّم من ومن تدبر صفات الذين تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ من قبل هجرة المهاجرين، علم أنها صفات تأتلف بها القلوب، وتأمَن بها النفوس.

وأيُّ شيء أبرُّ من ذلك؟

﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾

وكيف يجدون، وهم قد آثروا إخوانهم بأعزِّ ما يملكون؟١

فلا حقد، ولا حسك، بل صَفَاءُ نَفْسٍ وطيبٌ قُلْبٍ.

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

فهم يُقدِّمُونَ إخوانهم المهاجرين على أنفسهم في كلِّ شيء من الطيبات، ولو كان بهم حاجةً، فحاجةُ إخوانهم مُقَدَّمَةٌ عندهم على حاجة أنفسهم.

ألا يدلُّ ذلك على أنْ مَنْ كانت هذه صفاتُهم، كانت الدَّارُ طَيْبَةً في الدنيا، مُسنَتَقَرَّاً لهم وموطناً، وكانت جنَّاتُ عَدن في الآخرة جزاءً ومصيراً؟

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٩ - ٢٤.



﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

وكانت عليهم من الملائكة تحية وسلام يدوم ولا ينقطع

﴿وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ آَنَ ۖ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُ عُقْبَى الدَّار ﴾.

#### \*\*\*\*

ذاكَ ما كان من الأنصار مع المهاجرين، يُقَدِّمونهم على أنفسهم حين قدموا بإيمانهم إلى دار الإيمان وقُبَّة الإسلام، المَدينَة المُنوَّرَة.

وهي تتهيأ - بمَنَ كان فيها أو هاجر إليها - بمَقَدم سيِّد الخَلَق مُهَاجراً حين يأذن له ربُّه.

وقد شاء الله تعالى أنَّ يخرج من مكة إلى المدينة؛ ليرى الناسُ - في هجرته - آيات وآيات.

منذ تآمَرَ أهلُ الكفر عليه، وبَيَّتُوا الغَدَّرَ به، وأخذوا بجميع الأسباب التي تُمكّنهم من النَيْل منه.

آياتٌ وآيات رأيناها في هجرته، ورأينا المَكْرَ والكَيْدَ من أهل الكفر والجحود

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾(١).

﴿وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ (٢).

هم هنا يَمُكُرون، ونرى بطلانَ مَكْرهم.

<sup>(</sup>۱) الأنفال: ۳۰ . (۲) فاطر: ٤٣.



ونرى طيبةَ وقد جُهِّزت لاستقباله، والأَنْصَار وهم يَسنَعَوُن - وقد طاب سَعَيُهم - لتَكُونَ قلوبُهم له موطناً، وقد صَدَّقوه، ونَصَرُوه، واتبعوا النُّور الذي أُنزلَ معه.

وسنرى كيف كانت هجرته على الله الله الله الله وكيف كان استقبالُ الأنْصار وفرحهم بمقدمه.

وسنرى وقائع المدينة وما أُنزلَ فيها من قرآن، وفضائلَها وما كان فيها من آيات تُعلِّمَ الإنسانُ ما يجب أن يكون عليه الإنسانُ في كُلِّ زمان ومكان.

لقد رأينا الإيثارَ يقترن بصدرة الإيمان.

رأيناه في واقع عندما تآخى «الصادقون» مع «المفلحين» لنُصُرَة الحق وإعلاء كلمة الله

ونقرأ ذلك في حديث القرآن وبيان من السُّنَّة النبويَّة المُطَهَّرَة.

أخرج البخاري ومسلم وغيرُهما عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَوْفَ عَالَ:

«أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّه عَلِيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي الجُهَدُ. فَأَرُسَلَ إِلَى نِسَائِهِ، فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُنَّ شَيِّئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ:

أَلا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ؟

قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِم، وَتَعَالَيَ فَأَطُفِئِي السِّرَاجَ، وَنَطُوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ.

فَفَعَلَتُ، ثُمَّ غَدًا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ:



لَقَدَ عَجِبَ اللَّهُ عز وجل أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلانٍ وَفُلانَةَ»(١).

فَأَنْزَلَ اللَّهُ فيهما ﴿وَيُؤْثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ... الآية ﴿ (٢) وَالجملة الشرطية في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ هذه الجملة الشرطية في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ هذه الجملة تَذُييل وتوكيد لَدُح الأنصار والثَّناء عليهم؛ لتناوُله إيَّاهم تناولاً أصلياً.. وهي لكلٍّ مَنْ كان كذلك إلى أن يَرثَ الله الأرضَ ومَنْ عليها.

## اجتماع الملأ من قريش وتشاورهم في أمْر الرسول عليه:

عَرَفنا من قبل أن الرسول على عندما بايعه هذا الحيُّ من الأنصار على الإسلام والنُّصُرَة له ولمَنَ اتَّبعَهُ وآوى إليه من المسلمين.

أمر رسولُ الله على أصحابه - من المهاجرين من قومه ومَن معه بمكة من المسلمين - بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللَّحوق بإخوانهم من الأنْصار، وقال على الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها».

فخرج الصحابةُ أَرِسَالاً، وأقام رسول الله ﷺ بمكة ينتظر أن يأذن له ربُّهُ في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة،

ولم يتخلف معه بمكة أحَدُّ من المهاجرين، إلاَّ مَنْ حُبِسَ أو فُتِنَ، إلاَّ عليَّ بن أبى طالب، وأبو بكر بن أبي قُحافة - رضي الله عنهما -.

وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسولَ الله عَلَيْ في الهجرة، فيقولُ له رسولُ الله عَلَيْ : «لا تَعُجَلُ؛ لعل الله يجعلُ لك صاحباً» فيطمَعُ أبو بكر أنْ يَكُونَهُ

قال ابنُ إسحاق:

ولما رأت قريش أنَّ رسول الله عَلَيْ قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم، بغير بلدهم، ورَأوًا خُروجَ أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٥١٠.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٩.

نزلوا داراً، وأصابوا منهم مَنَعَةً، فَحَذِرُوا خُرُوجَ رسول الله ﷺ إليهم، وعَرَفُوا أنهم قد أُجُمَع لحربهم.

فاجتمعوا له في «دار الندوة»(۱) يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله عَلَيْ حين خَافُوه.

ويذكرُ ابنُ إسحاق ما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:

لمَّا أجمعوا لذلك، واتَّعِدُوا أن يدخلوا في دار النَّدُوة ليتشاوروا فيها في أمْرِ رسول الله عَلَيْ غُدُوا في اليوم الذي اتَّعَدوا له - وكان ذلك اليوم يُسمَّى يَوَمُ الزَّحْمَة - وذكرَ مَنْ كان في جَمعهم بأسمائهم، وإبليس بينهم، فقال بعضُهم لبعض:

إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رَأيَتُم، فإنّا - والله - ما نَأمَنُه على الوُثُوب علينا فيمَنَ قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأياً.

قال: فتشاوروا، وانتهى تشاورُهم إلى القول الذي قالَهُ أبو جهل، وأقرَّهُ إبليسُ وأجملت الآيةُ الكريمةُ ما كان منهم: ﴿ لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ وذاك قول أبي جهل، قال: والله، إنَّ لي فيه لَرَأياً، مَا أراكُم وقعتُم عليه بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟

<sup>(</sup>۱) دار الندوة: دار بناها قُصي بن كلاب، وجعل بابها إلى البيت، ففيها كان يكون أمر قريش كله من نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم، حتى إن كانت الجارية تبلغ أن تدرع درعها إلا فيها ثم ينطلق بها إلى أهلها، ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا من قوم غيرهم إلا في دار الندوة، يعقده لهم قصي، ولا يعذر لهم غلام إلا في دار الندوة، ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا منها، ولا يقدمون إلا نزلوا فيها؛ تشريفا له، وتيمنا برأيه، ومعرفة بفضله، وإنما سميت دار الندوة لأن قريشا كانوا ينتدون فيها، أي يجتمعون للخير والشر.



قال: أرى أن نأخذ من كُلِّ قبيلة فتى، شاباً، جليداً، نسيباً، وسيطاً فينا، ثُمَّ نُعطي كُلَّ فتى منهم سيفاً صارماً، ثُمَّ يَعْمَدُوا إليه، فيضربوه بها ضَرَبَةَ رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه.

فإنهم إذا فعلوا ذلك تَفَرَّقَ دَمُهُ في القبائل جميعاً، فلم يقدر بنو عبد مناف على حَرْب قومهم جميعاً، فَرَضُوا منا بالعَقْل (١) فعقلناه لهم.

فقال إبليس: القولُ ما قال الرجلُ.. هذا الرأي الذي لا أرى غيرهُ

فَتَفَرَّقَ القومُ على ذلك وهم مُجَمعُون له.

فأتى جبريلُ عليه الله عليه فقال:

لا تَبِتَ هذه الليلةَ على فراشك الذي كُنْتَ تَبيت عليه.

فَلَمَّا كانت عَتَمَةُ الليل اجتمعَ أولئك النَّفَرُ من قريش، يتطلعون من صيِّرِ الباب ويَرْصُدونه، ويريدون بياته، ويأتمرون أيُّهم يكون أشْقَاهاً.

# ولا يحيقُ المكرُ السَّيئُ إلا بِأَهْله:

يَالله! ما هذا الذي بُيِّتَ لَنْ أرسلَه الله رحمةً للعالمين؟!

تدبيرً أثيمٌ شارك فيه إبليسُ، وظنُّوا - جميعاً - أنهم قد أحكموا تدبيرهم، ونَسُوا الله، فأنساهم أنفسهم.

وربما ظنُّوا أو ظنَّ فرعونُهم وإبليسُهم أنهم قد أفلحوا أو يُفلحون بما صنعوا

وغاب عنهم - من بداية أمرهم وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنُعاً - أنَّ الله قد أضلَّ سَعَيَهُم، وجعلهم الأخسرين أعمالاً.

<sup>(</sup>١) العقل: أي الدِّية.

ولَم أر عقاباً لَنَ نسي الله أشدَّ من هذا العقاب الذي يُلازم مَنَ نسي ربَّه ﴿فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴿(١).

وذلك أشد عقاب يُعَاقَبُ به أهلُ الجُحُود والغفلة والنسيان.

فإن هذا العقاب - نعُوذُ بالله منه - يجعل صاحبَه يفعل أفحش الكبائر والمنكرات، وهو يحسبُ أنه يصنع لنفسه الصالحات النافعات.

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّ أُولْئِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿ آَنَ اللَّهُ خَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتي وَرُسُلي هُزُواً ﴾ (٢).

ولذلك نَهى الله أهلَ الإيمان وحذَّرهُم أن يكونوا كهؤلاء الذين نَسُوا الله، وأمرهم - من قبل - أن يستحضروا ما هُم مُقبلون إليه ومُحاسبُون عليه، وهو واقعٌ مَا لَهُ من دافع.

فقال سبحانه: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولْئِكَ هُمُ الْفَاسقُونَ﴾(٣).

وتلك هي العاقبة، ولا يستوى الناسُ فيها.

﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائزُ ونَ﴾ (٤).

ونرى من سُنن الله في خَلَقه، وما أجراه الله للصالحين من عباده أنَّ أهْلَ الصِّدِق والإيمان - وهم يأخذون بالأسباب في نُصَـرَة حَقِّ وإبطال باطل ِ-

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٠٣ – ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ١٩.

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٢٠.



نراهُم يُحسنون الظن بالله، ويثقون في وعده، ويتوكلون عليه لا على أحد سُواه.

ولذلك نرى سيِّد الخُلْق عَلِيا اللهُ عَلَيا - في طمأنينة وثقة - قائلاً له:

نَمْ على فراشي، وتَسكج (١) ببُرْدي هذا الحَضْرَمي الأخضر، فَنَمْ فيه فإنه لن يَخْلُصَ إليك شيءٌ تكرهه منهم.

وكان رسول الله ﷺ ينامُ في بُرده ذلك إذا نام.

ثم يخرجُ عَلَي المتآمرين، ويأخذ حفننة من تراب في يده ينتُرها على رؤوسهم، وهو يتلو هذه الآيات من سورة (يس):

﴿يسَ ﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿ وَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذَرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافَلُونَ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهُمْ الْمُوسَالِينَ ﴿ وَعَلَنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَهُمْ لَا يُومِنُ خَلَفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدًّا وَمَنْ خَلَفِهِمْ سَدًا وَمَنْ خَلَفِهِمْ سَدًّا وَمَنْ خَلَفِهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدًا وَمَنْ خَلَفِهِمْ سَدًا وَمَنْ خَلَفِهِمْ سَدًا وَمَنْ خَلُفِهِمْ مَا لَا يُصْرِأُونَ ﴿ إِنَا جَعَلَنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدًا وَمَنْ خَلُفِهِمْ مَنْ اللَّهُمْ مُ لَا يُنْ مِنْ وَلَهِمْ مَا لَا يَشْوَلُونَ وَمَنْ خَلَقُومُ مُ لَا يُنْ مِنْ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ مَا لَا يَشْوَلُونَ وَمَا مَا لَا مُنْ اللَّهُ وَا لَا لَا مَنْ اللَّهُمْ مُ لَا يُسْلَونُ وَا فَا عَلَا اللَّهُ لَا يُسْلِقُونَ وَالْمَالُولُونَ اللَّهُ فَا مُ اللَّا فَا اللَّلْفِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم انصرف عَلَيْ إلى حيث أراد أن يذهب، ليبدأ رحلته في هجرة مُباركة إلى المدينة المُنوَّرَة. فماذا كان فيها من دروس وعبر والقومُ لا زالوا يُحاصرون الدَّارَ بمن أحضروهم من فتيان؟

بينما المتآمرون يرقبون البيت النبوي ويرصدونه، إذ بآت - ممَّن لم يكن معهم - يأتيهم ويقول لهم: ما تنتظرون هنا؟!

قالوا: محمداً.

قال: خيَّبكُمُ اللهُ، والله لقد خرج عليكم محمدٌ، ثُمَّ ما ترك منكم رَجُلاً إلا وقد وضعَ على رأسه تراباً، وانطلق لحاجته، أَفَمَا تَرَوْنَ ما بكم؟

<sup>(</sup>١) تَسنجُّ بالثوب: أي غطَّى به جسده ووجهه.

<sup>(</sup>۲) یس: ۱ – ۹.

فوضع كلُّ رَجُلٍ منهم يدَه على رأسه، فإذا عليه ترابُّ، وهم:

أبو جهل، والحكم بن العاص، وعقبةُ بن أبي معيط، والنضرُ بن الحارث، وأمية بن خلف، وأبيًّ بن خلف، وأبيًّ بن خلف، ونبيه ومنبه بن الحجاج.

ثُمَّ جعلوا يتطلعون فيرون عَليَّاً في الفراش مُتَسَجِّياً بِبُرُدِ رسول الله ﷺ في فيقولون: والله، إن هذا لمحمد نائم عليه بُرُده

فلم يَبْرَحُوا كذلك حتَّى أصبَحُوا.

فقام علي من الفراش فقالوا: والله، لقد كان صدَقَنا الذي حدَّثنا وهكذا نرى الأحداثَ تجري؛ لتُعَلِّمَ الناس - في كلَّ خُطوة - أن الأمَر كلَّه بيد الله لا بيد أحد سُواه.

وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ (١).

فَ فِي هَذِهِ الآية دَلالَةٌ لا تَغَيبُ، فَإِن مَعْنَى (إِذَ): اذَّكُرَ حِينَ، والمقصودُ التذكير بما تضمَّنته هذه الآيةُ.

ولم يكن المراد تذكير رسول الله على فحسنب، بل المراد تذكير النَّاسِ جميعاً بما وقع له وما أُريدَ به، وإن خُوطِبَ الرسولُ عَلَيْ مباشرة بذلك.

فإن مخاطبته بشيء لها شأنُها في التدبُّر والتذكُّر للناس جميعاً، فإن الأمر إذا عَظُمَ خُوطبَ به سيِّدُ القوم ورئيسُهم؛ ليكون في ذلك بلاغٌ للناس، وإعلامٌ

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٠.



وإنذارٌ يعرفون منه ما ترتب على ذلك المَكْر، وما جَرَى بعد سنُوء تآمُّر وتدبير.

ويقفُون من دَلالاته على كثير من سُنن الله في خَلَقه، وما يقعُ في حياتهم من نتائج وعواقب.

وكيفَ لا يحفَظُ اللهُ من حَفِظَهُ؟! ومَنْ حَفِظَ اللهَ حُفظَ..

وكيف لا يحيق المكرُ السيئ إلا بأهله؟!

يعرفون ذلك، ويَرَوِّنَهُ في واقع عمليٍّ تُتَلَى فيه آياتٌ وتُرَى فيه نتائج، فيأخذون حذرَهُم من سُوء عملهم، قبل أن يأخُذُوه من كَيْد عدوهم

ويَرُقُبُونَ الخيرَ من خالقهم بصِدُقِ وَلائهم لَهُ، وحُسنَنِ توكلّهم عليه

ويُصرِرُّونَ على التمسك بالحق من ربِّهم مهما اشتدَّت الأحوالُ وبلَغت المصاعب

ومَنْ تَدَبَّرَ العواقبَ أَيْقَنَ أَن الحقَّ لا يُهَزَمُ أَبداً ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ (١).

### الصُحبة يا رسول الله:

كان أبو بكر رَوَا فَيُ رجلاً ذا مال وفير، فكان كلما استَأذَنَ رسولَ الله عَلَيْ في الهجرة، يقول الرسولُ عَلَيْ له:

لا تَعْجَل لعل الله يجعلُ لك صاحباً.

فطمُع أبو بكر بأن يكون رسول الله عَلَيْهُ إنما يعني نفسه عندما قال له: لعَلَّ الله يجعلُ لك صاحباً.

فابتاع رَوْالْقَيْ راحلتَيْن (٢) فاحتَبسَهُما في داره، يَعْلَفُهما إعداداً لذلك.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٨.

<sup>(</sup>٢) الراحلة: البعير القوى على الأسفار والأحمال.



وها نحن نرى الرسول عليه يتوجَّه - في بداية الهجرة - إلى بيت الصديق طَالَتُ. عَنْ عَائِشَهُ أُمِّ المؤمنين - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتُ:

كان لا يُخطئ رسول الله ﷺ أن يأتي بيتَ أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بُكْرَةً وإما عَشيَّةً.

حتى إذا كان اليومُ الذي أذِنَ الله فيه لرسوله عَلَيْهُ في الهجرة، والخروج من مكة، أتانا رسولُ الله عَلَيْهُ بالهاجرة (١) في ساعة كان لا يأتي فيها.

قالت: فَلَمَّا رآه أبو بكر قال: ما جاء رسولُ الله عليه الساعة إلا لأمر حدث.

قالت: فَلَمَّا دخل تأخَّر له أبو بكر عن سريره.

فجلس رسول الله ﷺ وليس عند أبي بكر إلا أنا وأُختي أسماء بنت أبي بكر فقال رسول الله ﷺ: أُخْرِجُ عَنِي مَنْ عنْدَكَ.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، وما ذاك؟ فدَاكَ أبي وأُمِّي

فقال عَيْكُ: إنَّ الله قد أذِنَ لي في الخروج والهجرة.

قالت: فقال أبو بكر: الصُّحْبَةَ يا رسول الله.

قال: الصُّحْبَةُ.

قالت: فوالله، ما شُعُرتُ - قَط قبل ذلك اليوم - أنْ أحداً يبكي من الفَرَح، حتَّى رأيتُ أبا بكر يبكي يومئذ.

### الإعداد للهجرة:

ثمَّ قال أبو بكر: يا نَبيَّ الله، هاتان راحلتان قد كنتُ أعددتهُما لهذا.

واستأجرا عبدالله بنَ أُريقط - رجلاً من بني الدَّئل بن بكر وكان مُشركاً - ليدُلّهما على الطريق، فدفعا إليه راحلتيهما، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما.

<sup>(</sup>١) الهَاجِرَةُ: نصف النهار عند اشتداد الحَرّ.



ولم يعلم بخروج النبي ﷺ أحدٌ حين خرجَ، إلاَّ عليُّ بن أبي طالب وأبو بكر الصديق، وآل أبى بكر.

أما عليٌّ رَضِيُّ فإنَّ رسولَ الله عَلِيُّ أخبره بخروجه، وأَمَرَهُ أن يتَخَلَّفَ بعده بمكة؛ حتَّى يُؤدِّي عن رسول الله عَلِيُ الودائعَ التي كانت عنده للناس

ولم يكن بمكة أحدُّ عنده شيءٌ يَخْشَى عليه، إلا وضعه عند رسول الله عَيْقُ لله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْه

فَلَمَّا أَجُمَعَ رسولُ الله عَلَيْهُ الخروج أتى أبا بكر، فخرجا من خَوْخَة (١) لأبي بكر في ظَهْر بيته، ثم عمدا إلى «غار ثَوْرِ»(٢) فدخلاه.

وأمر أبو بكر ابنَهُ عبد الله أنْ يتسمَّع لهما ما يقولُ الناسُ فيهما نَهَارَه، ثُمَّ يأتيهما إذا أمسى بما يكونُ في ذلك اليوم من الخَبَر.

فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نَهَارَه معهم، يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله عليه وأبي بكر، ثُمَّ يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر.

وأمر عَامرَ بنَ فُهَيْرَةَ، مولاه أن يرعى غنمَه نَهَارَه، ثُمَّ يُريحهما عليهما فيأتيهما إذا أمسى في الغار.

فكان عامر بن فهيرة يرعى في رُعينان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر، فاحتلبا وذبحا.

فإذا خرج عبدُ الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة، اتبع عامرُ ابن فهيرة أَثَرَهُ بالغنم حتَّى يُعَفِّي عليه.

كما كانت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يُصلِحهما.

<sup>(</sup>١) الخَوْخَةُ: كُوَّة في البيت تؤدِّي إليه الضوء.

<sup>(</sup>٢) غار ثُورِ: الغار نُقُبُّ في الجبّل، وثورٌ جبل بمكة.



وذات مرَّة أتتهما أسماء بسُفَرتهما، ونَسيَتَ أَنَ تجعل لها عصاماً (١) فَلَمَّا ارتحلا، ذهبت لتُعلِّق السُفَرة فإذا ليس لها عصام، فحلَّت نطاقَها (٢) فجعلته عصاماً، ثُمَّ علَّقتها به.

## قال ابنُ هشام:

وسمعتُ غيرَ واحد من أهل العلم يقولُ: (ذات النطاقين) وتفسيره: أنهما لمَّا أَرَادَتَ أَن تُعلِّقَ السُفُرةَ شَقَّت نطَاقَهَا اثنين، فعَلَّقَت السُفُرة بواحدٍ، وانْتَطَقَتُ بالآخَر.

## إِذْ هُمَا في الغار:

نحنُ مع نُور الغار لم نفارقه بعد، فَلَنَر ما يكون؛ لنأخُذَ من الزَّاد - زاد التقوى - ما تَقَرُّ به العُيُون.

فإنَّ رحلةَ الهجرة إلى الحبيبة المُحبَّبَة المدينة المُنَوَّرَة، فيها دروسٌ ودروسٌ

وإذا كان لكلِّ مَنْ هاجَرَ إليها قصةٌ فيها عبرَرة أو عبر، فإن الهجرة مع الرسول الكريم ﷺ ترينا كيف اختارَ الصِّديق ليكون له صاحباً

وكان الصِّديقُ جديراً بالصُّحْبَة، فأكرَمَهُ الله بها.

أخرج الحاكم في مستدركه عن عليّ رَوْقُ قال: «قال النبيّ عَلَيْهُ لجبريل: من يُهَاجِرُ معي؟ قال: أبو بكر الصديقُ»(٢).

وروَى الإمامُ أحمد عن أبي هُرَيْرَةَ رَوْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيَّةِ: «مَا نَفَعَنِي مَالُ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكَرٍ «<sup>(1)</sup> فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: هَلَ أَنَا وَمَالِي إِلاَّ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟

<sup>(</sup>١) العصام: الحبل الذي يُشدُّ على فم المزادة.

<sup>(</sup>٢) النِّطاقُ: شبه إِزارِ فيه تِكُّةٌ كانت المرأة تَنتَطِق به.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين ٦/٣، حديث رقم ٤٢٦٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>٤) الترمذي - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٥٩٤، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.



«لما كانت ليلةُ الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، دَعني فَلاَدُخُل قبلك، فإن كانت حَيَّةً أو شيء كانت لي قبلك.

قال: ادُخُل.

فدخل أبو بكر، فجعل يلتمسُ بيديه، فكلَّما رأى جُحرَاً جاء بثوبه، فَشَقَّهُ، ثُمَّ أَلْقَمَهُ الحَجَرَ، حتَّى فعل ذلك بثوبه أَجْمَع.

قال: فبقي جُحرَّرٌ، فوضع عَقبَهُ (١) عليه، ثُمَّ أَدْخَلَ رسول الله ﷺ

قال: فَلَمَّا أصبحَ قال له النبيُّ عَلَيْتُهِ: فأين ثوبُك يا أبا بكر؟

فأخبره بالذي صنع، فرفع النبي عليه يده، وقال:

اللهم اجعل أبا بكر معى في درجتي يوم القيامة.

فأوحى الله تعالى إليه: إنَّ الله قد استجاب لك $^{(7)}$ .

وفي الصحيحين أن أبا بكر رَزِيْكُ قال:

«يا رسول الله، لو أن أحدَهم نَظَرَ إلى ما تحت قدميه لأبصرَنا».

فقال النبي عَلَيْهُ: «يا أبا بكر، ما ظُنُّكَ باثنين اللهُ ثالثُهما. لا تحزن إن الله معنا»(٣).

وكان النبي عَلَيْ وأبو بكر يَسَمَعان كلامَهم فوق رؤوسهما، ولكنَّ الله -سبحانه - عَمَّى عليهم أمرهما.

<sup>(</sup>١) العَقب: مُؤخر القَدَم،

<sup>(</sup>٢) حليةَ الأولياء: ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣٨٠.

لذلك لم يكن غريباً أن يذكر صاحبُ [حلية الأولياء] هذه الكلمات عن أبي بكر الصديق، وأن يبدأ بها مُصنَّفَه:

«أبو بكر الصِّديق، السَّابق إلى التصديق، اللَّاقَّب بالعتيق، المؤيَّدُ من الله بالتوفيق، صاحبُ النبي عَلَيْ في الحَضَر والأسنَفَار، ورفيقُه الشَّفيقُ في جميع الأطوار، وضَجيعُه بعد الموت في الرَّوضة المحفوفة بالأنوار، المخصوصُ في الذِّكر الحكيم بمَفْخَر فَاقَ به كافَّة الأخيار وعامَّة الأبرَار، وبقي له شَرفُه على كُرُور الأعصار، ولم يَسنَمُ إلى ذروته همم أولي الأيد والأبصار، حيث يقولُ عالمُ الأسنرار: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغَارِ ﴿(۱) إلى غير ذلك من الآيات والآثار، ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غَدَتْ كالشمس في الانتشار» (۲).

### مواقف لأسماء - رضي الله عنها -:

### • الموقف الأول:

قال ابنُ إسحاق: حُدِّثتُ عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت:

للَّا خرج رسولُ الله عَلَيْ وأبو بكر صَوْقَ أَتانا نَفَرٌ من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على بأب أبي بكر، فَخَرَجُتُ إليهم.

فقالوا: أين أبُوك يا بنت أبي بكر؟

قالتً: قلتُ: لا أدري - والله - أين أبي.

قالت: فرفع أبو جهل يدَه - وكان فاحشاً خبيثاً - فَلَطَم خَدِّي لَطْمَةً طَرَح منها قُرُطى (٣).

<sup>(</sup>١) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) القُرط: ما يُلبس في الأذن من الحُلي.



إيه.. مَهَلاً يا أبا جهل، فَسنَنرَى كيفَ تكونُ العواقب..

لقد كانت أسماء بنت الصدِّيق صادقة عندما أجابت أبا جهل حين سألَها: أين أبوك؟ فقالت: لا أدري - والله - أين أبي.

فقد مَكَثَتُ ثلاثَ ليالِ وما تدري أين وُجِّهُ رسول الله.

قالت: حتَّى أقبل رجلٌ من الجنِّ من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإنَّ النَّاس ليَتَّبعُونَه، يسمعون صوتَه وما يَرَوَنَه.

حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول:

جَزى الله ربُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزائه رفيقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتِي أُمُّ مَعْبُد (١)
هما نَـزَلا بالبـرثُمَّ تروَّحَا فَافْلَحَ مَنْ أَمْسَى رفيـقَ مُحَمّد
ويُروى أن «حسَّانَ بن ثابت» (٢) لَّا بلغه شعر الجنِّ وما هَتَفَ به في مكة،

لقَدْ خَابَ قَوْمٌ غَابَ عِنْهُم نَبِيُّهُم وَقَدْ سُرَّ مَنْ يَسري إليهم ويَغْتَدي

• الموقف الثاني:

قال أساتاً مطلعُها:

قالتُ أسماءُ - رضي الله عنها -:

لَّا خرج رسول الله ﷺ، وخرج أبو بكر معه، احتَمَل أبو بكر ماله كلُّه ومعه خمسة آلاف درهم، أو ستة آلاف، فانطلق بها معه.

قالت: فدخل علينا جَدِّي أبو قحافة - وقد ذهب بصرُه - فقال: والله، إني لأراهُ قد فَجَعَكُم بماله مع نفسه.

<sup>(</sup>١) هي أُمَّ مَعَبَد بنت كَعَب امرأةً من بني كعب من خُزاعة.

<sup>(</sup>٢) هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول على الله الله الله المسلم

قالت: قلتُ: كلا يا أبت، إنَّه قد تَرَكَ لنا خيراً كثيراً.

قالت: فأخذتُ أحجاراً، فوضعتُها في كَوَّة (١) في البيت كان أبي يضع مالَهُ فيها، ثُمَّ وضَعَتُ عليها ثوباً

ثم أخَذْتُ بيده فقلتُ: يا أبت، ضَعْ يدك على هذا المال.

قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أُحسنن، وفي هذا بلاغ لكم.

تقول أسماء: لا والله، ما تَرَكَ لنا شيئاً، ولكني أردتُ أن أُسكنَ الشيخَ بذلك.

# أُمُّ مَعْبُد وشأنُها في الهجرة المباركة:

ولنَمن مع الموكب الطَّهُور.

أبو بكر الصِّديق يُقرِّب الراحلتين إلى رسول الله عَيِّكُ، ويُقدِّمُ له أفضلهما ..

ويقول لرسول الله عَلَيْهُ: فداك أبى وأمى، ارْكَبُ.

فيقول رسول الله عليه: إني لا أركب بعيراً ليس لي.

قال: فهي لك يا رسول الله، بأبي أنت وأُمِّي.

قال: لا، ولكن ما الثَّمَنُ الذي ابتعتَهَا به؟

قال: كذا، وكذا.

قال: قَدُ أخَذُتُهَا به.

قال: هي لك يا رسول الله، فركبا وانطلقا.

وأردف أبو بكر رَوْقِي عامرَ بن فهيرة، مولاه خلفه؛ ليخدمهما في الطريق.

<sup>(</sup>١) الكُوَّةُ: الخُرْق في الحائط، والثقب في البيت ونحوه.



وفي الطريق إلى المدينة مرَّ النبي ﷺ بأم معبد هو وأبو بكر، ومولى أبي بكر، ودليلهما.

فما قصتها في الهجرة؟ وماذا لاقت من الخير والبركة بحُلول رسول الله عليه خيمتها؟

كانت أُمُّ مَعْبَد بَرِزَةً جَلَدَةً (١) تختبئ بفناء القبة، ثُمَّ تستقي وتُطعم فسألوها لحَماً وتَمَراً يشترونه منها، فلم يُصيبُوا عندها شيئاً.

فنَظَرَ رسولُ الله على بكسر (٢) الخيمة فقال:

ما هذه الشاة يا أُمَّ مَعْبَد؟

قالت: شَاةٌ خَلَّفها الجَهِّدُ عن الغنم.

فقال: هلِّ بها من لَبَن ٢

قالت: هي أجهد من ذلك.

قال: أَتَأْذَنينَ لي أن أحُلبَها؟

قالت: بأبي أنت وأُمِّي، إن رأيتَ بها حلباً فاحلبها.

فمسح رسولُ الله ﷺ بيده ضَرَعَها، وسَمَّى اللهَ ودعا، فتفاجَّتُ عليه (٣) ودرَّتُ واجَّتَرَّتُ.

فدعا بإناء لها يُربِضُ الرهِ طَ<sup>(٤)</sup> فحلب فيه حتَّى عَلَتْهُ الرَّغُوة، فسقاها، فشربت حتَّى رويَتَ، وسقى أصحابَه حتَّى رَوُوا، ثُمَّ شرب.

<sup>(</sup>١) امرأة بَرْزَةً: تَبَرْزُ للقوم، يجلسون إليها، ويتحدَّثون عنها، وقيل: بَرْزَة هي موثوق برأَيها وعفافها.

<sup>(</sup>٢) كسر الخيمة: أي جانبها .

<sup>(</sup>٣) تفاجَّتُ: أي فتحت رجليها لتُحلَب.

<sup>(</sup>٤) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. ويُريضُ الرهط: يرويهم ويثقلهم حتَّى يناموا ويمتدوا على الأرض.

وحلب فيه ثانياً حتَّى ملأ الإناءَ، ثُمَّ غادره عندها وارتحلوا.

فما لبثتُ حتَّى جاء زوَّجُها أبو معبد يَسُوق أَعَنُزاً عجَافاً يتساوكُن (١) هُزَالاً، لا نقَى (٢) بهن، فلَمَّا رأى اللَّبن عَجِبَ وقال: من أين لك هذا والشَّاةُ عَازِبُّ حيال ولا حَلُوبِ<sup>(٣)</sup> في البيت؟

فقالت: لا والله، إلاَّ أنَّه مَرَّ بنا رجلٌ مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا.

قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تَطْلُبه، صفيه لي يا أمَّ معبد

قالت: ظاهر الوصَاءة (٤) أَبُلَحُ (٥) الوجه، حسن الخُلِّق، لم تَعبُّهُ تُجلّه (٦) ولم تُزر به صُعْلَة (٧) وسيم (٨) قَسيم، في عينيه دَعَجٌ (٩) وفي أشفاره وَطَفُ (١٠) وفي صوته صَحَل (١١) وفي عُنقُه سَطَعٌ (١٢) أحور (١٢) أكحلُ، أزَحُ (١٤) أقرن (١٥) شديد سواد الشعر،

<sup>(</sup>١) يتساوكن: يتمايلن من شدة ضعفهن.

<sup>(</sup>٢) النقى: مخ العظم.

<sup>(</sup>٣) حَلُوبِ: ذات لبن.

<sup>(</sup>٤) الوَضاءة: الحُسنَن والنظافة.

<sup>(</sup>٥) أبلح الوجه: مُشرقه ومُسفره.

<sup>(</sup>٦) الثجلة: ضخامة البطن.

<sup>(</sup>٧) الصعلةُ: صغر الرأس،

<sup>(</sup>٨) الوسيم: الحسن، وكذلك القسيم.

<sup>(</sup>٩) الدعج: سواد العين.

<sup>(</sup>١٠) في أشفاره وطف: أي في شعر أجفانه طول. (١١) في صنوته صنحلُّ: أي كالبُحَّة وأن لا يكون حاداً.

<sup>(</sup>١٢) في عُنقُهُ سَطَعٌ: أِي طُولٍ.

<sup>(</sup>١٣) الحَورُ: أَن يَشْتَدُّ بياضُ العين وسَوادُ سَوادها وتسدير حدقتها وترق جفونها ويبيضُّ ما

<sup>(</sup>١٤) يقال: أزَحُّ في مشيته، أي أسررع.

<sup>(</sup>١٥) أَقُرَن: أي مقرون الحاجبين.



إذا صمت عُلاه الوقارُ، وإنَّ تكلُّم عَلاه البهاءُ.

أجملُ الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنُه وأحلاهُ من قريب.

حُلُو المنطق، فَصلٌ، لا نَزْر ولا هَذُر(١).

كأنَّ مَنُطِقَه خرزاتُ نَظْم يَتَحدَّرنَ.

رَبِعَةُ (٢) لا تَقَحمه عين من قصر، ولا تَشْنَؤُه من طُول، غُصن بين غُصنين، فهو أنضرُ الثلاثة مَنْظَرًا، وأحسننُهُم قَدرًا.

له رفقاء يَحُفُّون به، إذا قال: استمعوا لقوله، وإذا أَمَرَ تبادَرُوا إلى أمره محفود (٣) محشود (٤) لا عابس ولا مُفند (٥).

قال أبو مَعْبَد: هذا - والله - صاحب قريش الذي ذُكِرَ لنا من أَمُره ما ذُكِرَ بمكة.

لقد هَمَمَتُ أن أصَّحبه، ولأَفْعَلَنَّ إنَّ وجدتُ إلى ذلك سبيلاً.

# سُرَاقَة بن مالك وما سعى له وما انتهى إليه:

لًّا رأتُ قريشُ أنَّ الله قد أبطل سعيها، وحفظ رسولَه من سُوء تدبيرها.

حَفظَهُ ربَّهُ في أضيق مكان، في غار ثور، وخيَّبهم من قَبَلُ في انتظارهم له وهم يُحيطون بيتَه، وأعمى أبصارَهم وهو يخرج عليهم، كما أعمى أبصارَهم وهو أمام أعينهم، ومعه صاحبه وهما في الغار ﴿إِذْ يَقُولُ لِصاحبه لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) يقال: منطقٌّ فَصِلٌّ، لا نَزّر ولا هَذَر: أي بَيِّن ظاهر يفصل بين الحق والباطل.

<sup>(</sup>٢) رَبِّعَة: أَى مَرَبُوعُ الخَلْق لا بالطويل ولا بالقصير.

<sup>(</sup>٣) المحفود: الذي يخدمه أصحابه، ويعظمونه، ويسرعون في طاعته.

<sup>(</sup>٤) المحشود: الذي يجتمع إليه الناس.

<sup>(</sup>٥) المفند: الذي يكثر لومه.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٤٠.

والقوم واقفون على باب ليس للغار غيره.

لما رأت قريش ذلك، لم يبق أمامَها - وقد طار صوابُها - إلاَّ أن تُعلِن عن جائزة كُبرى لَنَ يردُّه إليها.

قال ابنُ إسحاق:

وحدثني الزُّهري أنَّ عبدالرحمن بن مالك بن جُعَشُم حدَّثه عن أبيه، عن عمِّه سُرافة بن مالك ابن جُعِشم، قال:

لًّا خرج رسولُ الله ﷺ من مكة مهاجراً إلى المدينة، جَعلَتُ قريشُ فيه مئة ناقة لَنْ يردُّهُ عليهم.

قال: فبينما أنا جالسٌ في نادي قومي، إذ اقبلَ رجلٌ منَّا حتَّى وقَفَ علينا فقال:

والله، لقد رأيتُ ركَبَةً ثلاثةً مَرُّوا عليَّ آنفاً، إني لأرَاهُم محمداً وأصحابه قال: فأوَمَأَتُ إليه بعيني: أنْ اسْكُتْ، ثُمَّ قلتُ:

إنما هُم بنو فلان، يبتغون ضالَّةً لهم.

قال: لعلَّه، ثُمَّ سكَتَ.

قال: ثُمَّ مَكَثَّتُ قليلاً، ثُمَّ قُمَتُ، فدخلتُ بيتي، ثُمَّ أمَرْتُ بفرسي، فقُيِّدَ لي إلى بطن الوادي، وأمرَتُ بسلاحي، فأُخْرِجَ لي من دُبر حُجرتي

ثم أخذتُ قداحي التي أسْتَقُسمُ بها (١) ثُمَّ انطلقتُ فلبَسنتُ لأمَتي (٢) ثُمَّ اخرجتُ قداحي فاسْتَقُسمُتُ بها فخرج السَّهَمُ الذي أَكْرَهُ (لا يَضُرُّه) أي: السهم المكتوب فيه هذه الكلمة.

<sup>(</sup>١) الاستقسام بالقداح: هو طلب القسم منها، وهو لون من الشرك بالله.

<sup>(</sup>٢) اللأَمَةُ: الدرع.



قال: وكنتُ أرجو أن أردَّه على قريش، فآخذ المئة النَّاقة.

قال: فركبتُ على أثره، فبينما فرسي يشتدُّ بي عثُرَ بي، فسقطتُ عنه قال: فقلتُ: ما هذا؟!

قال: ثُمَّ أخرجتُ قداحي فاستَقسَمتُ بها، فخرج السَّهَمُ الذي أَكْرَهُ (لا يَضُرُه) قال: فأبَيتُ إلاَّ أن أتَّبعَهُ.

قال: فركبتُ في أثره، فبينما فرسي يشتدُّ بي عثُرَ بي، فسقطتُ عنه.

قال: فقلتُ: ما هذا؟!

قال: ثُمَّ أخرجت قداحي فاستَقسَمت بها، فخرج السَّهَمُ الذي أَكْرَهُ (لا يَضُرُه) قال: فأبَيت اللَّ أن أتَّبعَهُ، فركبت في أثره...

فَلَمَّا بَدا لي القومُ ورأيتُ هم عثُر بي فرسي، فَذَهَبَتَ يداه في الأرض، وسقطتُ عنه، ثُمَّ انتزع يديه من الأرض، وتبعهما دُخَان كالإعصار!

قال: فعَرفتُ - حين رأيتُ ذلك - أنَّه قد مُنعَ مني، وأنه ظَاهرٌ.

قال: فنادِّيتُ القومَ، فقلت:

أنا سراقة بن جعشم، أنظروني<sup>(١)</sup> أُكَلمكم، فوالله لا أريبكم، ولا يأتيكم مني شيءً تكرهونه.

قال: فقال رسول الله عليه لأبي بكر: قُلِّ له: ومَا تبتغي منا.

قال: فقال ذلك أبو بكر.

قال: قلتُ: تكتُبَ لي كتاباً يكونُ آيةً بيني وبينك.

قال: اكتُبُ له يا أبا بكر.

<sup>(</sup>١) أنظروني: أي أمهلوني.



قال: فكتب لي كتاباً في عَظَم، أو في رُقعَة، أو في خَزَفَة، ثُمَّ ألقَاه إليَّ، فأخذتُه فجعلتُه في كنانتي، ثُمَّ رجَعتُ، فسَكَتُّ، فلم أذْكُرَ شيئاً مما كان

حتى إذا كان فَتُحُ مكة على رسول الله ﷺ، وفرغ من حُنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه، فلقيته بالجعراً نَة (١).

قال: فدخلتُ في كتيبة من خَيل الأنصار.

قال: فجعلوا يَقُرعونني بالرِّماح، ويقولون: إليكَ ماذا تريدُ؟!

قال: فدنَوْتُ من رسول الله ﷺ وهو على ناقته، والله، لكأنِّي أنظُرُ إلى ساقه في غرّزه كأنهًا جُمَّارة (٢)..

قال: فرفعتُ يدي بالكتاب، ثُمَّ قلتُ: يا رسول الله، هذا كتابُك، أنا سراقة ابن جعشم.

قال: فقال رسول الله عَيِّكُ يوم وفاء وبرِّ، أدُّنه.

قال: فدنَوْتُ منه، فأسلمنتُ، ثُمَّ تذكَّرَتُ شيئًا أسألُ رسولَ الله ﷺ عنه، فما أذكره إلا أنى قلتُ:

يا رسول الله، الضَّالَةُ من الإبل تَغْشَى حياضي، وقد ملأتُهَا لإبلي، هل لي أَجُرٌ في أنَّ أسقيَها؟

قال: نعم، في كلِّ ذات كَبد(7) حَرَّى أَجَرُّ.

قال: ثُمَّ رجعتُ إلى قومي، فسُقَّتُ إلى رسول الله عَلَيْ صَدَقَتي.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الجعّرانَةُ: موضع قريب من مكة، وهي في الحل وميقات الإحرام.

<sup>(</sup>٢) الغَرُّزُ: ركابُ الرحَل، والجُمَّارَةُ: قلب النخلة وشحمتها، شبَّه ساقه ببياضها.

<sup>(</sup>٣) ذات كُبد : أي كل ما فيه روح.



لقد كانت المعجزات في هجرته على معبرة أصدق تعبير عن رعاية الله في كُلِّ شأن من شئونه، ولنستمع إلى الصِّدِّيق وهو يُحَدِّثُ بشيء من ذلك.

في الصحيحين من حديث البراء بن عازب والله عن أبي بكر الصديق قال:

«... أَسْرَيْنَا لَيُلَتَنَا كلَّها، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَة، وَخَلا الطَّرِيقُ لا يَمُرُّ فيه أَحَدُ، فَرُفِعَتُ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظلَّ لَمْ تَأْتَ عَلَيْه الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ مَكَانًا بِيدي يَنَامُ عَلَيْه، وَبَسَطْتُ فيه فَرَوَةً، وَقُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللَّه، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكُ فَنَامَ، وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبَل بِغَنَمِه إِلَى الصَّخْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدُنَا

فَقُلْتُ لَهُ: لَنَ أَنْتَ يَا غُلامُ؟

فَقَالَ: لرَجُل من أَهُل المّدينَة، أَوْ مَكَّةَ.

قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنُّ؟

قَالَ: نَعَمَ. قُلْتُ: أَفَتَحَلُّبُ؟

قَالَ: نَعَمُ. فَأَخَذَ شَاةً

فَقُلْتُ: انْفُضِ الضَّرْعَ منَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى.

قَالَ: فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضَرِبُ إِحَدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخَرَى يَنْفُضُ، فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلَتُهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ يَرْتَوِي مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ

فَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ فَكَرِهْتُ أَنَ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حَبِنَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبَتُ مِنَ الْمَاء عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ

فَقُلَّتُ: اشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّه

قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟

قُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: فَارْتَحَلِّنَا بَعْدَمَا مَالَت الشَّمْسُ.....»(١).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣٤٦

# من الغار إلى قُبَّاء:

كان قُدوم رسول الله ﷺ المدينة يوم الاثنين لاثني عشر من ربيع الأول، وكان خروجه ﷺ من الغاريوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول..

تلك هي المُدَّة التي قضاها الرَّكْبُ المباركُ من الغار إلى قُبَاء.

أمًّا المسافة فإنها تُقَدَّر بما يَقْرُب من خمس مئة كيلو متراً.

ويستطيع من نظر في طريق الهجرة - منذ سلك ابن أُريَقط أسفل مكة ومضى إلى الساحل حتَّى عارض الطريق أسفل من عُسنفان (١) - أن يعرف أن الهجرة كانت جهاداً مؤيَّداً بالنَّصر والتوفيق، وفي سبيل غايتها قد هانت الصِّعاب.

يذكر ابنُ هشام - بعد بيانه للأماكن التي مَرَّ بها الرَّكَبُ الكريم - فيقول:

هبط بهما العَرِّج<sup>(۲)</sup> وقد أبطأ عليهم بعضُ ظَهْرِهم، فَحَمَلَ رسولَ الله عَلَيْهِ رَجِلٌ من أسلَم يُقالُ له «أوس بن حجر» على جَمَلٍ له يُقالُ له «ابن الرَّداء» إلى المدينة، وبعث معه غُلاماً له يُقالُ له «مسعود بن هُنَيدة»

ثم خرج بهما دليلهما من العَرِّج، فسلَكَ بهما ثنيَّة العائر<sup>(٣)</sup> عن يمين ركُوبة، حتَّى هبط بهما بطنَ رئِم، ثُمَّ قدمَ بهما قُبَاء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خَلَتَ من شهر ربيع الأول، يوم الاثنين حين اشتدَّ الضَّحَاء<sup>(٤)</sup> وكادت الشمسُ تعتدل.

قَدِمَ بهما الدليلُ إلى قُبَاء على بني عمرو بن عوف، وكان الانتظار لَقُدِم رسول الله عَلَيْهُ، وقد سمع به أصحابُه الذين آوَتُهُمُ المدينةُ الْمُنَوَّرَة.

<sup>(</sup>١) عُسفان: قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة، وهي لخزاعة خاصة.

<sup>(</sup>٢) العرج: جبل بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٣) ويُقالُ لها «ثنيَّة الغائر» فيما قاله ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) الضَّحاءُ: إذا امْتَدَّ النهارُ وقرَبَ أَن يُنْتَصف.



# المدينة تستقبل رسول الله على:

قال ابن إسحاق: حدثتي محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدثتي رجال من قومي من أصحاب رسول الله على قالوا:

لمَّا سمعنا بمَخَرَج رسول الله عَلَيْ من مكة وتَوكَّفُنَا (١) قدومه، كُنَّا نخرج - إذا صلَّينَا الصُّبُحَ - إلى ظَاهر حَرَّتنَا؛ ننتظر رسول الله عَلَيْ فوالله، ما نَبْرَحُ حتَّى تغلبنا الشَّمسُ على الظِّلال، فإذا لم نجد ظِلاً دخلنا - وذلك في أيام حَارَّةِ.

حتى إذا كان اليومُ الذي قدمَ فيه رسولُ الله ﷺ جلسنا كما كُنَّا نجلس، حتَّى إذا لم يَبْقَ ظلٌّ، دخلنا بُيُوتَنَا

وقدم رسولُ الله ﷺ حين دخلنا البيوت، فكان أول مَنْ رآه رجلٌ من اليهود، قد رأى ما كُنَّا نصنع، وأنَّا ننتظرُ قُدُومَ رسول الله ﷺ علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جَدُّكُم قد جَاء.

فصرخ بأعلى صوته: يا بني قَيلَةَ، هذا صاحبُكم قد جاء. هذا جدُّكم الذي تنتظرونه.

فبادر الأنْصار إلى السلاح ليتلقُّوا رسولَ الله عَلَيْهِ، وسُمعَتِ الرَّجَّةُ والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبَّر المسلمون فرحًا بقُدُومه

وخرجوا للقائه، فتلقَّوَه، وحَيَّوَهُ بتحية النُّبُوَّة، وأحدقوا به، مطيفين حوله، والسكينةُ تغشاه، والوحي ينزلُ عليه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائكَةُ بَعْدَ ذَلكَ ظَهِيرٌ ﴾ (٢).

فسار ﷺ حتَّى نزل بقُباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كُلتُوم بنِ الهدِّم، فأقام في بني عمرو بن عوف أربعَ عشرة ليلة، وأسسَّ مسجد قُباء، وهو أولُ مسجد أُسسَّ بعد النُّبُوَّة.

فلَمَّا كان يوم الجمعة ركبَ بأمر الله له، فأدركته الجمعةُ في بني سالم بن عوف، فَجَمَّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي.

ثم ركب فأخذوا بِخِطَام راحلته: هَلُمَّ إلى العدد والعُدَّة والسِّلاح والمُنَّعَة.

<sup>(</sup>١) التوكُّف: التوقُّع والانتظار. (٢) التحريم: ٤٠.

فقال: خَلُّوا سبيلَها؛ فإنها مأمورة.

فلم تزل ناقتُه سائرةً به، لا تَمُرُّ بدار من دُور الأَنْصَار إلاَّ رَغِبُوا إليه في النزول إليهم، وهو يقول: دَعُوها فإنها مأمورة.

فسارت حتَّى وصلَتَ إلى موضع مسجده اليوم، وبَركتُ، ولم ينزل عنها حتَّى نهضت وسارَتَ قليلاً، ثُمَّ التفتَتُ، فرجَعتُ، فبركَتُ في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله عَلَيْ، وكان ذلك من توفيق الله لها؛ فإنَّه عَلَيْ أحبَّ أن ينزل على أخواله، يُكرمهم بذلك.

وبادر أبو أيوب الأنْصَاري مَوْلِيَّ إلى رَحْله، فأَدْخَلَه بيتَه، فجعل رسول الله عَلَيْهُ يقول: المرءُ مع رَحْله.

وجاء أسعدُ بن زُرارَة، فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صرَّمة الأنْصاري، وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات:

ثَوى في قريش بضع عشرة حجّة

ويَعْسرضُ في أهل المواسم نَفْسسهُ

فلَمَّا أتانا واستقرَّت به النَّوى

وأصببح لا يخشى ظُلاَمة ظَالم

بذلنا له الأموال من حلِّ مسالنا

نعادي الذي عادى من الناس كلُّهم

ونعلَمُ أن الله لا ربَّ غــــيرهُ

يُذكِّر لو يَلقَى حبيبًا مُواتيًّا

فلم يَرَ مَنْ يُؤوى ولم يرداعـيـا

وأصبح مسسرورا بطيسبة راضيا

بعيد ولا يخشى من الناس باغيا

وأنفُ سَنَا عند الوغَى والتاسيا

جميعًا وإن كان الحبيبَ المصافيا

وأن كـــتــاب الله أصبح هـاديا



قال ابن عباس - رضى الله عنهما -:

كان رسول الله ﷺ بمكة فأمرَ بالهجرة وأُنزل عليه: ﴿وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴾ (١).

وقال قتادة:

أخرجه الله من مكة إلى المدينة مُخَرَجَ صدَّق، ونبيُّ الله يَعْلَمُ أنَّه لا طاقة له بهذا الأمر إلاَّ بسُلطان، فسَأَلَ الله سُلطانًا نصيرًا، وأرَاهُ اللهُ عز وجل دارَ الهجرة وهو بمكة فقال: «أُرِيتُ دارَ هجرتكم بِسبِخة (٢) ذات نَخْل بين لابَتَيْن (٢) (٤).

وأخرج البخاري ومسلم أنَّ رسول الله عَيَّا قال:

«رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْض بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمُدِينَةُ، يَثَرِبُ...»<sup>(0)</sup>.

وفى الصحيحين عن الْبَرَاء بْن عَازِبٍ - رَضِي اللَّه عَنْهما - قَالَ:

«أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بَنُ عُمَيْرِ وَابَنُ أُمِّ مَكَتُومٍ، وَكَانَا يُقَرِئَانِ النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلالٌ وَسَعَدٌ وَعَمَّارُ بَنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بَنُ الخُطَّابِ في عَشَرِينَ مِنَ أَصَحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المُدينَة فَرِحُوا بِشِيَءٍ فَرَحَهُمْ بِرِسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلُنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ...» (٢).

وقال أنس رَضِيْ اللَّهُ :

«شهدتُه يوم دخل المدينَة، فما رأيتُ يوما - قَطُّ - كان أَحُسَنَ ولا أضُواً من يوم دخل المدينة علينا، وشهدتُه يوم مات، فما رأيتُ يومًا قَطُّ كان أقبَحَ ولا أظُلَمَ من يوم مات»(٧).

هكذا استقرت أقدامُه عَلَيْهُ على ثَرَى طيبة الطيّبة، فأشرقت بنور ربّها، وحَظيَتَ بما لم تحظ به بقعةٌ سُواها.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٠ . (٢) السبخة: أرض ذات ملح.

<sup>(</sup>٣) اللابة: الأرض التي ألبستها الحجارة السود، وجمعها (لابات).

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب الوالة، حديث رقم ٢١٣٤، كتاب المناقب، حديث ٣٦١٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣٥٢، مسلم - كتاب الرؤيا، حديث رقم ٤٢١٧.

<sup>(</sup>٦) البخارى - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٦٣٢، تفسير القرآن، حديث رقم ٤٥٦٠ .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد - باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١٣٥٥٠، سنن الدارمي - المقدمة، حديث رقم ٨٨ .

# وقائع وأحداث ارتبطت بالمدينة المُنُورَة منذ هجرة الرسول ﷺ إليها وتأسيس الدولة الإسلامية فيها

أَنْزَل الله تعالى في وقائع المدينة المنورة وأحداثها قُرآناً يُتلَى يُخاطَبُ به الناسُ إلى أنْ يرث الله الأرض ومن عليها، كما كان للرسول عَلَيْ في شأنها قول أو إقرار أو بيان .

والوقائعُ والأحداثُ إذا نَزَل فيها قرآنٌ أو كان للرسول عَلَيْ في شأنها بيانٌ، وَجَبَ تدبُّرها والاهتداءُ بهدايتها فيما يَجِدُّ من وقائع وما يقعُ من أحداث على مَرَّ الزمان.

ومن أجل ذلك حُفظ القرآنُ الكريمُ، كما حُفظَت السُّنَّةُ المُطَهَّرَة؛ ليرى الناسُ هدايةَ القرآن في واقع، ويجدون لهم الأسوة في كُلِّ شأن.

وبذلك تنقطع الحُجَّةُ، وتبطُّل المعذرَةُ، وتكونُ الهداية، وتذهبُ الضلالة. ولنَ يَضلَّ الناسُ إذا التمسوا هدايتهم من الكتاب والسُّنَّة.

إن المدينة المُنَوَّرة قد أُعدَّ لها إنسانهُا لتكون - فعلاً - دارَ الإيمان وقُبَّة الإسلام، وهُيئي لها مَنْ يكونُ جديرًا بسُكناها قبل هجرة الرسول عَيَّا إليها.

وكان الذين استجابوا لله وللرسول قبل الهجرة قلَّةً في عددهم، كَثُرةً في فضائلهم ومكارم أخلاقهم، ويكفي أن يُذكر الواحد منهم فيُذكر الله، وتُذكر بذكره كرائمُ الصِّفات وجلائلُ الأعمال.

فمن ذا الذي لا يرى ذلك في المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن الذي يجهل شجاعة أبي عبيدة، وخالد، وسعد بن أبي وقاص، ولا يذكر حمزة بن عبدالمطلب، وجعفر بن أبي طالب؟ ا



بل من ذا الذي لا يذكر مصعب بن عمير، المقري الذي سطع نورُ القرآن بقراءته وتعليمه ومُدارسته قبل أن يصل إليها موكبُ الرسول الكريم عليها المراءته وتعليمه ومُدارسته قبل أن يصل إليها موكبُ الرسول الكريم

ومَنْ تدبَّر الوقائع من قبل هجرة الرسول عَلَيْ ومن بعد هجرته، بل مَنْ صَاحَبَ الرسول عَلَيْ ومن بعد هجرته، بل مَنْ صَاحَبَ الرسول عَلَيْ بقلبه مُنذ نشأته وبَعثته، عرف مدى الارتباط الوثيق بين موطن الحرمين الشريفين في مَكَّة المُكَرَّمة والمدينة المُنَوَّرة.

إنه امتدادُ نورِ، وإظهار دين ببعثة الرسول عَيْقِ.

ولم تكن الهجرةُ - في حقيقتها - إلاَّ هجرة أرواح تعارفت وقلوب اثَّتَلَفَتَ واعتصمت بحبل الله، فتوحَّدت وجاهدت في سبيل الله.

وكان المهاجرون والأنْصَار - من بعد - قد اجتمعت كلمتُهم، وائْتَلَفَتَ قلوبُهم، واسْتَبَانَ صدَّقُهم في وقائع وأحداث كانوا أُسُوةً وقُدوةً لَنَ جاء بعدهم، كما كانوا - بعون الله لهم - أوفياء في إخضاع كُلِّ شيء من أمرهم لإعلاء كلمة ربِّهم..

وتلك هي وقائع المدينة، وهذا حديثها من كتاب الله وبيانها من السُّنَّة النبويَّة المُطَهَّرَة.



# تأسيس المسجد

قال ابن إسحاق:

فأقام رسولُ الله ﷺ بقُبَاء في بني عمرو بن عوف، يومَ الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسسَّ مسجدَه.

وقال الزهري:

بَركَتُ ناقةُ النبي ﷺ في موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مرِّبَدًا لِسَهَل وسُهيَل، غلامين يتيمين من الأنْصار كانا في حجر أسعد بن زرارة.

فساوم رسول الله عَلَيْ الغلامين بالمربَبد؛ ليتخذه مسجداً، فقالا: بل نَهبُه لك يا رسول الله.

فأبَى رسولُ الله عَلَيْهُ، فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارًا ليس له سقفُ، وقبَلَتُه إلى بيت المقدس.

وفيه كان يُصلي «أسعد بن زرارة» ويُجَمِّعُ قبل مَقَدم رسول الله ﷺ وكان فيه شجرةُ غَرُقَد (١) وَخِرَبٌ، ونَخَلٌ، وقبورٌ للمشركين.

فأمر رسولُ الله بالقبور فَنُبِشَتَ، وبالخرب فَسُويّت، وبالنخل والشجر فقُطعَت، وصُفَّت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه

<sup>(</sup>١) الغَرَقَدَ: ضرب من شجر العضاه وشجر الشُّونك.



وجعل أساسه قريباً من ثلاث أذرع، ثُمَّ بنوه باللَّبن.

وجعل رسول الله عليه يلني معهم، وينقل اللَّبن والحجارة بنفسه ويقول:

اللَّهم لا عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخرة فاغْضِر للأنصار والمُهاجرة

وجعلوا يرتجزن وهم ينقلون اللَّبن، ويقول بعضُّهم في رَجِّزه:

لئن قعــدنا والرســولُ يعمَلُ للذاكَ منَّا العمـلُ المضَـلُّلُ

وجعل الرسولُ عَلَيْ قبلتَه إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب:

باباً في مُؤخره، وباباً يُقال له: باب الرحمة، والباب الذي يدخُلُ منه رسولُ الله ﷺ وجعل عُمُدَه الجُدوع، وسَقَفَه بالجريد، وقيل له: ألا تُسَقِّفُه؟ فقال: لا. عريشٌ كعريش موسى.

وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللَّبن، وسقّفُها بالجريد والجُذوع، فلَمَّا فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي السبحد، وهو مكان حُجُرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتاً آخر.

### \*\*\*\*

يُعَدُّ مسجد قُبَاء أول مسجد بُنيَ في الإسلام، وكان الرسول عَلَيْ أول مَنْ وَضعَ حَجَراً في قبَلَته، ثُمَّ جاء أبو بكر بحَجر، فوضَعَهُ إلى حَجَر رسول الله عَلَيْ، ثُمَّ أخذ الناسُ في البُنيان.

وقد كان الرسول عَلَيْ يزور قُبَاء، أو يأتي قُبَاء راكباً أو ماشياً، فيُصلِّي فيه ركعتين.

كما كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يأتي قُبَاء كلَّ سبت، ويقول: «رأيتُ رسول الله عَلَيُهِ يأتيه كلَّ سبت» (١).

ولكنَّ.. ما المراد بالمسجد الذي أُسسِّن على التقوى؟

أَهُوَ مسجدٌ قُباء الذي أسسّه رسولُ الله عَلَيْهُ، وأقامَهُ على تقوى الله ورضوانه من أول أيام تأسيسه؟ أم هو المسجد النبوي بالمدينة المُنَوَّرَة؟

ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري «أن النبي عَيِّي سُبِّلَ عن المراد من المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى في هذه الآية، فقال: «هو مسجدُكم هذا» يعنى: المسجد النبوى بالمدينة»(٢).

وفي صحيح مسلم أن النبي عَلَيْ بَيَّنَ الرِّجَالَ الذين يُحبُون أن يتطهروا، بأنهم: بنو عمرو بن عوف، أصحاب مسجد قُبَاء.

وذلك يقتضي أن المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى من أول يوم هو مسجدهم، لقوله: ﴿فيه رِجَالٌ ﴾.

يقول صاحبُ تفسير [التحرير والتنوير] العلاَّمةُ الشيخُ الطاهر بن عاشور، في الجَمِّع بين القَولَيِّن:

«ووَجَهُ الجَمْع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿لَسْجِدٌ أُسُسَ عَلَى التَّقُورَى مِنْ أُوَّلِ ﴾ المسجد الذي هذه صفتُه، لا مسجداً واحداً مُعينًا، فيكون هذا الوصف كُليَّا انحَصَر في فردين: المسجد النبوي، ومسجد قُبَاء، فأيُّهُمَا صلى فيه رسوُل الله عَلَيْ - في الوقت الذي دَعوه فيه للصلاة في «مسجد الضرار» كان ذلك أحقُّ وأجدرُ، فيحصُل النَّجَاء من حظ الشيطان في

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجمعة، حديث رقم ١١١٧، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٧٧.



الامتناع من الصَّلاة في مسجدهم، ومن مطاوعتهم أيضاً، ويحصُل الجمع بين الحديثين الصحيحين، وقد كان قيامُ الرسول عَلَيْ في المسجد النبوي هو دَأْبَهُ.

ومن جليل المنازع من هذه الآية، ما فيها من حُجَّة لصحَّة آراء أصحاب رسول الله ﷺ إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأ التاريخ في الإسلام».

وذلك ما انتَزَعَه السُّهَيليُّ في [الرَّوِّض الأُنُف] في فضل تأسيس مسجد قُبًاء إذ قال:

«وفي قوله سبحانه ﴿مَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ وقد عُلمَ أنه ليس أولَ الأيام كلِّها، ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهر – فيه من الفقه صحَّة ما اتَّفَقَ عليه الصحابة – رضوان الله عليهم – مع عمر بن الخطاب، حين شاورهم في التاريخ، فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة؛ لأنه الوقت الذي عَزَّ فيه الإسلام، وأمن فيه النبيُّ (فوافَقَ هذا ظاهرَ التنزيل).

وجُملةُ ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ ثنَاءً على مؤمني الأَنْصَار الذين يُصَلَّون بمسجد رسول الله عَلَيِّةِ وبمسجد قُبَاء.

وأُطلقَت المحبَّةُ في قوله ﴿يُحِبُّونَ﴾ كناية عن عمل الشيء المحبوب؛ لأنَّ الذي يُحبُّ شيئاً مُمكناً يعمله لا محالة.

فقَصَدَ التنوية بهم بأنهم يتطهرون؛ تَقَرُّباً إلى الله بالطهارة، وإرضاءً لمحبة نفوسهم إيّاها، بحيث صارت الطهارةُ خُلُقاً لهم، فلو لَمْ تجبُ عليهم لفعلوها من تلقاء أنفسهم.

وجملة ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ النَّطَّهِّرِينَ ﴾ تذييل.

وفيه إشارة إلى أنَّ نفوسَهم وافَقَتَ خُلُقاً يُحبُّه الله تعالى، وكفى بذلك تَنُويهاً بزكاء نفوسهم.

وروي عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال:

المراد بالمسجد المؤسسَّس على التَّقَوى هو مسجدُ رسول الله عَلَيِّةِ، والمراد بأنَّه ﴿ أُسَّسَ عَلَى تَقُوى منَ اللَّه وَرضُوان ﴾ هو مسجدُ قُبَاء.

وقال عبدُ الله بن سلام: إن الضميرَ عائدٌ على مسجد قَبَاء، والمراد بنو عمرو بن عوف في قوله تعالى: ﴿فيه رجَالٌ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾.

وفي الحديث الذي رواه أحمدُ في مسنده عن عويم بن ساعدة الأنصاري: «أنَّ النبي عَلِيْ أَتَاهُم في مَسنجد قُباء، فقالَ: إنَّ الله تعالى قد مُسنن عليكم الثَّنَاء»(١).

ورُوى أن الرسول عَيِّقِ قال لهم: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْتَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟

قَالُوا نَتَوَضَّأُ لِلِصَّلاةِ، وَنَغَتَسِلُ مِنَ الجُنَابَةِ، وَنَسَتَنَجِي بِالْمَاءِ. قَالُوا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، وَنَعْتَسِلُ مِنَ الجُنَابَةِ، وَنَسَتَتَجِي بِالْمَاءِ. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ»(٢).

دلالة ذلك لا تغيب.. وهي أنَّ هذا الدِّينِ يَنْشُدُ ما فيه طُهَرٌ للإنسان، والحكمة ضالة المؤمن يطلبُها دون نَظر لقائلِها أو لمَنْ يعمل بها.

وهذه القاعدة - وحدَها - تجعل حياة الإنسان مع الإيجابيات النافعة، دون السلبيات الضارة.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد - مسند المكيين، حديث رقم ١٤٩٣٨.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة - كتاب الطهارة وسننها، حديث رقم ٣٤٩.



فلو أنَّ أُمَّةً من الأُمم أحسنت في أمر لزَم اتَّباعها في الإحسان، ولو أنَّ أُمَّةً أخرى أساءت في المر وجَبَ تجنُّب إساءتها مهما كان شأنُها أو كانت درجة قُرْبها أو بُعدها.

ومَنَ تدبَّرَ ذلك في الكتاب الذي تكفَّلَ الله بحفظه ليُهْدَى به الناسُ في كلِّ شأن للتي هي أقوم، رأى ذلك جليَّاً بيِّناً في أكثر من أمرٍ.

ورأى الشأن كلَّ الشأن، والتقدير كلَّ التقدير للإحسان في الحسيّات والمعنويات، ورأى النهي عن الخبائث أو السيئات، صَغُرَتُ أو كَبُرَت؛ تقديراً لقيمة الإنسان، وتسديداً لخلافته، وتحقيقاً للتعاون بينه وبين غيره.. التعاون على البرِّ والتقوى، لا على الإثم والعُدُوان.

يحمل ذلك قولُ الله عز وجل: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾(١).

لذا أوَدُّ - ونحنُ نشاهدُ الوقائعَ التي جَرَتَ - بعد أن هَدى النَّاسَ إلى الحقِّ، وآمنوا بالرسول عَلَيُّ وعزَّروه، ونصرُوه، واتبعوا النُّورَ الذي أُنْزِلَ معه، أن نُحسن التدبر.

فإن المسلمين - بعد أن اكتَملَ عقدُهم بهجرة الرسول عليه إلى المدينة - ورأينا الرسول عليه يَصَدعُ بما أُمِر به في حَرَم آمِن، ويُخاطِبَ المهاجرين والأنصار بما أوحى الله به إليه

رأينا عالمية الدعوة - كما أَمَرَ اللهُ - في كلِّ شيء:

في فطرتها، وفي مخاطبة الناس جميعاً بها.

وهذه العالمية التي خُصَّ بها هذا الدِّينِ، لم تجعل الحقَّ وَقَفاً على فريق دون فريق، بل جعلت هدايتَه ورحمتَه للناس أجمعين.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧ .



من هنا كان الاستبدال والوعد به قائماً في حياة الناس؛ حتَّى لا يكون الدِّينِ وَقُفَاً على مَنْ أَظُهَرَ التمسُّكَ به دون عمل.

﴿ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (١).

ولكنَّ اللهَ جعل هداية التوفيق لمَنْ علم منهم صلاحَهم، وقَبولَهم للحقِّ، وإيثارَهم له، دون أن يحملَهُم شنآن قُوم على مُجاوزة العدل، والقيام بالقسط.

فهذا الدِّين العالمي ميزانُه العدل مع العدو والصَّديق، والقريب والبعيد.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّه شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدُلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) محمد: ۳۸ .

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨.



# المؤاخاة بين المهاجرين والأنْصَار

قال ابنُ إسحاق:

وآخى رسولُ الله ﷺ بين أصحابه من المهاجرين والأنْصَار، فقال – فيما بلغنًا، ونعوذُ بالله أنْ نقولَ عليه ما لم يَقُل –: «تآخَوًا في الله أخوَيْن أخوَيْن».

وقد آخى رسول الله على بين مئة وخمسين من المهاجرين، وخمسين من الأنصار (١).

ثم أخَذَ عَلَيْ بيد عليّ بن أبي طالب رَوْكَ فقال: «هذا أخي» فكان رسولُ الله عَلَيْ - سيّدُ المرسلين، وإمامُ المتقين، ورسولُ ربّ العالمين، الذي ليس له خَطيرٌ ولا نَظيرٌ - وعليٌ بن أبي طالب رَوْكَ أَخَوَيْن.

وكان حمزةُ بن عبدالمطلب - أسندُ الله، وأسندُ رسوله على، وعم مُّ رسول الله على - وزيد بن حارثة، مولى رسول الله على أَخَوَيْن، وإليه أوصنى حمزةُ يوم أُحد حين حضرَرُهُ القتالُ إن حَدَثَ به حادثُ الموت كما آخى رسول الله على بين أبي بكر وعمر، وعثمان وعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام وابن مسعود، وعبيدة ابن الحارث وبلال، ومُصنعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وأبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله.

وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارَثُونَ بذلك دون القَرَابات، حتَّى نزلت في وقعة بَدر: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ﴿(٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كانت المؤاخاةُ بعد بناء المسجد، وقيل: والمسجدُ يُبنّى. وقال ابن عبد البر: بعد قُدومه عَلَيْ بخمسة أشهر.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٧٥.

إن الإنسان كلَّما أَمْعَنَ النظرَ فيمنَ آخى بينهم رسولُ الله عَلَيْ، وَجَدَ نُورَ النَّبُوَّة في التناسُب والاختيار والعلم بطبائع الناس؛ إذ لا ترى أحداً من أولئك الذين آخى بينهم رسول الله عَلَيْهُ، إلا وتَرَاه سعيداً بأُخوَّة أخيه، شديدَ الحُبِّ له والشَّفَقة عليه.

وفيما يلي نذكر نماذج من هذه المؤاخاة لنتعرف على دلالتها ونقف على عبرتها:

# \* المؤاخاة بين جعفر بن أبي طالب وبين معاذ بن جبل:

وممن آخى بينهم رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل – رضى الله عنهما –.

فما دلالةُ المؤاخاةُ بين جعفر الطيَّار المهاَجر بأرض الحبشة، والتي لم يَعُدُ منها إلى المدينة إلاَّ في السَّنة السابعة من الهجرة عند فَتَح خَيْبَر، ما دلالة المؤاخاة بينه وبين مُعَاذ بن جبل القائم في المدينة؟

لقد أسلَمَ جعفرُ قديماً، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، ومعه امرأتُه أسماء بنت عُمَيْس، فلَم يَزَلَ هنالك حتَّى قَدمَ على النبي عَلَيُ وهو بخَيِّبر سنة سَبِّع، فقال النبي عَلَيُّة: «مَا أدري بأيِّهما أَفْرَحُ، بِقُدُوم جَعَفر أم بفَتْح خيبر١٤»(١).

ويًا لَهُ من عِزِّ وشَرَفٍ أَنَ يحضُر جعفرُ من أرض الحبشة إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة، وأن تكون شهادته بمؤتة سنة ثمان من الهجرة!

فقد روى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي على نعَى جعفراً وزيداً، نعاهما قبل أن يجيء خبرُهما وعيناه تذرفان (٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين: ٢٣٠/٣، حديث رقم ٤٩٣١.

<sup>(</sup>٢) راجع: البخاري - كتاب الجنائز، حديث رقم ١١٦٩، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٥٨٩.



ألا يدلُّ ذلك أنَّ لهذه المؤاخاة مَعنى يجب أن يُسنتوَعبَ في نُور الإيمان دون نَظرِ لمكان أو زمان،

ولنَقف على سيرة كلِّ منهما؛ لنَزَّدادَ معرفةً بأمَّر المؤاخَاة ونتائجها

جعفر بن أبي طالب: هو جعفر بن أبي طالب ابنُ عمِّ رسول الله عَلَيُّ، وكان أسنَ من عليٍّ بعَشْر سنين.

له من الولد: عبدالله، وبه كان يُكَنَّى، ومحمد، وعَوف، وُلِدَ بأرض الحبشة. أُمُّهم: أسماء بنت عميس - رضى الله عنها -.

عَنَّ أُمِّ سَلَمَةً - رضى الله عنها - قالت:

لًّا نَزَلْنَا أَرْضَ الحُّبَشَةِ، جَاوَرُنَا بِهَا خَيْرَ جَارِ: النَّجَاشِيَّ.

أَمِنًّا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدَنَا اللَّهَ، لا نُؤُذَى ولا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكُرَهُهُ.

فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرِيَّشًا ائْتَمَرُوا<sup>(۱)</sup> أَنْ يَبُعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلَدَيْنِ (۲) وَأَنْ يُهُدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ (۲) مِنْ مَتَاعِ مَكَّةَ فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا (٤) كَثِيرًا، وَلَمْ يَتَرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتَه بِطُرِيقًا (١) إِلاَّ أَهْدَوْا لَهُ هَديَّة ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللَّه بَنِ أَبِي رَبِيعَة بَنِ اللَّغَيرَةِ المُخَزُومِيِّ، وَعَمْرِو بَنِ الْعَاصِ بَنِ وَاتِلُ السَّهُمِيِّ، وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ، وَقَالُوا لَهُمَا:

ادُفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطُرِيقِ هَدِيَّتَهُ قَبَلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ، ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ، ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسَلَمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبَلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ.

<sup>(</sup>١) ائتتَمَرُوا: اجتمعوا.

<sup>(</sup>٢) الجلد: القوة والصبر،

<sup>(</sup>٣) مما يُستطرَف: أي مما يظهر فيه الطرف والنعيم.

<sup>(</sup>٤) الأدّم: الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>٥) البطريق: رجل الكنيسة.

قَالَتُ: فَخَرَجَا، فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ، وَنَحَنُ عِنَدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ، وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ، فَعَلَم خَيْرِ جَارٍ، فَلَمُ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِه بِطُرِيقٌ إلاَّ دَفَعَا إلِيَه هَديَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ قَالا لِكُلِّ بِطُرِيقِ مِنْهُمُ:

إِنَّهُ قَدِ صَبَا (١) إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا عَلَمَانٌ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوَمِهِمْ، وَلَمْ يَدَخُلُوا فِي دِينِكُمْ، وَجَاءُوا بِدِينٍ مُّبَتَدَع لا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافٌ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ، فَتُشْيِرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلَمَهُمْ إِلَيْنَا ولا يُكَلِّمَهُمْ؛ فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ.

فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ، ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا، ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالًا لَهُ:

أَيُّهَا اللَّكُ، إِنَّهُ قَدُ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غَلَمَانُ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوَمِهِمَ، وَلَمْ يَدُخُلُوا فِي دَينِكَ، وَجَاءُوا بِدِينِ مُبْتَدَع، لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ ولا أَنْتَ، وَقَدَ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمِ أَشَرَافُ قَوْمِهِمْ – مِنْ آبَاتُهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَاتُرِهِمِ – لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمَ؛ فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ.

فَقَالَتَ بَطَارِقَتُهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْمُلِكُ، قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا.

قَالَتُ: فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ، ثُمَّ قَالَ:

لا، هَيْمُ اللَّهِ إِذَنَ لا أُسلَمُهُمْ إِلَيْهِمَا، وَلا أُكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بِلادِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ، حتَّى أَدَّعُوهُمْ، فَأَسَائَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولانِ، أَسلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا، وَرَدَدَتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعَتُهُمْ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنَتُ جَوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي.

<sup>(</sup>١) الصابع: الذي يخرج من دين إلى غيره.



قَالَتَ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعَضُهُمْ لِبَعْضٍ:

مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئِّتُمُوهُ؟

قَالُوا: نَقُولُ: وَاللَّهِ، مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا، كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ. فَلَمَّا جَاءُوهُ - وَقَدَ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ، فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ -سَأَلَهُمْ فَقَالَ:

مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقَتُمُ فِيهِ قَوْمَكُمْ، وَلَمْ تَدُخُلُوا فِي دِينِي وَلا فِي دِينِ أَحَدِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟

قَالَتَ: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعَفَرُ بَنُ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ لَهُ:

أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّة، نَعْبُدُ الأَصنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسبِيءُ الجَوارَّ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ.

فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، حتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا، نَعُرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدَقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ..

فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ؛ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعَبُدَهُ، وَنَخُلَعَ مَا كُنَّا نَعَبُدُ نَحَنُ وَآبَاؤُنَا مِنَ دُونِهِ مِنَ الحُجَارَةِ وَالأَوْتَانِ..

وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الحُديثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسنَنِ الجُوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَارِمِ وَالدِّمَاءِ..

وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَولِ الزُّورِ، وَأَكُلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ المُّحَصنَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، لا نُشْرِكُ به شَيْئًا..

وَأُمَرَنَا بِالصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ.

فَصَدَّقَنَاهُ، وَآمَنَّا بِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بهِ..

فَعَدَا عَلَيْنَا قَوَمُنَا، فَعَذَّبُونَا، وَفَتَنُونَا عَنَ دِينِنَا؛ لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الأَوَّثَانِ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الخَّبَائِثِ.

فَلَمَّا قَهَرُونَا، وَظَلَمُونَا، وَشَقُّوا عَلَيْنَا، وَحَالُوا بِينَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجُنَا إِلَى بَلَدكَ، وَاخْتَرُنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ، وَرَجَوَنَا أَنُ لا نُظُلَمَ عَنْدَكَ أَيُّهَا الْمُلكُ.

قَالَتَ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلَ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ مِنْ شَيَءٍ؟

قَالَتُ: فَقَالَ لَهُ جَعَفَرٌ: نَعَمُ.

فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ.

فَقَرَأً عَلَيْهِ صَدَرًا مِنْ ﴿كهيعص﴾

قَالَتَ: فَبَكَى - وَاللَّهِ - النَّجَاشِيُّ حتَّى أَخْضَلَ لحْيِتَهُ، وَبَكَتَ أَسَاقِفَتُهُ حتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حينَ سَمِعُوا مَا تَلا عَلَيْهِمَ.

ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا - وَاللَّهِ - وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَ خَرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ انْطَلِقَا ، فَوَاللَّه ، لا أُسلِمُهُمَ إِلَيْكُمْ أَبَدًا .

قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً: فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ:

وَاللَّهِ، لأُنَبِّنَنَّهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ أَسْتَأْصلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ.

قَالَتُ: فَقَالَ لَهُ عَبَدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا -:

لا تَفْعَلَ؛ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا.

قَالَ: وَاللَّهِ، لأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ.

قَالَتُ: ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ الْغَد، فَقَالَ لَهُ:

أَيُّهَا اللَّكُ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلاً عَظِيمًا، فَأَرْسِلِ إِلَيْهِمْ، فَاسَأَلُهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ.



قَالَتَّ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسَأَلُهُمْ عَنْهُ.

قَالَتُ: وَلَمۡ يَنۡزِلُ بِنَا مِثْلُهُ.

فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: مَاذَا تَقُولُونَ في عيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ - وَاللَّه - فيه مَا قَالَ اللَّهُ، وَمَا جَاءَ به نَبيُّنَا.

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْه، قَالَ لَهُمْ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟

فَقَالَ لَهُ جَعَفَرُ بَنُ أَبِي طَالِبِ: نَقُولُ فيه الَّذي جَاءَ به نَبيُّنَا . هُوَ: عَبَدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ، وَرُوحُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُول(١).

قَالَتَ: فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، ثُمَّ قَالَ: مَا عَدَا عيسنى ابِّنُ مَرِّيمَ مَا قُلَّتَ هَذَا الْعُودَ.

فَتَنَاخَرَتُ (٢) بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حينَ قَالَ مَا قَالَ.

فَقَالَ: وَإِنْ نَخَرَتُمْ وَاللَّهِ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ (٣) بِأَرْضِي. مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، ثُمَّ مَنَ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَبْرًا (٤) ذَهَبًا، وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ.

رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا؛ فَلا حَاجَةَ لَنَا بِهَا. فَوَاللَّهِ، مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ حينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكي، فَآخُذَ الرِّشْوَةَ فيه...)(٥).

وعن أبى بُردَة بن أبى موسى الأشعرى، عن أبيه قال:

أمرنا رسولُ الله ﷺ أنَّ ننطلق مع جعفر بن أبى طالب إلى أرض النجاشي، فبلغ ذلك قريشاً، فبعثوا عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هديةً، فأتياه بها فقبلَها.

<sup>(</sup>١) البِّتُول من النساء: المنقطعة من الأزواج، وقيل: هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا.

<sup>(</sup>٢) تناخَرَت: تكلموا كلاماً يشويه الغضبُ والنفور.

 <sup>(</sup>٣) السيوم: الآمنون.
 (٤) الدَّبْرُ بلسان الحبشَة: الجبلُ.

<sup>(</sup>٥) أحمد - مسند أهل البيت، حديث رقم ١٦٤٩، مجمع الزوائد ٢٧/٦، حلية الأولياء ١١٦١١، صفوة الصفوة ١/٥١٧.

ثم قالا: إنَّ ناساً من أرضنا رغبوا عن ديننا، وهم في أرض الملك.

فبعَثَ إلينا، فقال لنا جعفرُ: لا يتكلم منكم أحدُّ. أنا خطيبُكم اليوم

فَلَمَّا انتهيِّنَا بِدَرَنا مَنَّ عنده فقال: اسجُدوا للملك.

فقال جعفر: لا نستجد الا لله.

فقال النجاشي: مرحباً بكم، وبمَنّ جئتم من عنده.

وأنا أشهدُ أنه رسول الله، وأنه بشَّرَ به عيسى ﷺ، ولولا ما أنا فيه من الْلُك لأتيتُه حتَّى أُفَيِّل نعلَه.

وعن عمير بن إسحاق قال: حدثتي عمرو بن العاص قال:

لًّا أتينا بابَ النجاشي، نادِّيتُ: اتَّذَنَّ لعمرو بن العاص.

فنادى جعفر منَّ خلفي: ائذَنَّ لحزب الله، فسمّع صوتَه، فأذنَ له قبلي.

### \*\*\*\*

ذاك جعفر بن أبي طالب الذي آخى الرسولُ وَاللهُ بينه وبين مُعَاذ بن جبل فكم بقي جعفرُ بن أبي طالب وَالله عودته من الحبشة في المدينة المُنوَرَة؟

وكم كانت المُدَّة بين عودته، وبين طيرانه بجناحيه إلى الجنة؟

لقد كانت عودتُه في السنة السابعة من الهجرة، وكانت خيبر في محرم من هذا العام.

وكانت غزوة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة

وكان الرسول عليه قد اختار لها:

- زيدَ بن حارثة رَضِّالْفَكُ.



- جعفر بن أبى طالب رَضُواللَّهُ وَ .
- عبد الله بن رواحة رَضِّالْفَكُ.

وقد كتب الله لَن اختارَهم الرسولُ عَلَيْهُ الشهادة جميعاً.

وقد بشَّرَ الرسول ﷺ بمَا نَالَهُم، ونَال جعفرَ الدي كان قد أُصيبَ ب «مؤتة» من أرض الشام، وهو أميرٌ بيده رايةُ الإسلام، بعد زيد بن حارثة.

فقَاتَلَ في سبيل الله حتَّى قُطعَتْ يداه.

فرأى النبيُّ عَلِيُهِ - فيما كُشفَ له: أنَّ له جناحين مُضَرَّجتين بالدم، يطيرُ بهما في الجنة مع الملائكة<sup>(١)</sup>.

وكفى بذلك شرفاً، وإكراماً، وفوزاً عظيماً.

إنَّ النفوسَ التي هيَّاها اللهُ للدار الآخرة - بعد عودتها إلى الدَّار دار الإيمان، المدينة المُنوَّرة - لم تمكث طويلاً للرَّاحة التي يَنْشُدُها كثيرٌ من الناس بعد عَناء وبلاء، بل انطَلَقَتُ مُجاهدةً، صادقةً، صابرةً، مُحتَسبةً، مُستجيبةً لنداء ربِّها، في تَضامُن وحُبِّ وإيثار.

### \*\*\*\*

هذا طرف من سيرة جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين، الطيَّار في الجنة، فلَننَظُر إلى مُعَاذ بن جبل أين كان؟ وما سيرتُه ومكانتُه؟

هو مُعَاذ بن جبل بن عمرو بن أوس.

يُكَنَّى «أبا عبدالرحمن»

أسلكم وهو ابن ثمان عشرة سنة.

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين: ٤٢/٣، حديث رقم ٤٣٤٨، مجمع الزوائد ١٦٦/٩، المعجم الكبير ١٠٧/٢، حديث رقم ١٤٦٧.



وشهد العقبة مع السبعين، وشهد بدراً والمشاهد كلَّها مع رسول الله ﷺ وأرِّدَفَهُ (١) رسولُ الله ﷺ وراءه، وبعثه إلى اليمن بعد غزوة تبوك، وشيَّعه ماشياً في مخرجه وهو راكب.

وكان له من الولد: عبدالرحمن، وأُمُّ عبدالله، ووَلَدُّ آخر لم يُذْكَر اسمه،

ويبدو لي أن المؤاخاة بين هؤلاء الأبرار الأتقياء الكرام قد بَدَت دلالتها في الأعمال ومكارم الأخلاق، حتَّى قال عمر بن الخطاب فيهم: «إنهم أخوة بعضهم من بعض».

وكان عمر رَفِي قد أخذ أربع مئة ديناراً، فجعلها في صرَّة، وقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تَلَهُ ساعة في البيت؛ حتَّى تنظر ما يصنع.

فذهب الغلام، قال: يقول لك أميرُ المؤمنين: اجعَلَ هذه في بعض حاجتك قال: وصلّه الله ورَحمَه.

ثم قال: تعالَي يا جَارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتَّى أنْفَذَها.

فرجع الغلامُ إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعدَّ مثلَها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى مُعاذ بن جبل، وتَلَّهُ ساعة في البيت؛ حتَّى تنظر ما يصنع.

فذهب بها إليه، قال: يقول لك أميرُ المؤمنين: اجعَلُ هذه في بعض حاجتك. قال: وصلك الله ورَحمَه.

ثم قال: تعالَيُ يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا.

<sup>(</sup>١) الردف: الجلوس خلف الراكب.



فَاطَّلَعْت امرأتُه فقالت: ونحن - والله - مساكين، فأعُطنًا، ولم يبق في الخرقة إلاَّ ديناران، فَدَحَا<sup>(۱)</sup> بهما إليها.

فرجع الغلام إلى عمر، فأخبره بذلك.

فقال: «إنهم أخوة بعضهم من بعض» $(^{\Upsilon})$ .

يا الَّلهم، الَّلهم ارْضَ عنهم جميعاً، واحَشُرنَا في زُمرتهم، ووفِّقُنَا - برحمتك - أنَّ نحَظى برفقتهم في جنَّتك.

طاعةٌ، وصدَقٌّ، وثَبَاتُّ.

عن عبدالله بن سلَّمَة قال: قال رجلُّ لماذ بن جبل: علمني.

قال: وهل أنت مُطيعى؟

قال: إنى على طاعتك لحريص.

قال: «صُمُ وأَفْطرُ، وصلِّ ونَمْ، واكتَسبُ ولا تَأْثَمْ، ولا تموتَنَّ إلاَّ وأنت مسلم، وإيَّاكَ ودعوة المظلوم (٣).

وعن معاوية بن قُرَّة قال: قال مُعَاذ بن جبل لابنه:

«يا بُنَيَّ، إذا صليَّتَ فصلِّ صلاةَ مُودِّغَ، لا تظنُّ أنك تعودُ إليها أبداً. واعلم - يا بُنَيَّ - أنَّ المؤمنَ يموت بين حسنتين: حسنة قدَّمها، وحسنة أ أخَّرها»(٤).

وعن أبي إدريس الخولاني قال: قال مُعاذ بن جبل:

<sup>(</sup>١) فَدَحَا بهما إليها: أي أعطاها إيَّاهما.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٦/٧، حلية الأولياء ٢٣٣/١، صفوة الصفوة ٤٩٦/١

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء: ٢٣٤/١، صفوة الصفوة ٤٩٦/١.



«إنك تُجالسُ قوماً - لا محالَةَ - يخوضون في الحديث، فإذا رأيتَهم غفلوا، فارَغَبُ إلى ربك رغبَات»(١).

وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أعلَمُ أُمَّتي بالحلال والحرام مُعَاذ بن جبل»(٢).

وعن الشعبي قال: حدثني فروةٌ بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: «إنَّ مُعَاذ بن جبل كان أُمَّةً قانتاً لله حنيفاً»

فقيل: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانتًا لّلَّه حَنيفًا﴾ (٣).

فقال: ما نُسيتُ. هل تدري ما الأُمَّةُ وما القَانت؟

فقلتُ: الله أعلم،

فقال: الْأُمَّةُ الذي يُعلِّمُ الخيرَ، والقانت: المُطيع لله وللرسول(٤).

وكان مُعَاذ بن جبل يُعلِّم النَّاسَ الخيرَ، وكان مُطيعاً لله عز وجل ورسوله.

وعن عمر بن قيس عن جدَّته أن مُعاذاً قال لَّا حضرَره الموتُ:

انظروا أَصَبِحُنَا؟ قال: فأُتي، فقيل: لم نُصَبِح. حتَّى أُتى في بعض ذلك، فقيل له: قد أصبحت.

فقال: أعوذُ بالله من ليلة صباحُها النار.

مرحباً بالموت مرحباً، زائرٌ مُغب، حبيبٌ جاء على فَاقة.

اللهم إنى قد كنتُ أخافك، وأنا اليوم أرجُوك.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ٢٣٦/١، صفوة الصفوة ٤٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد - باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١٢٤٣٧، الترمذي - كتاب المناقب، حديث رقم ٢٥١٣. سنن ابن ماجة - المقدمة، حديث رقم ١٥١.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٥٩١/٢.



اللهم إنَّك تعلمُ أني لم أكُنَ أحبُّ الدنيا وطُولَ البقاء فيها، لكَرِي النهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، ومُكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالرُّكَب عند حلَق الذكر<sup>(۱)</sup>.

وقد اتفق أهل التاريخ أنَّ معاذاً رَوَا الله مات في طاعون عمواس، بناحية الأردن من الشام، سنة ثماني عشرة.

واختلفوا في عمره على قولين: أحدهما: ثمان وثلاثون سنة، والثاني: ثلاث وثلاثون سنة.

وعن سعيد بن المسيب قال: قُبضَ مُعَاذ بن جبل وهو ابن ثلاث وثلاثين، أو أربع وثلاثين سنة.

### \*\*\*\*

ذاك شيءً من سيرة مُعاذ بن جبل الذي آخى الرسول على بينه وبين جعفر ابن أبى طالب.

وقد رأينًا في أيِّ موضع، ومن أيٍّ مكان طار بجناحيه شهيداً إلى الجنة إنَّ ذلك قد تمَّ في ميدان مؤتة، وهي قرية من أرض البلقاء من الشام.

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم: أنَّ جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه، فقُطعَتُ، فأخذه بشماله فقُطعَتُ، فأحَتَضنه بعضُديه، حتَّى قُتلَ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة، يطيُر بهما حيث شاء.

ذاك هو المكانُ الذي استُشْهدَ فيه جعفر وطار منه بجناحيه إلى الجنة، وعُمره ثلاثُ وثلاثون سنَنة.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ٢٣٩/١، صفوة الصفوة ٥٠١/١.

فما المكان الذي قُبضَ فيه أخُوه في الإسلام مُعَاذ بن جبل؟

مات معاذ في طاعون عمواس بناحية الأردن من الشام، وعُمره - كما ذكر سعيدُ بن المسيب - ثلاثُ وثلاثون سنة.

ولُنَنْظُر حفاوةَ الرسول عَلَيْ به وحبَّه لَهُ، كما رَأَيْنَا حبَّه لجعفر وهو يقول عند قدومه من أرض الحبشة: «ما أدري بأيِّهما أفرَحُ، بقدوم جعفر أم بفَتح خيبر١٤».

روى الإمام أحمدُ في مسنده، عَنَ عَاصِم بَنِ حُمَيْد، عَنَ مُعَاذ بَنِ جَبَل «قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ إِلَى الْيَهَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يُوصِيه، وَمُعَاذُ رَاكِبٌ، وَرَسُولُ اللَّه عَلَيْ يُمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِه، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا مُعَاذ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعَد عَامِي هَذَا، أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا أَوْ قَبْرِي.

فَبَكَى مُعَاذ جَشَعًا<sup>(١)</sup> لِفِرَاق رَسُولِ اللَّه ﷺ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجَهِهِ نَحُوَ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجَهِهِ نَحُوَ اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا»<sup>(٢)</sup>.

### \* المؤاخاة بين حمزة بن عبدالمطلب وبين زيد بن حارثة:

وفي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار آخى الرسول على بين حمزة بن عبدالمطلب، أسد الله وأسد رسوله، وعَمِّ رسوله على وبين زيد بن حارثة، مولى رسول الله على واليه أوصى حمزة يوم أُحُد حين حضره القتال، إن حدث به حادث الموت.

فمَنْ هو زيد بن حارثة؟ وكيف كان حُبُّ رسول الله عَلَيْ له؟

هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى بن امرئ القيس، ويقال له: «زيّد الحبّ».

<sup>(</sup>١) جشعاً: أي خوفاً وحزناً.

<sup>(</sup>٢) أحمد - مسند الأنصار، حديث رقم ٢١٠٤٠.



وأُمُّهُ: سعدى بنت ثعلبة بن عبدعامر.

زارَتَ قومَها وزيدً معها، فأغَارت خيلٌ لبني القين في الجاهلية، فمرُّوا على أبيات بني معن، فاحتملوا زيداً وهو يومئذ غلامٌ يَفَعة، فوافَوًا به سوقَ عُكاظ فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيمٌ بنُ حزام لعمَّته خديجة بنت خُونيَلد بأربع مئة درهم فلمَّا تزوجها رسولُ الله عَلَيْهُ وَهَنتُهُ له.

أمًّا أبوه فأخذ يتحراه في كُلِّ أرض، ويسألُ عنه كُلَّ رَكِّب، ويصوغُ حنينَه إليه شعراً حزيناً تتفطَّرُ له الأكبادُ، حيث يقول:

بكيْتُ على زيد ولم أدر ما فَعل في الموالله ما أدري وإني لسائل فياليث شعري هل لك اليوم رَجْعة فياليث شعري هل لك اليوم رَجْعة تُذكرنيه الشَّمْسُ عند طلوعها وإنْ هَبَّت الأرواحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَه ساعملُ نص العيسرِ في الأرض جاهدا حياتي أو تأتي على منيَّتي وأوصي به قيْساً وعمراً كليهما

أَحَيُّ فيسرجى أمْ أتى دُونَه الأَجَل؟
أغالَكَ سهلُ الأرض أمْ غالَكَ الجبل<sup>(۱)</sup>
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل
وتعسرض ذكراه إذا غَربُها أَفَلُ<sup>(۲)</sup>
فيا طولَ ما حُزني عليه وما وَجَل
ولا أسام التطواف أو تسامُ الإبل
وكُلُّ امسرئ فان وإنْ غَسرة الأمل
وأوصي يزيداً ثم مَعْن بعده جبل

فحج ناس من كعب، فرأوًا زيداً، فعرفهم وعرفوه، فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات؛ فإني أعلم أنهم جزعوا عليَّ، وقال:

ألكي إلى أهلي وإنْ كنتْ نائيساً فكُفُّوا عن الوَجْد الذي قد شَجاكُمُ فإنِّي بحمد الله في خَيْر أَسْرة

فإني قطين البيت عند المشاعر ولا تعملوا في الأرض نعي الأباعر كرام مصعد كابر

<sup>(</sup>١) غالُكَ: سرقك.

<sup>(</sup>٢) أفَّل: غاب،

فانطلقوا فأعلموا أباه، فخرج حارثةُ وكعبُ بن شراحيل بفدائه، فقدما مكة، فسألا عن النبي عليه فقيل: هو في المسجد، فدخلا عليه فقالا:

يا ابن هاشم، يا ابن سيِّد قومه، أنتم أهلُ الحرَم وجيرانُه، تَفُكُّون العاني<sup>(۱)</sup> وتُطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فامنَنُ علينا وأحُسنَ علينا في فدائه؛ فإنَّا سنزَفَعُ لك في الفداء.

قال: مَنْ هو؟

قالوا: زيد بن حارثة.

فقال رسول الله عَلَيْهُ: فهَلاَّ غير ذلك؟

قالوا: ما هو؟

قال: ادْعُوه فخيِّروه، فإنْ اختاركم فهو لكما بغير فداء، وإنْ اختارني فوالله ما أنا بالذي أختارُ على من اختارني أحداً.

قالوا: قد زدتنا على النَّصَف وأحسننت.

فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟

قال: نعم، هذا أبي وهذا عَمِّي.

قال: فأنًا من قد علمت ورأيت مَحبَّتي لك، فاخترني أو اخترهما.

فقال زيدٌ: ما أنا بالذي أختارُ عليك أحداً. أنت منِّي بمنزلة الأب والعَمِّ

فقالاً: وَيُحَكَ يا زيدُ! أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟!!

قال: نعم. إنِّي قد رأيتُ من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختارُ عليه أحداً أبداً.

<sup>(</sup>١) العَاني: الأسير.



فلما رأى رسولُ الله ﷺ ذلك أخرجَهُ إلى الحجرُ (١) فقال: «يا مَنْ حَضَرَ، اشهدوا أنَّ زيداً ابني يرثني وأرثُه» فلما رأى ذلك أبوه وعمُّه طابت أنفسهُما وانصرفا.

فَدُعيَ «زيد بن محمد» حتَّى جاء الله بالإسلام، فزَّوجه رسولُ الله عَلَيْ زينبَ بنت جحش، فلما طلَّقها تزوجها النبي عَلَيْ، فتكلم المنافقون في ذلك، وقالوا: تزوج امرأة ابنه فنزل قول الله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ولَكِن رَّسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النَّبيينَ وكَانَ اللَّهُ بكُلٌ شَيْء عَليمًا ﴾ (٢).

وقال سبحانه: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَاليكُمْ ﴾(٣).

فَدُّعيَ يومئذ «زيد بن حارثة»

قال أهلُ السِّير: شهد زيدٌ بدراً وأُحُداً والخندق والحديبية وخيبر، واستخلفه رسولُ الله على المدينة حين خرج إلى «المريسيع» (3) وخرج أميراً في سَبِع سرايا، ولم يُسَمَّ أحدٌ من أصحاب رسول الله عَلَيِّ في القرآن الكريم باسمه غيرُه.

وقال الزهريُّ: أول مَنَ أسلم زيدٌ، وكان يُكنَّى أبا أسامة، قُتلَ زيدٌ مَوْقَكَ في غزوة مؤتة، في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة.

روى البخاري عن عَبِّد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْهِمَا - قَالَ:

<sup>(</sup>١) الحجِّر: هو حجر الكعبة، وهو ما حواه الحطيم المُدار بالبيت جانب الشمال.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥.

كُ) المريسيع: ماءً لبني خزاعة يقع في وادي قديد، بينه وبين المدينة ٢٩٧ كم تقريبًا، وبينه وبين مكة ١٢٠ كم.

«أُمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ فِي غَزُوة مُؤَّتَةَ زَيْدَ بَنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَقِيدَ: إِنَّ قُتِلَ زَيْدٌ فَعَهُمُ وَعَبُدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ. قَالَ عَبَدُ اللَّه: كُنَّتُ فيهم فَتِلَ زَيْدٌ فَجَعَفَرٌ، وَإِنَّ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبُدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ. قَالَ عَبَدُ اللَّه: كُنَّتُ فيهم في تلك الْغَزُوةِ، فَالْتَمَسنَنَا جَعْفَرَ بَنَ أبِي طَالب فَوَجَدُنَاهُ فِي الْقَتَلَى، وَوَجَدُنَا مَا فِي جَسندهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَة وَرَمْيَة (١).

وروى البخاري عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِّكَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ:

«أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبَدُ اللَّهِ بَنُ رَوَاحَةَ، فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بَنُ رَوَاحَةَ، فَأُصِيبَ، وُإِنَّ عَيْنَيَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ لَتَذَرِفَانِ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرٍ إِمِّرَةٍ فَفُتَحَ لَهُ (٢).

وفي رواية قال: «خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصيبَ ثُمَّ ذكر نحوه، وقال في آخره: ومَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عَنِدَنَا. قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمُّ أَنَّهُمْ عَنِدَنَا، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ»(٢).

الآن يمكننا أن نعرف حكمة رسول الله على في المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، ونعرف أن يكونَ فُلانٌ أخاً لفُلان، فهُمَا أخَوان.

وعندما نتدبَّر الأعمالَ والعواقبَ نرى مَدَى التَّناسُب والتوافق بين الأخوين حتَّى في العواقب.

فَحَمَزَةُ هو من نعرف، سَيِّدُ الشُّهداء، وزيدُ بن حارثة - وقد عرفنا سيرتَه وإيثارَ الرسول عَلَيْ له، وإيثارَه رسولَ الله على أبيه - ورَأَيْنا العاقبةَ أفضل ما تكون لَنَ أحبَّهم الله ورسولُه.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٩٢٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الجنائز، حديث رقم ١١٦٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٥٨٩.



### \* المؤاخاة بين سلمان الفارسي وبين أبي الدُّرْدَاء:

وفي المؤاخاة آخى الرسولُ عَلَيْ بين سلمان الفارسي وبين أبي الدَّرْدَاء - رضى الله عنهما -

يقول صاحبُ [حلية الأولياء] في وصف أبي الدَّرْدَاء رَضِّ اللَّالَّادُ اللَّهُ عَلَيْكُ:

«العارفُ المُتَفكِّر، العالِمُ المُتَذكِّر، عَرَفَ المُنَعِمَ والنَّعَمَاءَ، وتَفكَّر في صنائعه السَّرَّاء والضَّراء، دَاوَمَ على العمل استباقاً، وأحَبَّ اللِّقاءَ اشتياقاً.. أبو الدَّرَدَاء، صاحبُ الحِكم والعُلوم»(١).

وقد سُئِلَتُ عنه أُمُّ الدُّردَاء: ما كان أفضل عَمَل أبي الدَّردَاء؟

قالت: «التَّفكُّر والاعتبار» $(\Upsilon)$ .

وقال أبو نعيم في وصف سلمان رَوْظَيُّكُ:

«سابقُ الفُرس، ورائق العُرس، الحكيم والعابد العليم، أبو عبدالله سلمان، ابن الإسلام، ورافع الألوية والأعلام، أحد الرفقاء والنُّجباء، ومَنَ إليه تشـــتـــاقُ الجنَّةُ من الغــرباء، تَبَتَ على القلَّة والشــدائد لمَا نَالَ من الصلّلة والروائد»(٣).

وقال الرسول على عنه: «سلمان مناً آلَ البَيْت»(٤).

وكفى بذلك فضلاً وشرفاً.

وعن أبي الأسود الدؤلي قال:

«كنا عند عليِّ رَوْكَ داتَ يوم، فقالوا: يا أمير المؤمنين حدِّثنا عن سلَّمَان

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ١/ ٢٠٨، سير أعلام النبلاء ٣٤٨/٢، الزهد لابن المبارك ٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين ٦٩١/٣، حديث رقم ٦٥٣٩.



قال: مَنْ لكم بمثِّل لقُمان الحكيم؟

ذلك امرؤ منَّا وإلينا أهْلَ البيت.. أدركَ العلِّمَ الأولَ والعلِّمَ الآخرَ، وقَرأَ الكتابَ الأولَ والآخرَ. وبَحَرُّ لا يَنْزف»(١).

وأوصى مُعَاذ بن جبل رجلاً أنَّ يطلب العلم من أربعة، سلمان أحدهم.

\*\*\*\*

ونَعُود إلى قضية الإخاء، ونستمعُ إلى الأخوين اللَّذَيُن آخى الرسولُ ﷺ بينهما: سلمان وأبي الدَّرَدَاء، ونَرَاهُما في سُلوك عمليٍّ نرى فيه هَدَي القرآن ونُورَ النُّبُوَّة.

عن أبي عثمان النَّهدي، عن سلمان الفارسي قال:

ثلاثً أعُجَبَتُني حتَّى أضْحَكَتُني:

مُؤَمِّلُ دُنيا والموتُ يطلبُه..

وغافلٌ ليس بمَغَفُولٍ عنه..

وضاحكٌ ملِء فيه لا يدري أساخطٌ ربُّ العالمين عليه أمّ راض عنه.

وثلاث أحزنتني حتَّى ابكتني:

فِراقُ الأحبَّة محمد وصَحبه..

وهُولُ المطلَع..

والوقوف بين يدي ربي «ولا أدري إلى جنة أو إلى نار» $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٥٨/٩، حلية الأولياء ١٨٧/١، سير أعلام النبلاء ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك: ١/٤٨، حلية الأولياء ٢٠٧/١، صفوة الصفوة ٥٤٨/١، شعب الإيمان ٣٦١/٧.



وعن أبي الأحوص قال:

افتَخَرَتُ قريشُ عند سلمان ذات يوم، فقال سلمان:

لكنِّي خُلقت من نُطفة قذرة، ثم أعودُ جيفة نَتنَة، ثم يؤتى بي إلى الميزان، فإنَّ ثَقُلُ فأنا كريمٌ، وإنَّ خَفَّ فأنا لئيمُّ<sup>(۱)</sup>.

وعن أبى جحيفة قال:

آخى رسولُ الله ﷺ بين سلمان وأبي الدَّرِدَاء، فزارَ سلمانُ أبا الدَّرِدَاء، فرارَ سلمانُ أبا الدَّرِدَاء، فرأى أُمَّ الدَّرِدَاء مُتبذِّلة (٢) فقال لها: ما شأنك؟

قالت: إنَّ أخاك أبا الدَّرْدَاء ليست له حاجةٌ في الدنيا.

قال: فلمًّا جاء أبو الدُّرْدَاء قرَّبَ طعاماً فقال: كُل هذا؛ فإنى صائم.

قال: ما أنا بآكل حتَّى تأكل.

قال: فأكل.

فلمًّا كان الليلُ ذهب أبو الدُّرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم. فنام.

فلما كان من آخر الليل قال له سلمانُ: قُم الآن، فقاما فصلَّيا.

فقال: إنَّ لنفسك عليك حقاً، وإنَّ لربك عليك حقاً، وإنَّ لضيفك عليك حقاً، وإنَّ لأهلك عليك حقاً، وإنَّ لأهلك عليك حقاً. فَأَعُط كُلِّ ذي حَقًّ حَقَّهُ.

فأتيا النبي عَلِيهُ فذكرا له ذلك فقال عَلِيهُ: «صَدَقَ سلمان»(٣).

وعن قتادة قال: قال أبو الدَّرُدَاء:

ابن آدم، طأ الأرضَ بقدمك؛ فإنها عن قليل تكون قبرك.

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة: ١/٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) متبدلة: أي لابسة ثياب البذَّلة وهي المهنة، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة.

<sup>(</sup>٣) صفوة الصفوة: ٥٣٦/١.

ابن آدم، إنما أنتَ أيامٌ، فكلما ذهب يومٌ ذهب بعضُك.

ابن آدم، إنَّك لم تَزَلِّ في هَدُم عمرك من يوم ولدتك أُمُّك(١).

وعن جبير بن نفير قال:

«لما فُتحَتَ قُبَرُص فُرِّقَ بين أهلها، فبكى بعضُهم إلى بعض، فرأيت أبا الدَّرُدَاء جالساً وحده يبكى، فقلت:

يا أبا الدَّرْدَاء، ما يبكيك في يوم أعَزَّ الله فيه الإسلامَ وأهلَه؟!

قال: وَيَحَكَ يا جُبير! ما أهونَ الخُلِّقُ على الله إذا تركوا أمرَه. بينما هي أُمَّةٌ قاهرةٌ ظاهرةٌ لهم الملك، تركوا أمرَ الله فرأيتهم كما نرى»(٢).

### \*\*\*\*

إنَّ هؤلاء الذين آخى الرسول ﷺ بينهم قد عرفوا حكمة خُلْقهم، وغاية وُجودهم، فها نحن نرى أبا الدَّرْدَاء جالساً وحده يبكي في وقت أعَزَّ الله فيه الإسلامَ وأهلَه.

إِنَّهُ يَسَنَّبُصرُ بِمَا وَقَعَ..

فإنَّ المنتَصر مُخْتَبَرُّ بنَصْر الله: أيشكُرُ أم يكُفُر، أيطغَى أم يعدل.

ومن شُكرِ نعمة النَّصِر أَنُ يقوم بفريضته، وفريضته ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُور﴾ (٣).

ومن الدلالة على شُكر نعمة النَّصنر أنَّ يُخضع نعمةَ الله لطاعته، فلا يرى نفسه مُستَغَن بنعمة طارئة - وهو بها مُخْتَبَرِّ - عن استحضار العاقبة في مُداولة الأيام بين الناس والحساب بين يدي الله.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ١٥٥/٢، صفوة الصفوة ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ٢١٧/١، صفوة الصفوة ٦٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٤١.



## ﴿كَلَّا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴿ إِنَّ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿ (١).

﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴾ لابد من استحضارها حتَّى يَنْصُرَ الله في نفسه بتغليب أمره على هواه، فلا تكون قوتُه وَبَالاً على نفسه وعلى الناس من حوله، بل تكون القُوَّةُ مُسبِّحةً بأمر الله، خاشعةً خاضعةً لقُدرته.

من هُنا رأيننا أبا الدَّرْدَاء يبكي في وقت النَّصَر وإعزاز الأُمَّة؛ لأنه يخشى أن ينسى الناسُ أن النصر من عند الله وحدَه، فلا يؤدُّونَ حقَّه.

يخشى أن يُصابَ الناسُ بما يُصابُ به الغافلون، بإسناد الفضل لأنفسهم، ويغيب عنهم أن الفضلَ لخالقهم دُون سُواه، وهم عائدون إليه ومحاسبُون بين يديه.

كُلُّ ذلك وغيرُه يستحضره أبو الدَّرْدَاء، فيبكي في ساعة نَصَر؛ لأنه يعلم ما يترتب عليه.

ولذلك نراه يُجيب مَنَّ جاء إليه يطلب وصيتَّه، ويقول له:

«اذْكُر الله في السَّرَّاء يذْكُرْك في الشِّدة، فإذا أَشُرَفْتَ على شيء من الدنيا فانظُرَ إلى ماذا يَصير $\chi^{(7)}$ .

التفكُّر والاعتبار في المقدمات والعواقب، والأعمال والنتائج، تجعل الإنسان لا يَغْتَر بالعطاء، ولا يقنَط مع الضرَّاء.

بل يظلُّ - دائماً - في ذِكْرٍ لخالقه، ورضىً عنه، دون إعجاب أو غفلة أو نسيان. ومَنْ ذَكَرَ اللهَ ذَكَرَه، ومَنْ حفظَ اللهَ حفظَه.

وكم من ناس نسُوا الله فأنساهُم أنفسهم، وذاك أشدُّ عقاب لَنَ اسنَدَ الفَضَلَ لنفسه وغفل عن ذكر ربِّه.

<sup>(</sup>١) العلق: ٦ - ٨.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ٢/٩/١، صفوة الصفوة ٦٢٩/١.

ومَن استحضر - دائماً - أن ليس من أمره من شيءً - في ظاهره أو باطنه - بعيداً عن علم خالقه، داوم على الذِّكُر، وسلم من سُوء الغفلة والنسيان، وعلم أنَّ الله الذي حفظ الذِّكْرَ جعله بين يديه شاهداً على الخُلَق.

روى الإمام أحمدُ عن على بن حوشب، عن أبي الدَّرْدَاء قال:

«أخوف ما أخاف أن يُقال لي يوم القيامة: أَعَلَمُتَ أم جَهلَتَ؟ فإنّ قلتُ: علمتُ، لا تبقى آيةً – آمرةً أو زاجرةً – إلا أُخذَتُ بفريضتها، الآمرةُ هل التَمرَتُ، والزاجرةُ هل ازُدَجَرتَ. فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يُسمَع»(١).

ذكرت من قبل أن رسول الله على قد آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدَّرُدَاء، وقد عرفت عن سلمان ما عرفت.

فانْظُرْ إلى ما يقولُه عندما رأى زُحْمَةَ العطاء ووَفْرَةَ النَّعْمَاء.

روى الإمام أحمدُ عن أبي عثمان، عن سلمان قال:

«لما افتتح المسلمون «جَوِّخَى» (٢) دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال. قال: ورجل يمشي إلى جنب سلمان، فقال: يا أبا عبدالله، ألا ترى إلى ما أعطانا الله؟ فقال سلمان: وما يعجبك؟! فما ترى على جنب كُلِّ مما ترى حساب» (٢).

إيه.. سلمان وأبو الدَّرِدَاء أخوان، فَنعِم هذا الإخاء الذي لا تغيب دَلالته في أيِّ قول أو عمل، ولا تخفى فضائله وكُلُّ أخ يرجو مع أخيه العَونَ على ذِكْر الله.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ٢١٤/١، صفوة الصفوة ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) جَوِّخَى: بلد بالعراق.

<sup>(</sup>٣) صفوة الصفوة: ١/٥٥٠.



### \* المؤاخاة بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة:

روى مسلمٌ في صحيحه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بَنِ الجُرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنهما -(١).

فمن هو أبو عبيدة الذي آخى رسول الله ﷺ بينه وبين أبي طلحة؟

هو: أبو عبيدة، عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة ابن الحارث بن فهر بن النضر بن كنانة، يجتمع مع النبي على «فهر»

أسلم أبو عبيدة مع «عثمان بن مظعون» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدراً والمشاهد كُلَّها، وثبت مع رسول الله عَلَيْ يوم أُحُد، ونَزَع - يومئذ - بقيَّة الحلقتَيْن اللتَيْن دخلتا في وَجُنة (٢) رسول الله عَلَيْ من حلَق المغْفَر (٣) فوقعت ثنيتاه (٤) فكان من أحسن الناس هتماً (٥).

روي مسلمٌ عن حُذَيْفَةَ قَالَ:

«جَاءَ أَهْلُ نَجَرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، ابْعَثَ إِلَيْنَا رَجُلاً أَمِينًا، فَقَالَ: لأَبْعَثَ إَلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، حَقَّ أَمِينٍ، قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، قَالَ: فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجُرَّاحِ»(٦).

وفي رواية أخرى عن أنس عند مسلم:

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٥٩٢.

<sup>(</sup>٢) الوَجُنة: ما ارتفع من الخدّين.

<sup>(</sup>٣) المغْفرُ: زَرَدٌ يُنسَج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، وقيل: المغْفَرُ حِلَقٌ يجعلُها الرَّجل أسفلَ البيضة تُسْبَغ على المُنُق فتقيه.

<sup>(</sup>٤) الثَّنيَّة: من الأضراس أولُ ما في الفم، وثَنايا الإِنسان في فمه الأربعُ التي في مقدم فيه. ثِنْتَان من فوق، وثنَّتَان من أسفل.

<sup>(</sup>٥) الهَتَمُ: انكسارُ النّتايا من أُصولها خاصة، وقيل: من أطرافها.

<sup>(</sup>٦) مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٤٤٤.

«أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإسلامَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ»(١).

وعن أنسُ بَنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ:

«إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الجُرَّاحِ»(٢).

وعن عمر بن الخطاب رَوْقَيُّ أنه قال لأصحابه: تَمَنُّوا.

فقال رجل: أتمنى لو أنَّ لي هذه الدار مملوءة ذهباً أُنفقه في سبيل الله عز وجل.

ثم قال: تَمَنُّوا.

فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لُؤلؤا وزَبرجداً أو جوهراً، أُنفقه في سبيل الله عز وجل وأتصدق به.

ثم قال: تَمَنُّوا.

فقالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين.

فقال عمر: ولكني أتمنى لو أنَّ هذه الدار مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح(7).

وروى الإمام أحمد عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:

«لما قدم عمرُ الشامَ تلقَّاه الناسُ وعظماءُ أهل الأرض، فقال عمر: أين أخى؟ قالوا: مَنْ؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: الآن يأتيك.

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٤٦١، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ١٠٢/١، صفوة الصفوة ٣٦٧/١.



فلما أتاه، نزل فاعتنقه، ثم دخل عليه بيته.

فلم يَر في بيته إلا سيفه وترِسه ورَحُله، فقال له عمر: ألا اتخذَّتَ ما اتخذ أصحائك؟

فقال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل»(١).

وعن نمران بن مخمر عن أبي عبيدة بن الجراح أنَّه كان يسير في العسكر فيقول:

«ألا رُبَّ مُبَيِّض لثيابه، مُدَنِّسٌ لدينه.. ألا رُبَّ مُكَرم لنفسه وهو لها مُهين.. بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات؛ فلو أنَّ أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء، ثم عمل حسنةً لَعَلَتُ فوق سيئاته حتَّى تغمرُهُنَّ (٢).

عزم الصِّديق على توليته الخلافة، وأشاد به يوم السقيفة $^{(7)}$ .

وكان من أُمراء الأجناد لفتح الشام في عهد أبي بكر، وولاَّه عمرُ بن الخطاب وَ الله الله المنام الزَّاحف إلى الشام بعد خالد بن الوليد، فتَمَّ له فتحُ الدِّيار الشامية، وبلغ الفرات شرقا وآسيه الصُغرى شمالاً، ورَتَّبَ للبلاد المُرابطين والعُمَّالَ، وتعَلَّقَتُ به قلوبُ الناس لرفَقه وأنَاته وتواضعه.

تُوفي أبو عبيدة في طاعون عمواس بالأردن، وقُبر به «بيسان» (1) وصلى عليه مُعَاذ بن جبل في سنة ثماني عشرة من خلافة عمر، وهو ابن ثمان وخمسين سنة.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ١٠١/١، صفوة الصفوة ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ١٠٢/١، صفوة الصفوة ١٨٦٨.

<sup>(</sup>٣) يوم السقيفة: هو اليوم الذي اجتمع فيه المهاجرون والأنصار بعد موت النبي رضي المنتيار من يخلف رسول الله على المنامين.

<sup>(</sup>٤) بَيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامى بين حوران وفلسطين.

وله في الصحيحين حديثٌ واحدٌ انفرد بإخراجه مسلمٌ.

وذاك هو الحديثُ كما جاء في مسند أبي عبيده، عَنْ أبي الزُّبيّر عَنْ جَابِرِ قَالَ:

«بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبِيَدَة، نَتَلَقَّى عيرًا لقُريَش، وَزَوَّدَنَا جرَابًا من تَمر لَمْ يَجد لَنَا غَيرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبِيَدَةَ يُعْطينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنَّتُمْ تَصَنَّعُونَ بِهَا؟، قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشَرَبُ عَلَيْهَا منَ الْمَاء، فَتَكَفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْل. وَكُنَّا نَضَربُ بعصينَّا الخُبطَ (١) ثُمَّ نَبُلُّهُ بالمَّاء فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْتَة الْكَثيب (٢) الضَّخْم، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، قَالَ: فقَالَ أَبُو عُبيَدَةَ: مَيْتَةً . ثُمَّ قَالَ: لاَ، بَلْ نَحَنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدِ اضْطُرِرَتُمْ فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمَنَا عَلَيْه شَهْرًا وَنَحَنُ ثَلاَثُ مئة، حتَّى سَمنَّا، قَالَ: وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقُبِ<sup>(٣)</sup> عَينْهِ بِالْقِلاَلِ الدُّهْنَ. وَنَقْتَطِعُ منْهُ الْفدَرَ<sup>(٤)</sup> كَالثَّوْر، أَوْ كَقَدْر الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ منَّا أَبُو عُبِيَدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَقَّعَدَهُمْ في وَقْب عَيْنه وَأَخَذَ ضلَعًا منْ أَضَلاَعه فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرِ مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَزَوَّدُنَا منْ لحُمه وَشَائقَ<sup>(٥)</sup> فَلَمَّا قَدمَنَا المُدينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلكَ لَهُ فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلَ مَعَكُمْ منْ لحَمه شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا» قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ (١).

ذَكَرْتُ ذلك ليُعْلَم أنَّ الطاعة لله وللرسول، وحُسنَنَ الاستجابة فيما أُمرُوا به أو نُهوا عنه، كان دلالة الصِّدق الذي وُصفوا به، والثبات الذي ماتوا عليه

<sup>(</sup>١) الخبط: ما سقط من ورق الشجر.

<sup>(</sup>٢) الكثيب: الرمل المجتمع،

<sup>(</sup>٣) وقبُ العين: ما نُقر منها.

<sup>(</sup>٤) الفدرة: القطعة من كل شيء. (٥) الوشائق: ما قُطعَ من اللحم ليُقَدّد.

<sup>(</sup>٦) مسلم - كتاب الصيد والذبائح، حديث رقم ٣٥٧٦.



﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً ﴾ (١).

#### \*\*\*\*

ذكرنا ما رواه مسلمٌ من أنَّ الرسول عَلَيْ آخى بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة، وقد عرفنا أنَّ أبا عبيدة وَاللَّهُ عَلَيْ يجتمع مع رسول الله عَلَيْ في «فهر بن مالك» وقد وقفنا على شيء من فضله وسيرته.

فلنقف على شيء من فضائل أبي طلحة الأنصَاري وسيرته، وقد آخى النبي عَلَيْ بينه وبين أبي عبيدة.

اسم أبي طلحة: زيد بن سهل بن الأسود الأنْصاري الخزرجي النَّجَّاري.

عَقَبِيٌّ، بَدَرِيٌّ، نقيبٌ. وهو مشهور بكنيته.

وأُمُّه: عبادة بنت مالك بن عدي.

كان رَوْقُ فَيْ وَجَ (أُمِّ سُلَيْم) بنت ملحان، أم أنس بن مالك رَوْقُ فَهُ.

وفي [أُسند الغابة]: أنَّه لما خَطَبَ أُمَّ سُلَيَم قالت له:

يا أبا طلحة، ما مثّلُك يُرَدُّ، لكنَّك امرؤٌ كافرٌ، وأنا امرأةٌ مسلمةٌ، ولا يَحلُّ لى أن أتزوجك، فإنَّ تسلم: فذلك مهرى لا أسألك غيره.

فأسلم، فكان ذلك مهرُها<sup>(٢)</sup>.

قال ثابت: فما سمعت بامرأة كانت أكرم الناس مهراً من أُمِّ سُلَيم.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) موارد الظمآن: ١٨٨/١، حلية الأولياء ٥٩/٢، سير أعلام النبلاء ٢٠/٢، صفوة الصفوة ٢٥/٦.

أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رَوْقَيَّ قال:

«كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكَثَرَ الأَنْصَارِ بِاللَّدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمُوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ (١) وَكَانَتُ مُسْتَقَبِلَةَ المُسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنَ مَاءً فِيهَا طَيِّبِ».

قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتُ هَذهِ الآيَةُ ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْهِرَّ حَتَّى تُنَفَقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ (أَ) قَامَ أَبُو طَلَحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمُوالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخِ<sup>(٣)</sup> ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ

فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (٤).

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قَالَ:

«كَانَ أَبُو طَلَحَةَ يَرَمِي بَيْنَ يَدَيُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ لِيَنْظُرَ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ، قَالَ: فَتَطَاوَلَ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ؛ يَقِي بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّةٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ(٥)»(١).

وروى الإمام أحمد - أيضاً - عن أنس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) بَيْرُحَاء: اسم حديقة كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) بَخ: كلمة استحسان.

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب الزكاة، حديث رقم ١٣٦٨، كتاب الوكالة، حديث رقم ٢١٥٠، كتاب الوصايا، حديث رقم ٢١٥٠، كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤١٨٩.

<sup>(</sup>٥) نُحُرِي دُونَ نَحُركَ: أي عنقي فداءً لعنقك.

<sup>(</sup>٦) أحمد - باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١١٥٨٦.



 $(1)^{(1)}$  وَلَهُ فَيِ الجُيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَة  $(1)^{(1)}$ .

وأخرج أبو داود عَنْ أنسَ بنن مالكِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَئِذ - يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنِ -: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ (٢) فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذ عِشْرِينَ رَجُلاً، وَأَخَذَ أَسلابَهُمْ »(٤).

قال الواقديُّ: أهل البصرة يرون أنه دُفن في جزيرة، وإنما دُفن في المدينة سنة أربع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان رَفِي (٥).

وفي صحيح مسلم عَنْ أَنْسِ رَوْالْفَيُّهُ قَالَ:

«مَاتَ ابَّنٌ لأبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بابَنه حتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ».

قَالَ: فَجَاءَ، فَقَرَّبَتَ إِلَيْهِ عَشَاءً، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَقَالَ: ثُمَّ تَصنَّعَتَ لَهُ أَحْسنَ مَا كَانَ تَصنَّعُ قَبَلَ ذَلكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتَ أَنَّهُ قَدَ شَبعَ وَأَصابَ منْهَا، قَالَتَ: يَا أَبَا طَلَحَةَ، أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمَ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمُ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟

قَالَ: لا .

قَالَتُ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ.

قَالَ: فَغَضبِ، وَقَالَ تَرَكْتِنِي حتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابِّنِي ا

فَانْطَلَقَ حتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا.

<sup>(</sup>١) خير من فئة: أي أشد على المشركين من جماعة، والفئة الجماعة، وجمعها فئات.

<sup>(</sup>٢) أحمد - باقى مسند المكثرين، حديث رقم ١١٦٥٢، ١١٦٥٨.

<sup>(</sup>٣) سَلَبُ القتيل: ما يؤخذ منه من سلاح ومتاع.

<sup>(</sup>٤) أبو داود - كتاب الجهاد، حديث رقم ٢٣٤٣، أحمد - باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١١٦٨٨. ١١٧٨٩، ١٢٥٠٩

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان: ١٦٦/١١، حديث رقم ٤٨٣٦، المستدرك على الصحيحين ١٤٢/٢.

قَالَ: فَحَمَلَتَ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي سَفَر وَهِيَ مَعَهُ، وكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي سَفَر وَهِيَ مَعَهُ، وكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَتَى المُدينَةَ مِنْ سَفَرٍ لا يَطُّرُقُ هَا طُرُوقً اللَّهَ عَلَيْهُا المُدينَةِ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَرَيَهَا المُّخَاضُ (٢) فَاحْتُبُسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ - يَا رَبِّ - إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنَ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى.

قَالَ: تَقُولُ أُمُّ سُلَيِّمٍ: يَا أَبَا طَلَحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقَ فَانْطَلَقْنَا قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمُخَاصُ حِينَ قَدمَا، فَوَلَدَتُ غُلامًا، فَقَالَتُ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ، لا يُرْضِعُهُ أَحَدُ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

فَلَمَّا أَصَبَحَ احْتَمَلَتُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ ميسمَ (٢) فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمَ وَلَدَتْ ؟ قُلَتُ: نَعَمَ، فَوَضَعَ الْمِيسَم، قَالَ: وَجَنَّتُ بِهِ فَوَضَعَتُهُ فِي حَجْرِهِ، وَدَعَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ بِعَجْوَة مِنْ عَجْوَة المُدينَة، فَلَاكَهَا فِي فِي الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا (٤). فَلاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتَ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا (٤).

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ، قَالَ: فَمَسَحَ وَجُهَهُ، وَسَمَّاهُ عَبُدَ اللَّه) (٥).

في هذا الحديث استجابة دعاء النبي ﷺ، فحملت بعبدالله بن أبي طلحة في تلك الليلة، وجاء من ولده عشرةُ رجال علماء أخيار، وفيه: كرامةٌ ظاهرةٌ لأبي طلحة، وفضائلٌ باهرةٌ لأمِّ سُلَيَم.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الطُروق: الإتيان في الليل فجأة.

<sup>(</sup>٢) المخاض: وَجَع الولادة.

<sup>(</sup>٣) الميسم: أداة تستخدم في الكي.

<sup>(</sup>٤) يقال: تَلَمَّظُ الطعام، إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه، وأخرج لسانه فمسح به شفتيه.

<sup>(</sup>٥) مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٤٩٦.



ألست ترى من سيرة الأخوين: أبي عبيدة بن الجراح، وأبي طلحة الأنْصاري، ومن وفائهما لدين الله، وحُبِّهما لرسول الله عَلَيْهُ ما يجعلك ترى نُور النُّبُوَّة في هذا الإخاء؟

وهذا أنصاريٌّ من الأنصار، وأبو عبيدة من المهاجرين.

إِخاء في الله وفي إعلاء كلمة الله.. به يُنَصَرُ حَقٌّ، ويُبطَل باطلٌ

والله - وهو يُحقُّ الحُقَّ وَيُبُطلِ الْبَاطلَ - يصطفي من عباده ويختار؛ ليكونوا معاً أُخوة في الله، يَنصُرون الحقَّ، ويُجاهدون في سبيل الله صابرين محتسبين.

وكذلك كان أبو عبيدة وأبو طلحة، وكذلك كانت المؤاخاة..

قال: «الأُرُوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» (١).

وقال تعالى: ﴿وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾(٢).

وفي البخاري: «آخى الرسول رضي بين عبدالرحمن بن عوف، وبين سعد بن الربيع الخزرجي».

ومَنَ تدبَّر كيف كان وفاؤُهما لله، وحُبُّهما لرسوله، ورأى كيف جَمعَت المدينةُ المُنَوَّرَة بينهم، لتقوم بهم أُمَّةُ وصفَتَ من الله بقوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء، مسلم - كتاب البر والصلة والآداب، حديث رقم ٤٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١١٠.



رأى أنهم كانوا - باعتصامهم بحبل الله، وجهادهم في سبيله، وصدِّق اتَّباعهم لرسول الله عَلَيْ وإيثارهم ما عند الله - جديرين بما وصفهم الله به

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيمَاهُمْ فِي وُجُوهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُود ذَلكَ مَتَلُهُمْ فِي التَّوْرَاة وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجَبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظيمًا ﴾ (١).

#### \*\*\*\*

والآن.. هل يمكننا - وقد رأينا نماذج من هذا الإخاء - أن نعرف دلالته؟ وأن نعرف أن صدِّقَ الإيمان والوفاء لله هو السبيل لأخوة تُفُضي إلى رضا الله والفَوِّز بالجنة.

لأنَّه الإخاء في الله، وفي سبيل الله، لا في سبيل شيء سواه.

وذلك قد يتمُّ بينك وبين مَنَ سبقك إلى رضوان الله، ويكون لَنَ جاء بعدك؛ حُبَّاً في الله، يُحبُّكَ مَنْ يأتي بعد؛ رغبةً في رحمة الله ومغفرته، وإيثاراً للباقيات الصالحات التي لا تكون إلاَّ لَنْ صَدَقَ إيمانُه وتَجَرَّدَ يقينُه، وخلُصتَ عبادتُه، وصار عَبْداً لله، لا لأحد سواه.

ولذلك نقرأ في القرآن الكريم هذا الدعاءَ البارَّ الكريم لَمَنْ جاءوا بعد المهاجرين والأنْصَار:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فَى قُلُوبِنَا غَلاً لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحيمٌ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۹. (۲) الحشر: ۱۰.



فإنَّ المؤاخاة تناصُرٌ في الدِّينِ، وتعاوُنٌ على البرِّ والتقوى، وإقامة الحق. وهي باقية.

### \*\*\*\*

إنَّ المدينةَ المؤمنةَ قد صارت الجُنَّة الحصينة لأهل الإيمان، وأصبحت داراً للأبرار من كُلِّ مكان.

ولم يكن الإخاء بينهم إخاء على دُنيا أو متاع.

لم يكن إخاء على انتصار شهوات أو أهُواء.

وإنمًّا كان إخاءً في الله، ولله، وفي سبيل الله.

لقد كانت المؤاخاةُ فيها مؤاخاةً على انتصار الفضائل والوفاء لإعلاء كلمة الله.

فطابت – بذلك – نفوسُهم، وعَظُمَتْ فضائُلهم، وبُورِكت أعمالُهم وكان من الله – وحده – إيواؤهم ونَصَرُهم وتأييدُهم.

وتحقق وعدُ الله بهم وفيهم ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾(١).

وقد كان للقرآن الكريم أثرُه البَيِّن في سلوكهم وأقوالهم، في ترابطهم وصدِّق جهادهم وإخلاصهم.

وكان لهم في رسول الله ﷺ الأُسلُوةُ الحسنة والقُدوةُ الصالحة، فرَأَيْناهُم – اقتداءً به – يُحبون ما يُحب، ويرغبون فيما يرغب.

كما كانوا - بأعمالهم - دلالة صادقة على أنهم حزبُ الله يعبدون الله وحده، ويتوكلون عليه، ولا يتوكلون على أحد سُواه.. فما من عمل يعملونه إلاَّ وترى فيه رُوحَ الإخلاص، ولا قولاً يقولونه إلاَّ وتُبُصرُ فيه نُورَ القرآن وهَدى الأنبياء.

<sup>(</sup>١) غافر: ٥١.



ورأَينا الناسَ جميعاً يُخاطَبُون بدعوة عالمية بُعث بها خاتَمُ الأنبياء، يقرأونها في كتاب عزيز، ويَروَنها في سُنَّة مُباركة، ويُبصرونها عملاً صالحاً فيمن آمن وجاهد وصابر وصبر.

وكان للمدينة الْمُنَوَّرَة - عاصمة الإسلام - قَدَرُها، والإيمانُ يأرز إليها، والمسلمون يتآخَون فيها.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الإيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الإيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أِنَّ الإيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَ»(١).

ولَمْ يكُن غريباً في أمرها أنْ يدعو ابنُ الخطاب وَ الله عَن التي سُمعَتُ منه، وتحققتُ له: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، وموتاً في بلد نبيِّك» (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٤٣، مسلم - كتاب الإيمان، حديث رقم ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٥٧.



### تحويل القبلة إلى الكعبة

وكان من وقائع المدينة بعد هجرة الرسول رضي الله القبلة إلى الكعبة.

أخرج البخاري من حديث البراء قال:

صلَّى رسول الله عَلَيْ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ستَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبَعَةَ عَشَرَ شَهَرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّه إِلَى الْكَعْبَة، وَقَالَ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ – وَهُمُ الْيَهُودُ –: ﴿مَا وَلاَّهُمْ السَّمَاءِ ﴾ فَتُوجَّة نَحُو الْكَعْبَة، وَقَالَ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ – وَهُمُ الْيَهُودُ –: ﴿مَا وَلاَّهُمْ عَن قَبْتَهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّه الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مَسْتَقَيِم ﴾ (١) فَصلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلُّ، ثُمَّ خَرَجَ بَعَدَ مَا صلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارُ فِي صَلَاة الْعَصْرِ وَهُم ركوع نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ الْأَنْصَارُ فِي صَلاَة الْعَصْرِ وَهُم ركوع نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ تَوَجَّهُ نَحُو الْكَعْبَة . فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حتَّى تَوَجَّهُوا نَحُو الْكَعْبَة . فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حتَّى تَوَجَّهُوا نَحُو الْكَعْبَة . فَتَحَرَّفَ الْمَعْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ الْتَعْقَمُ حَتَّى تَوَجَّهُ وَالْكَعْبَة . فَتَحَرَّفَ الْمَعْول اللَّهُ عَلِيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكَعْبَة . فَتَحَوَ الْكَعْبَة . فَتَحَرَّفَ الْمَعْمُ حَتَّى تَوَجَّهُ وَالْمَعْرُ اللَّهُ الْمُعْرِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْرِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَنْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْقُولُ الْمَعْرَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُكُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْوَلِ اللَّهُ عَلَى الْمَالَاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمَالَعُولُ الْمُعْرَالَ الْمُعْمَلُوا الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمَعْمُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُولُ ا

وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس، ثُمَّ تحويلها إلى الكعبة حِكَمُّ عظيمة، ومحنَةٌ للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين.

- \* فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا ﴿ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ (٣) وهم الذين هَدَى الله، ولم تكن كبيرةً عليهم.
- \* وأما المشركون فقالوا: كما رجع محمدٌ إلى قبلتنا، يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليه إلا أنه الحقُّ.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) البخارى - كتاب الصلاة، حديث رقم ٣٨٤، كتاب أخبار الآحاد، حديث رقم ٦٧١١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧.

- \* وأما اليهود فقالوا: خالف محمدٌ قِبِلَةَ الأنبياء قَبِلَهُ، ولو كان نبيًا حقاً لصلى إلى قبِلَة الأنبياء.
- \* وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمدٌ أين يتوجه، إن كانت الأولى حقًا، فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق ، فقد كان محمدٌ على باطل.

وكثُرت أقاويلُ السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ﴾(١).

وكانت محنةً من الله امتحن بها عبادَه، لِيَرَى من يتَّبعُ الرسولُ منهم ممَّن ينقَلبُ على عقبيه.

ولما كان أمر القبلة وشائها عظيمًا، وطَّأ الله - سبحانه - قبلها أمر النَّسنخ وقُدرتَه عليه، وأنَّه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله

ثم عقَّب ذلك بالتوبيخ لمن تعنَّتَ رسولَ الله عَلَيْ ولم يَنْقَدُ له.

ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى، وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذَّر عباده المؤمنين من موافقتهم واتِّباع أهوائهم

ثم ذكَرَ كُفَرَهم وشركَهم به، وقولهم: إنَّ له ولدًا ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُونَ عُلُونَ عُلُونَ عُلُولًا كَبيرًا﴾ (٢).

ثم أخبر أنَّ له - سبحانه - المشرقَ والمَغُربَ، وأيّنَمَا يُوَلِّي عبادُه وجوهَهم، فثمَّ وجَهُه

وهو الواسع العليم، فَلِعِظمته وسعته وإحاطته، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ العبدُ فَثَمَّ وَجَهُ الله.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٤٣.



ثم أخبر أنَّه لا يَسأل رسولَه عن أصحاب الجحيم الذين لا يُتَابِعونه ولا يُصدِّقُونه ثم أعلَمه أنَّ أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - لن يرضوا عنه حتَّى يتَّبعَ ملَّتَهم، وأنَّه إنّ فعل - وقد أعاذَهُ الله من ذلك - فما لَه من الله من وليِّ ولا نصير.

ثم ذكَّرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم، وإنزال كتابه عليهم؛ ليزكّيهم، ويُعَلِّمهُم الكتاب والحكمة، ويُعَلِّمهم ما لم يكونوا يعلمون

ثم أمرهم بذكره وبشكره؛ إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعَمه، والمزيد من كرامته، ويستجلبون ذكره لهم، ومحبتَه إيّاهم

ثم أمرهم بما لا يتمُّ لهم ذلك إلاَّ بالاستعانة به، وهو: الصبرُ والصلاة، وأخبرهم أنَّه مع الصابرين.

وقد أتمَّ نعمتَه عليهم مع القبلة، بأنَّ شَرَعَ لهم الأذان في اليوم والليلة خُمُسَ مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية.

روى مسلم عَنَّ عَائِشَةً - رضي الله عنها - قالت:

«الصَّلاَةَ أُوَّلَ مَا فُرِضَتُ رَكَعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتُ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتُ صَلاَةُ الحُضَرِ»<sup>(۱)</sup>.

وأخرجه البخاري في الهجرة بلفظ: «فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرضَتَ أَرْبَعًا »(٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البخاري – كتاب الجمعة، حديث رقم ۱۰۲۸، مسلم – كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم ۱۱۰۷

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٦٤٢.

### الإذن بالقتال

لم يكن تأسيس الدولة في المدينة المُنوَّرَة وليد لحظة طارئة، بل كان امتداد نور لبعثة الرسول الأمين عَلَيْ الذي حُفظَت برسالته رسالة السماء إلى جميع الأنبياء، فلابُدَّ أن تكون لهذه الرسالة الجامعة دولة يُشعِ نُورُها، ويمتد جهاده أفى تبليغ رسالة الله للعالمين.

وكان الزادُّ في تحقيق ذلك كلِّه بعثةُ الرسول ﷺ في مكة قبل أن تُرى آثارُها ووقائِعُها في المدينة المُنوَرَّة التي اجتمع فيها شَمَلُ المهاجرين والأنصار.

فكانوا - بجمعهم - طلائعُ خير ونُور لأمَّة الإسلام ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُوْمنُونَ بِاللَّه﴾(١).

ومن مدينة رسول الله ﷺ نصروا الله ورسوله،

ولم يكن ذلك مُجَرَّد نَصَر من الله عز وجل بلا تكاليف، وهم يُواجهون الشدائد، والأعداء يُحيطون بهم من كُلِّ جانب، مع قِلَّة عددهم ونُدُرة عُدَدهم.

لم يكن نَصرَرُهم إلاَّ بما علَّمهم الله من صدِّق في الأخَذ بالأسباب التي أحسننُوا تدبُّرها من كتاب ربِّهم وهو يُتلَى عليه، ومن بيان الرسول ﷺ وهو قائمٌ فيهم.

فكان نَصر هُم - سواء في هجرة الرسول عَلَيْ وما وَقَعَ فيها، أو في مواجهة الأعداء وما أكثرهم - بعد أن أذِنَ الله لهم في ردِّ الكيد عن أنفسهم.

قال الله تعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ اللهِ النَّاسَ اللهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اللهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۱۰.



بَعْضَهُم بَبَعْضِ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ ﴾ (١).

وقد قالت طائفة: إنَّ هذا الإذن كان بمكة والسورة مكِّية.

وهذا غَلَطٌّ لوجوه:

- أحدهما: أنَّ الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة.
- الثاني: أنَّ سياق الآية يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم؛ فإنه قال: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُناً اللَّهُ ﴾ (٢) وهؤلاء هم المهاجرون.
- الثالث: أنَّ قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (٣) نزلت في الذين تبارَزُوا يوم بَدُر من الفريقين، فقد أخرج البخاري عن أبي ذَرِّ أنَّه كان يُقسم قَسَماً أنَّ هذه الآية: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ نزلت في حمزة وصاحبيه، وعُتبة وصاحبيه، يَوم برزُوا فِي يوم بَدُر (٤).
- الرابع: أنَّ الله تعالى قد خاطبهم في آخرها بقوله: ﴿يا أَيها الذين آمنوا ﴾ والخطاب بذلك كلُّه مدني، فأما الخطاب بر ﴿يا أَيُّها الناس ﴾ فَمُشْ تَرك.
- الخامس: أنَّه أمّرَ فيها بالجهاد الذي يَعُمُّ الجهاد باليد وغيره، ولا رَيّبَ أنَّ الأمر بالجهاد المُطلَق إنَّما كان بعد الهجرة، فأمَّا جهادُ الحُجَّة فأمر به في مكة بقوله: ﴿فَلا تُطعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ ﴾ أي: بالقرآن ﴿جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ (٥) فهذه مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحُجَّة، وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف.

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٩، ٤٠. (٢) الحج: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الحج: ١٩ (٤) البخارى - كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٥٢.



ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمَنْ قاتلهم دون مَن لم يقاتلهم فقال - سبحانه-: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ (١).

### 米米米米米

لقد أحسن المؤمنون تدبَّر هذا الإذن من قوله تعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهمْ لَقَديرٌ ﴾ (٢).

استوعبوا هذا الإِذْنَ وعُرفوا قَدْرَه.

إنه إِذْنٌ من خالقهم، أوحى الله به إلى رسوله ﷺ ليُبلِّفُهم به، وليكُونَ آية تُتلَى عليهم وعلى من جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إِذْنٌ يتطلب منهم الإعداد والاستعداد، دُون تواكُلٍ أو إبطاء.

وبذلك صارت دارً الهجرة دارَ إعداد لكتائب الإيمان، وصار الجهادُ بهم - في كُلِّ ميدان - جهادًا في سبيل الله، تخضع له الأهواء، وتُبَذَلُ الأنفُس والأموالُ ابتغاء مرضات الله.

وقد أيقنوا بالفاية التي يجاهدون في سبيلها، وهي غاية سَلام وبِرِّ بالإنسانية كلِّها، وقد فهموا ذلك من دَلالة الآية التي أُذنَ لهم فيها.

فهموا - أولاً -: أن نُصر رهم في أيِّ ميدان كان، لا يكون إلا بنصر الله في أنفسهم، فإنهم قد ظُلموا فكيف يدفعون الظلم عن أنفسهم أو عن غيرهم.

وقد أُمروا من رسولهم أن يكونوا - بإعداد أنفسهم كما أمر الله وبَيَّنَ رسولُه - جنود نصر ين عَلَى يدرسولُه - جنود نصر ينصرون كُلَّ مظلوم ولو كان من غيرهم، ويأخذون على يد الظالم ولو كان منهم.

كما أيقنوا أنهم لا يُنْصرون في معركة حتَّى يُنصر الله في أنفسهم.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٠ . (٢) الحج: ٣٩.



ولم يكن خافياً عليهم دلالة ما أمرهم به الرسولُ عَلَيْهُ من أنَّ الأمرَ كُلَّه يقوم على الوفاء لما أرسل به المرسلون.

وجاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ﴾(١).

إِذَنَ هو العدل الذي يتواصى الناس على القيام به؛ إحقاقاً للحَقّ، وإبطالاً للباطل في نُصنرة مظلوم وردِع ظالم، دون نَظَر لعَدُو أو صديق وبذلك يتحقق الأمنن، ويَعُمُّ السَّلامُ دون أن يكون الحديد – الذي أَنْزَله الله لمنافع الناس سبيلاً – للاستبداد أو الاستعلاء، بل يكون – وفيه بأسُّ شديد ً – لمنافع الناس، وتحقيق مصالحهم، متعاونين على البرِّ والتقوى، لا على الإثم والعدوان ولن يكون كذلك إلاَّ بالوفاء لله الذي أرسل الرُّسنُل، وأنزل معهم الكتاب والميزان أرسلهم جميعا لغاية واحدة ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بالْقسْط﴾.

والله قد أنزل الحديد امتحاناً لهم؛ ليُري من ينصر به الله أو ينصر به هواه.

ولابُدَّ للأمور من عواقب، فإن الله ليس بحاجة إلى من ينْصُرُه، وإنما هو الامتحان والاختبار ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَويٌّ عَزيزٌ ﴾ (٢).

روى البخاري عَنْ أنس رَعِنْكُ عن النبي عَلَيْهُ قال:

«انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ: تَحَجُزُهُ - أَوْ تَمَنَعُهُ - مِنَ الظُّلُم فَإِنَّ ذَلِكَ نَصَرُهُ ﴾ ").

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الإكراه، حديث رقم ٦٤٣٨.

على ضوء ذلك علينا أن نتدبَّر جميعَ الوقائع لِنَفِيَ للحقِّ الذي يُحاسَبُ الناس عليه، ولنَقُوم بالقسنط في كُلِّ شيء كما أمر الله ﴿ وَلا يَجْرِ مَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

بذلك يكونُ صِدَقُ الإيمان برُسُل الله وبما أُمروا به، وبغير ذلك يكون إعلانُ الإيمان بهم مَحَضَ رياء أو ادِّعَاء.

ونحن - بفضل الله - نؤمن برسل الله جميعًا كما أمَرَ الله ورسولُه، ولا نُفرِّقُ بين أحد منهم.

بذلك أُمرنا، وبذلك نُشهِدُ الله، ونُعلن هذه الشهادة للناس أجمعين، ونشهدهم أننا - بإيماننا هذا - مسلمون.

\*\*\*\*

لقد شاء الله تعالى أنّ تكون المدينة المُنُوَّرَة هي العاصمة المختارة لدولة الإسلام، وأنّ تكون جميعُ الوقائع - من سرايا وغزوات - مُوَجَّهَة منها، وعلاجُ الأحداث صادر عنها.

وهي عاصمة قُدسيَّةٌ لدَعُوة عالمية، لا تُعَنَى بشئون قبيلة بعينها، بل تُعَنَى بأمور الناس كافَّة، وذاك مما اخَتُصَّ به الرسولُ ﷺ

روى البخاري عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي قَالَ:

«أُعَطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبَلِي، نُصِرَتُ بِالرُّعَبِ مَسِيرَةَ شَهَرٍ، وَجُعلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلَ مِنْ أُمَّتِي أَدُركَتُهُ الصَّلاَةُ فَلَيُصَلِّ، وَأُعَطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ فَلَيُصَلِّ، وَأُعَطيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعثِتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب التيمم، حديث رقم ٣٢٣، كتاب الصلاة، حديث رقم ٤١٩.



وذاك ما أُمر الرسولُ عَلَيْ أَنْ يُبلِّغَه للناس جميعا ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الأَمِي اللَّهِ عَلْمُ بِاللَّه وَكَلَمَاتِه وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١).

وكان كلُّ شيء قد هُيِّئ للمدينة المُنَوَّرة، لكي تقوم برسالتها بعد هجرة المهاجرين إليها وظُهور الأنصار فيها، وتآخيهم مع المهاجرين إليهم، واكتمال شئونهم بوصول الرسول عَلَيْهُ، وقيامه بتنظيم علاقتهم بغيرهم بمجرد وصوله إليهم، وهدايتهم بهداية السماء وفيهم رسول الله عَلَيْهُ.

وقد عرف المسلمون ما فرضه الله عليهم، واعتصموا - جميعا - بالوفاء والصِّدُق فيما عاهدوا الله عليه، فَمَا وَهَنُوا، وَمَا ضَعُفُوا، وَمَا استَكَانُوا، بل كانوا مُسارعين - في استجابتهم - لله وللرسول في كُلِّ ما دُعوا إليه.

وتلك دَلالةٌ يجب ألاَّ تَغيب عن كلِّ مَنْ يبغي صَلاحًا أو إصَلاحًا، أَنْ يبدأ بإعداد النفوس إعدادًا يجعلها أَهُلاً لشَرَف الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، مع الاعتصام بجناحين لا يصعدُ طائرٌ إلاَّ بهما: التقوى والصبر.

ولن يُغني عن إعداد النفوس شيءً من عَدَد أو عَتَاد، قبل إعداد إنسَان النَّصَر الذي يعرفُ أنَّ نَصَرَه مُتَوَقِّفٌ على أنْ ينَّصُرَ الله - أولاً - في صِدَقِ إِخْلاصه وصالح عمله.

وهذا ما نُودِيَ أهلُ الإيمان له، وقد جُعل شرطاً لطلَب النَّصَر من الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٢).

فإنَّ النَّصَرَ مقصورٌ على الله، وما عند الله لا يُطْلَبُ إلاَّ بطاعته.

عندئذ يكون الإمداد والإعزاز

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) محمد: ٧.

# ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاًّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

\*\*\*\*

كُلُّ شيء في مدينة الرسول عَلَيْةٍ قد هُيِّئ - إذن - للقيام بما أُوجَبَ اللهُ وفَرَض، وأعنى بالتهيئة:

- أولاً: إعداد النفوس بصدِ ق الاعتقاد، والرَّغَبة الصَّادقة في شَرَف الجهاد في سبيل الله.
- ثانيًا: توفُّر الدوافع التي جعلت من الجهاد واقعًا تُرابِطُ من أجله النفوسُ، وليس متوقَّعًا يُتَرخَّصُ فيه بأدنى قَدر من التراخي أو التقاعد أو الاعتذار.
- ثالثاً: وقد كان لحديث القرآن المجيد، وتَنَزُّلِهِ في هذه الفترة بالغُ الأثر في إعلان الجهاد، وجَعله شرفًا رفيعًا يتنافس عليه الشُّرفاءُ، لا من الكبار فحسنب، بلّ من الصغار الذين كان الرسول عَيْقِ يُشْفِق عليهم، فلا يأذن لهم لصغر سنِّهم، فيحملهم ذلك على البُكاء، رغبةً في شرف الجهاد وعظم الجزاء.
- رابعاً: الأسوة الحسنة التي تطيب بها النفوسُ وتؤثرها، الأُسلوة برسول الله عليه وهو يُرى في قوله وعمله، وتُرجى رحمةُ الله في صدِّق طاعته وحُسنَ اتباعه.

والرسول عَلَيْ بينهم وفيهم يتلقى من أمين الوحي ما يَصُونُ به الأمانة في الأرض، والقرآن الكريم يُرى عملاً وخُلُقاً في رسول الله يُغني عن التفسير والبيان، فقد «كان عَلَيْ خُلُقُه القرآن» كما قالت عائشة - رضي الله عنها - يتخلَّق بخُلُقه، ولا يُرى إلاَّ صادرًا عن أَمْره، متأدبًا بأدبه.

فقد كان الرسول ﷺ هو الأسنوة الحسننةُ لهم في كُلِّ شيء: يروَنه قائماً في المسجد يَوُّمُ الناسَ ويَعظُهم..

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٠.



وفي الميدان يَقُودُ المجاهدين وينظِّم صفوفَهم..

ومع اليتيم والضعيف والخادم - في البيت وفي الطريق - يقضي حاجتهم يَرَوَّنَهُ في كُلِّ شيء، في بَسْمَته النيِّرة وحقيقته الكاملة..

يَرَوَنَهُ صفحةً مُشَرِقةً ليس فيها ما يُطوى أو يُنْكَر؛ لأنها بيضاءُ ناصعةٌ، نقيَّةٌ طاهرةٌ، حنيفيةٌ سَمَحَةٌ..

ولقد استوُفَفَتني شَهادةُ رجل إنجليزي وهو «باسورت سميث» أنقلها من بعض ما أورَدَه السيد «سليمان الندوي» في كتابه [الرسالة المحمدية] حيث يقول:

«ترى الشمس ها هنا بارزة بيضاء، تُتير أشعتُها كُلَّ شيء، وتصل إلى كُلِّ شيء.. لاشك أنَّ في الوجود شخصياتٌ لا نعلم عنها شيئاً، ولا نَتبيَّن حقيقتَها أبدًا أو تبقى منها أمور مجهولةً.. بَيْدَ أنَّ التاريخَ الخارجيَّ لمحمد عَلَيْ نعلم جميعَ تفاصيله، من نشأته إلى شبابه، وعلاقته بالناس وروابطه، وعاداته، ونعلم أولَ تفكيره، وتطوره، وارتقائه التدريجي، ثُمَّ نزول الوحي العظيم عليه نوبَة بعد نَوبَة .. ونعلم تاريخه الداخلي بعد ظهور دعوته وإعلان رسالته، وأن عندنا القرآن لا مثيل له في حقيقته، وفي كونه محفوظاً مَصُوناً».

إذا كان هذا وغيره من قراءة ما يُسطَّرُ عنه أو يُقرأ، فماذا يكون شعور مَنَ آمن به ورآه وعاشره؟

لا غرابة إذًا أنّ نرى الجهاد حين فُرضَ، كان جهادًا للنفوس قبل أن يكون قتالاً بالسيوف.

كان ثباتاً للحق وعملاً به، يُنْصَفُ المظلومُ، ويُردَعُ الظالم.

كان إعلاءً لكلمة الله التي أرسك من أجلها المرسلين.

وقد عَلمَ المجاهدون أنَّهم لنَ يستطيعوا أنَّ ينْصُروا الله في معركة، قبل نَصَره في أنفسهم، بتغليب أمَّره على أهوائهم.



وأيقنوا - بما علموا وتعلَّموا - أنَّهم ما لم ينتصروا بفَضَلهم، لم يَعلبُوا بقُوتهم.

من هُنا جاءت جميعُ الوقائع دالَّة على الوفاء بما جاء به القرآن الكريم، واشتملت عليه السنُّنَّة النبويَّة المُطَهَّرَة.

وجاء النصرُ فيها نصرًا لبادئ وغاية وحكمة.

جاء رجاءً في رحمة الله وابتغاء مرضاته.

عشر سنوات قضاها الرسولُ ﷺ في المدينة قبل وفاته كانت جهاداً متواصلاً في شتى الميادين..

وكانت إعلاماً وبلاغاً للعالمين بأنَّ الرُّسلُ قد خُتمَت بخَاتم النبيين..

وقد حُفظَ الذِّكُرُ الذي نزَّله الله؛ ليُحفظ به البلاغُ الذي جاء من عند الله إرشادًا وإنذارًا للعالمين.

وقد حُفظَت رسالة الرسل - كما جاءت من عند الله - بحفظ الكتاب الذي قال الله عنه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمنًا عَلَيْه ﴾(١).

وقد جاء ذِكِّرُ الكتاب مُعَرَّفاً في قوله سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالْحَقّ﴾.

والمراد به القرآن الكريم، ف (أل) في ﴿ الْكِتَابِ ﴾ للعهد، أنزله الله بالحق مُصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومُهيّمناً عليه، والمراد بـ (أل) في قوله ﴿مِنَ الْكِتَابِ ﴾ الجنس، فيشمل جميع ما سبق القرآن من الكُتُب المنزلة من عند الله على رُسُله.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٨.



فالقرآن الكريم هو الشَّاهد المؤتَّمَن عليها الذي يُرجَع إليه، ويُؤخذ بشهادته.

من ذلك يُدركُ أنَّ ميدان الدَّعوة إلى الله قد اتَّسَعَ، وأنَّ الله قد أعدَّ رسولَه وأعانه بالحق، ليُكُمل ويُتمِّم البُنيان الذي تآزر على إقامته جميعُ المرسلين.

وتلك هي الحقيقة التي يجب أنّ تُعلّم، وأنَّ تبلغ للأجيال المتتابعة إلى أنّ يرِثَ الله الأرضَ ومَنْ عليها.

وهي أنَّ الدين - من عند الله الواحد الأحد - هو الدين الذي أوحى الله به إلى كُلِّ نبيٍّ ورسول، وذاك جوهره وتلك حقيقته:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون ﴾ (١). والأنبياء جميعاً مأمورون أن يُقيموه كما جاء من عند الله، ولا يتفرَّقُوا فيه ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعَيسَىٰ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فيه ﴾ (٢).

ومَنْ يُحسن تدبَّر القرآن الكريم يَعْرفُ حقيقة هذا الدين، وأنَّه:

التوجُّه إلى الله ربِّ العالمين في خضوع خالص لا يَشُوبُه شرِّكٌ..

وفي إيمان واثقٍ مُطمئنٌ بكُلِّ ما جاء من عند الله، على أيِّ لسان، وفي أيِّ زمان أو مكان..

دون تَمَرُّد على حُكَمه، ودُون تمييز شخصيّ أو طائفيّ أو عُنصريّ، أو تَفُرقَه في اعتقاد بين كتاب وكتاب من كُتُب الله، أو بين رسول ورسول.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٥.

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۱۳.



وهذا ما أُمرَ به المسلمون، وما حُفظَ في القرآن الكريم: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُونَ مِن رَّبّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴿ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ (١).

وفي سبيل إبلاغ الناس بهذا الحق الذي أُمرَ الرسولُ عَلَيْ بتبليغه، لقي الرسولُ عَلَيْهِ ما لَقيه في مكة، وآمن بدعوته مَنْ آمن.

وقد أقام فيها ثلاثة عشر عاماً حتَّى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة المُنوَرَة، وأذن له في القتال الذي لم يكن مأذوناً له فيه من قبل، فاتَّسعَ مجال العمل وتعددت جوانبه وكانت الفترةُ التي سبقت من قَبلُ إعدادًا للنفوس التي تتحمل هذه التَّبعات، وتُؤدِّي ما فَرض اللهُ عليها من واجبات.

وكان الأصلُ في ذلك كُلِّه «قضيةَ الإيمان».

وهي قضيةٌ جامعة شاملة، قضيةٌ فرد، ومجتمع، ودولة..

قضيةُ سِلِّم، وحرب، قضيةُ جهاد وبَذَّل..

قضية أمان وأمن للناس في الدنيا والآخرة، لا يغيبُ عنها شأن أيُّ شأن.

﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴿ آَنِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبَذَلكَ أُمُرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلمينَ ﴾ (٢).

فهي ليستُ بمَع زَل عن الحياة، وإنمًا هي الحياةُ نفسها، مُمَثَّلة في اتِّساق الإنسان مع هذا الكون وعدم نُفوره منه.

وهي تقومٌ في المصنع وفي المتجر بالصِّدق والأمانة، وفي المزرعة بالصَّبَر وحُسنَن الرِّعاية، وفي كلِّ عمل بيَقَظة الضَّمير وخَشية الخالق.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٦ . (٢) الأنعام: ١٦٢، ١٦٣.



وهي لهذا تقترنُ باليوم الآخر الذي يجب استحضاره لأنَّه واقعٌ لاشك فيه، ولا يمكن لدنيا الناس أن تَصلُّح إلاَّ باليقين به والاستعداد له.

ولهذا رأيّنا الرسولَ عَلَيْهُ حين بايع الأنْصار في العقبة، جعل الجزاء والوفاء بكُلِّ ما عَاهَدَ عليه مُقترناً بالجزاء في الآخرة، فقال: «فإنْ وَفَّيْتُم فَلَكُمُ الجَنَّةُ».

وقد بايعهم رسولُ الله في العقبة الأخيرة على حَرْب الأحمر والأسود، فأخَذَ لنفسه، واشترط على القوم لربِّه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة.

من هُنا نستطيعُ أن نَعَرف ما اقترن بالهجرة إلى المدينة الْمُنَوَّرَة من جهد وجهاد، وما وقع من مواجهة واستشهاد، وكيف قُوبلت التَّبعات والتَّضحيات بالرضى عن الله، وإيثار مرضاته، حتَّى وجدناهم يُعلنون رضاهم عن ربَّهم وهم يُغَدَرُ بهمَ ويُقَتَلُون.

## في مسلم عَنْ أنس رَضِ اللَّهَ عُالَ:

«جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنِ ابَعَثَ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسَّنَّةَ، فَبَعَثَ الْكَهُمُ الْقُرْآنَ، فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ، يَقَرَءُونَ الْقُرُآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ، يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجَيئُونَ بِاللَّاء فَيَضَعُونَهُ فِي الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ فِيلِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةُ (١) وَللَّفُقَرَاء المُستجد، وَيَحْتَطبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةُ (١) وَللَّفُقَرَاء فَبَعَتَهُمُ النَّبِيُّ عَنَّ الْبَيْنَ أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا، وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا لللَّهُمَّ بَلِّغُ وَاللَّهُمَّ بَلِّغُ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا، وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَس مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامُّ: فُزَتُ وَرَبِّ الْكَعَبَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقينَاكَ فَرَضينَا عَنْكَ وَرَضيتَ عَنَّا»(٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أهل الصفة: قوم من الصحابة قدموا فقراء على رسول الله ﷺ وما لهم أهل ولا مال، فبُنيت لهم صفة في مسجد رسول الله ﷺ فقيل لهم أهل الصفة.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الإمارة، حديث رقم ٣٥٢٢.

## غزوات وسرايا انبَعَثَتُ من المدينة المُنَوَّرَة أو وقَعَتُ فيها وأنْزَلَ الله فيها قُرآناً

- ١ سَرِيَّة (١) عبدالله بن جحش الأسدي إلى نخلة: في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من الهجرة، وقد أنْزَلَ الله بما وقع فيها قُرآناً.
- ٢ غزوة بَدْر الكُبْرَى: في رمضان من السنة الثانية من الهجرة وقد أنزل الله
   فيها سورة الأنفال، وآيات من سورة آل عمران.
- ٣ غزوة بني قينقاع: في منتصف شوال من السنة الثانية من الهجرة، وقد أنزل الله فيها قُرآناً الآيتين ١٢، ١٣ من آل عمران.
- غزوة أحد: في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وقد أنزل الله فيها ستين آية من سورة آل عمران.
- ٥ غزوة حمراء الأسد: في الثالثة من الهجرة شوال، وقد أنزل الله فيها الآية
   ١٧٢ من سورة آل عمران.
- ٦ غزوة بني النّضير: في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، وقد أنزل
   الله فيها سورة الحشر.
- ٧ غزوة المُريْسِيع (غزوة بنى المصطلق): في شعبان من السنة الخامسة، وقد أنزل الله فيها آيات من سورة النُّور، وسورة المنافقون.
- ٨ غزوة الأحزاب (الخندق): في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، وقد أنزل الله فيها آيات من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١) سَمَّى المؤرخون ما خرج فيه الرسول ﷺ بنفسه «غزوة» حارب فيها أم لم يحارب، وما خرج فيها أحد قواده «سربَّة».



- ٩ غزوة بني قُريْظَة: في شوال من السنة الخامسة من الهجرة وفيها أنزل
   الله الآيتان ٢٦، ٢٧ من سورة الأحزاب.
- ١٠ غزوة الحديبية: في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة وقد أنزل الله فيها سورة الفتح.
- 11 غزوة خيبر: في محرم من السنة السابعة من الهجرة، وفيها أنزل الله الآية ٢٧ من سورة الأحزاب.
- 11- غزوة ذات الرقاع: في ربيع الثاني من السنة السابعة من الهجرة، وفيها أنزل الله الآيتين ١٠٢، ١٠٣ من سورة النساء.
- ١٣ عمرة القضاء: في ذي القعدة من السنة السابعة، وفيها أنزل الله الآية ٢٧
   من سورة الفتح.
- ١٤- فَتْحُ مكة: في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وفيه أنزل الله الآيات
   ١ ٤ من سورة المتحنة، وسورة النصر كاملة.
- ١٥ غزوة حُنين: في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، وفيها أنزل الله الآيتين ٢٥، ٢٦ من سورة التوبة.
- 17 غزوة تَبُوك: في رجب من السنة التاسعة، وفيها أنزل الله مُعظمَ آيات سورة التوبة.

#### \*\*\*\*

هذا وإنَّ غزوات الرسول عَلَيْ أكثر من ذلك، فقد روى مسلمٌ عَنُ أبي إسنَحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسنتَسنَقِي بِالنَّاسِ، فَصلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ استَسنَقَى.

قَالَ: فَلَقيتُ يُوْمَتِدْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ. وَقَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُل أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلٌ. قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، فَقُلْتُ: كُمُ



غَزُونَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبِعَ عَشْرَةَ غَزُوَةً. قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا أَوَّلُ غَزُوةٍ غَزَاهَا؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ.

#### قال الإمام النووي:

«اختلف أهل المغازي في عدد غزواته ﷺ وسراياه فذكر ابن سعد وغيره عددَهُنَّ مُفَصَّلات على ترتيبهنَّ، فبَلَغَتُ سبعاً وعشرين غزاة، وستًا وخمسين سريَّة. قالوا: قاتَلَ في تسع من غزواته، وهي: بَدر، وأُحُد، والمريِّسيع والخندق، وقُريَّظَة، وخيبر، والفتح، وحُنيَّن، والطائف. هكذا عَدُّو الفتح فيها، وعلى هذا قول من قال: فُتحَتُ مكة عُنُوَة (١).

ونستطيع - ونحن نرى آيات الله تُتَلَى في وقائع وأحداث - أنّ نعرف مُوقنين أنَّ القرآن يُتلى في آيات، وتُرى دَلالته في نفوس الناس وأعمالهم، فلا يقولون مالا يفعلون ولا يفعلون إلاَّ بما يُوقنون.

ومن ذلك يعرفون أنَّ كلمة الله - بالنسبة لهم - هداية ورحمة، يهتدون بها دون حَرَج أو تَكَلُّف، وأنَّها يُسنَرُّ لا عُسنَر في فهمها ولا حَرَجَ في العمل بها؛ لأنَّها ليست في صحائف يمكن أن تُطوى أو تَبلى، وإنما هي في فطرة الخَلَق، يُوقنُ بها حتَّى مَنْ جَحَدَها.

وكُمْ من أُمور قد يَجُحَدها الإنسانُ لغَلَبَة الهوى، وتَسنَتَيَقنُها النفوسُ، ويَثَبُت يقينُها حين ترى دلالتها في واقع.

والرسل - صلوات الله عليهم - قد تضيق صدورُهم بما يسمعون من تكذيبهم ويحزنون، ولكنَّ الله يُطمئنُهُم أنَّ المُتَقَوِّلين عليكم لا يُكذبونكم وأنَّ جُحودهم لرسالتكم ليس مَنْشَؤُه شيئاً فيكم أو فيما تَدْعُونَهم إليه، وإنَّما مَنْشَؤُه ظُلمهم لأنفسهم.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٩٥/١٢.



والإنسان حين يظلم نفسَه يجحد - أوَّل ما يجحد - هدايةَ ربِّه ونِعْمَةَ خالقه، مع أنَّ ذلك مما لا يُمكن أنَّ يُجْحَدُ أو يُنْكَرُ.

فالله عز وجل إذا خاطب الإنسانَ بخَلَقه ونعَمَته - وذلك فيه وليس بعيداً عنه - فكيف يَجَحَدُ ما هو واقعٌ فيه، ويُنكرُ ما هو سابغٌ عليه؟!

إنَّ ذلك إذا وقع كان ظُلَمًا أيَّ ظُلم، ولا خلاص منه إلاَّ بمداولة الأيام التي تُرَى فيها مصارعُ المكذبين ومنَّةُ الله على المستضعفين:

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّه يَجْحَدُونَ﴾ (١).

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿ قَ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَرْضِ ﴿ (٢) .

فإنَّ سُنَّة المداولة بين الناس لنَ تُبقى أحداً على دوام حال، بل هي المنَّةُ من الله التي لا تجعل الناس يُفتنون أو يهلكون دون تَبصرة لهم بأنَّ ما في أيديهم لا يدوم، وأنهم – بما يملكون أو يُحرزون – ذاهبون.

ولذا كانت الوقائع والأحداث خيراً لهم؛ من حيث تبصرتُهم ومراجعتُهم لأنفسهم ويقينهم - وهم يَرَوْنَ - أنَّ كُلَّ مَنَ وُلدَ سَيَمُوتُ، وأنَّ الذي لمَ يَلدَ ولَمَ يُولَدُ هو الحي الذي لا يموت، فلا تَوكُل إلاَّ عليه، ولا فرار منهُ إلاَّ إليه.

﴿وَتُوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥، ٦.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٥٨.

فتكون الوقائع والأحداث عاملةً في هداية النفوس وتبصرتها، وأنَّ العقبات داعيةٌ إلى محاسبة النفوس على ما عملت، حاثَّة لها على التغيير الذي لابُدَّ منه لإدراك حكمة الخَلِّق وغاية الوجود،

من هُنَا لا نَرَى دوامَ لَيل دون نهار، ولا نَرَى دوامَ نهار بلا لَيل، بل نَرَى الليلَ والنهار - في حكمة الخَلْق - قد جعلهما الله تذكرة للخلق:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لَّنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (١).

فمَنْ أراد أن يَذْكُرَ أو يَشْكُرَ فتلك آيات التبصرة قائمة له وعاملة فيه.

وا عجباً أنَّ تكون إرادة مخلوق في غير ذكِّرٍ أو شُكِّرٍ، وهو يرى المصائر والعواقبَ ويُبِّصرُ الأعمالَ مُقترنَة بالنتائج!

﴿قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بحَفيظ﴾(٢).

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالَّحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٣).

على ضوء ذلك نعلم أن الوقائعَ التي جَرَت من قبلُ، وأنزل الله فيها قُرآناً قد حُفظَتُ لنا ولَمَنْ جاء بعدنا، مُقترنةً بأحداثٍ مشفوعةً بآياتٍ مبينات.. بالاغًا وإنذارًا لتقطع الحُجَّة، وتُبطلَ المعذرة.

ولا عُذْرَ بعد بَيَان، ولا حُجَّة بعد إعدار وإنذار.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٤٦.



# غزوة بَدْر الْكُبْرَى في رمضان سنة ٢ هـ

غزوة بدر الكبرى هي أول معركة حاسمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، خاضها المسلمون بعد الهجرة بقيادة رسول الله على ضد مشركي مكة (١).

فمنذ هاجر رسولُ الله عَلَيْ إلى المدينة بإذن ربِّه، ومعه أولئك الذين عرفوا حكمة خلِّقهم، وعلَّمهم رسولُهم عَلَيْ ما لم يكونوا يعلمون من أسباب الفلاح والفَوّز في عاجل أمرهم وآجله.

عرف أصحابُه ما يستوجبه ذلك من جهاد صادق موصول لا ينقطع، وقد حفظوا ما وُصف به المؤمنون في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولُئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (٢).

حَفظَ المهاجرون ذلك وصد قوا، كما حَفظَ الأنْصار ذلك وأفلحوا، فرضي الله عنهم جميعًا وأرضاهم.

وها نحنُ نراهم في أُخوَّة بارَّة صادقة، لم يعرف التاريخ لها سبيلاً.

نراهم وقد جمع الله شملَهم في المدينة المُنَوَّرة يستجيبون لله وللرسول في كُلِّ ما يدعوهم إليه، وقد أيَقَنُوا أنهَّم إنما يُدَعَوْنَ لما يُحييهم حياة عزِّ وكرامة، وتجنبوا ما يُميتُهُم الموتَ الذي لا يقبَلُه حُرُّ كريمٌ.

وكان من فقههم لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (٢) أن أوقفوا أنفسهم على نُصِّرة الحق الذي لا نجاة إلاًّ

<sup>(</sup>١) أنزل الله في بدر سورة الأنفال، وتُسمَّى «سورة بدرس».

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٤.

بالوفاء له والرِّضَى به، وهم يسمعون قولَ رسولهم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِّا أَوُ مَظُلُّومًا».

ولما قال قائل: نصرته مَظْلُومًا، فَكَينَ فَإِذَا كَانَ ظَالمَّا؟

قَالَ ﷺ: تَحَجُزُهُ، أو تَمْنَعُهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرَهُ.

وذاك هو الحديثُ كما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ رَوْفَيْكُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «انْصُر أَخَاكَ ظَالًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ إِن كَانَ ظَالًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ۚ قَالَ: تَحَجُزُهُ – اللَّه، أَنْصُرُهُ ۗ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصَرُهُ ﴾.

أرَأَيْتَ كيف تَحَوَّل العربيُّ الذي كان لا يستجيب لنُصِّرة مظلوم إلاَّ في دائرة العصبية الجاهلية التي تَقُودُ صاحبَها إلى نُصِرَة قريبه ولو كان ظالما؟!

حَميَّةٌ جاهليةٌ تُسيطرُ على العالم حين يغيبُ الوفاءُ للحَقِّ والقيامُ بالقسط، لكننا - هُنا - في صُحُبة مَن أرسلَهُ الله رحمة للعالمين.

نرى العربيَّ يتحوَّل هذا التَّحوُّل الذي يُقامُ به أَمنَّ، ويَسُودُ به سلام، حين يطلب الإجابة من رسول الله عَلِيِّ في أَمر ذي شأن:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ - أي أخبرني - إن كَانَ ظَاللَّا كَيۡفَ أَنْصُرُهُ؟

فأجابه الرسول عَنَّ إجابة يجب أن تُعرف وتُذُكَر، وأن تَسُودَ دلالتها في تحقيق السَّلام والأمن للعالمين.

«تَحَجُزُهُ - أَوۡ تَمۡنَعُهُ - مِنَ الظُّلُمِ فَاإِنَّ ذَلِكَ نَصَرُهُ».

وهل يكون أمنُّ بغير ذلك؟!

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الإكراه، حديث رقم ٦٤٣٨.



وهل يُرى بين الناس سلامٌ والظُلمُ يَسُودُ ويَقُودُ، ويُغري القوى معه بالبَغي والاستبداد؟!

إنَّ الرسول عَلَيْ يأمر بنَصَر المظلوم ولو كان من غيرنا، ويأمُرُ بالأخذ على يد الظالم ولَو كَانَ منَّا.

وتلك آياته في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بَهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُلُوا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١) والآية مَدَنيَّة والسورة مَدَنيَّة.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُونَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (٢) وَالْآية مَدَنِيَّة والسورة مَدَنِيَّة.

ولا يَخُفَى على أحد من الخَلَق كيف أُخرجَ الرسولُ عَلَيْهِ من مَكَّة الْمُكرَّمة وهو يقول فيما قال عن مكة: «ما أطيبك من بلدة وأحبك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجونى منك ما سكنت غيرك»(٢).

ونعرف ما لَقيه أصحابُه من عَنَت وظُلم وجَور، حتَّى هاجروا إلى الحبشة وانتهى أمرُهم بالهجرة إلى المدينة، حتَّى جاء الإذن من الله لهم بأن يردُّوا عن أنفسهم، وأن يجاهدوا في سبيل إرضاء خالقهم الذي ناداهم بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وناداهم بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء بالقسط.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٥

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ٢٣/٩، حديث رقم ٣٧٠٩،



ونهاهم - وهم يقومون بذلك - أنّ يحملهم العداءُ من غيرهم - مهما بلغ - أنّ يحيدوا عمًّا أُمروا به من القيام بالقسط والوفاء بالعهد

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١).

على ضوء ذلك وفي نُوره نتدَّبَرُ ما كان في الوقائع والأحداث، ونرى ما أُنزل فيها من آيات لتكون خطاباً وعظَةً وعبَرةً وبلاغاً للعالمين؛ لأنها - كما قلتُ كثيرًا - ليست أحداثاً تاريخية مَضنتُ وانْقَضنتُ، وليست وقائعَ تُذْكَرُ في مكان أو زمان فحسب.

وإنما هي وقائع يُرى - في صميمها - رسولُ السماء، الرُّوح الأمين، جبريل عَيَيْ، يُرَى يتنزَّل أكثر مما يتنزَّل مع الوقائع بوحي ربِّه وإذنه؛ ليقتَرن تدَبُّر الآيات بوقوع ما يصدقُها من وقائع وأحداث؛ وليُعلم أنَّ آيات القرآن الكريم ليست بمَعْزَل عن واقع، وأنَّ تدبِّرها مُيسَّرُ لَمَنَ آثرَ الحقّ وابتغاه، وأنَّابَ مُخَلصاً إلى الله واتَّقاه.

\*\*\*\*

إنَّ غزوة بَدر ليست أولى الوقائع بعد الإذن من الله بما أذن به في قوله:

﴿ أُذَنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴿ آَنَ الَّذِينَ اللَّهُ وَلَوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَنَ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴿ ﴿ وَهَ اللَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَن الْمُنكر وَللَه عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٨.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٩ - ٤١.



والآيات مَـدَنيَّة في سـورة مَدنيَّة، وهي سـورة الحج الذي فُـرضَ - حين فُرضَ - والمسلمون مع رسول الله ﷺ في المدينة المُنوَّرَة.

وإذن فغزوة بَدر - التي نحن بصددها - ليست أُولى الوقائع، وإنَّ كانت من أكبرها وأعظمها، وليست وحدَها التي حَظيت بوحي الله يتنَزَّل به الرُّوح الأمين.

بلَ إنَّ جبريلَ - في سماء المدينة - يتَنَزَّلُ بأمر ربِّه مرَّات ومرَّات؛ ليعرف الناسُ أنَّ أحداث الأرض ليست بمَغَزَل عن وحَى السماء.

فضي لحظات ولمحات يُبلَّغ الوحي، وتُرى الإجابة والاستجابة والسستمعُ والسَّمَعُ والطاعة ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّه وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمعْنَا وَأَطْعْنَا وَأُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (١).

والآيتان مدنيتان في سورة مَدَنِيَّة.

#### الغزوات والسرايا قبل بدر:

لقد سُبقَت غزوةُ بَدر بما سُبقَت به من تنظيم شئون المدينة وإعدادها لتكون عاصمة الإسلام وقلبَه النابض، وقد بارك الله فيها، وبارك في كُلِّ شيء يتَّصلُ بها.

وقد آنَ لنا أن نراها وقد اكتمل شأنُها في حديث القرآن وفي بيان الرسول عَلَيْهُ بعيدًا عن قيل وقال؛ لأنها قُدسيَّةٌ ومُسلِمَةٌ، وذاك من أسمائها: المُسلِمَةُ، والقُدُسيَّةُ، والعاصمةُ، والمخْتَارَةُ.

وكُلُّ ذلك وغيرُه، يدعونا أنَّ نحفظها بحفظ القرآن، وأن نتحدث عنها بما صَحَّ عن الرسول ﷺ من بيان.

<sup>(</sup>١) النور: ٥١، ٥٢.



وذلك ما قَصَدتُه حين عَزَمتُ أَنَّ أكتُبَ عن المدينة الْنَوَّرَة.. وقائعُها وفضائلُها في حديث القرآن الكريم وبيان السنُّنَّة الْمُطَهَّرَة.

أمًّا ما وقع قبل غزوة بَدُر الكُبُرَى من وقائع في مغازي الرسول عَيِّكُ وبُعوثه، فهي:

١ - سَرِيَة سيف البحر: كان أوَّل لواء عقده الرسول ﷺ لحمزة بن عبدالمطلب في شهر رمضان، على رأس سبعة أشهر من هجرته.

بعثه الرسول على في ثلاثين رجلاً من المهاجرين خاصة؛ يعترض عيراً لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاث مئة رجل، فبلغوا سيف البحر<sup>(۱)</sup> من ناحية العيص<sup>(۲)</sup> فالتقوا واصطفُّوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجُهني – وكان حليفًا للفريقين جميعاً – بين هؤلاء وهؤلاء حتَّى حَجَزَ بينهم فلم يقتتلوا.

٢ - سَرِيَة رابغ: ثُمَّ بعث الرسول عَلَيْ عبيدة بن الحارث بن المطلب في سَرِيَّة إلى بطن رابغ (٢) في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة، وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصارى.

فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في مائتين على بطن رابغ، وكان بينهم الرَّمَيُ، ولم يَسُلُّوا السيوف، ولم يصطفُّوا للقتال، وكان سعدُ بن أبي وقاص فيهم، وهو أول من رَمَى بسهم في سبيل الله، ثُمَّ انصرف الفريقان.

" - سَرِيَة الخرَّار: ثُمَّ بعث رسول الله عَلَيْهُ سعد بن أبي وقاص إلى الخرَّار (٤) في ذي القعدة، على رأس تسعة أشهر في عشرين راكبًا، يعترضون عيرًا لقريش، وعَهِد أن لا يُجاوزوا الخَرَّار، فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكمنُون بالنهار، ويسيرون بالليل، حتَّى صبحوا المكان صبيحة خمس، فوجدوا العير قد مرَّت.

<sup>(</sup>١) سيف البحر: شُطُّه وما كان عليه من المدن.

<sup>(</sup>٢) العيص: مكان بين ينبع والمروة من ناحية البحر الأحمر.

<sup>(</sup>٣) بطن رابغ: واد من الجحفة على عشرة أميال منها.

<sup>(</sup>٤) الخرّار: موضع قُرب الجُحُفَة.



غزوة الأبواء (ودان): ثُمَّ غزا الرسولُ ﷺ غزوة الأبواء، ويُقال لها ودَّان (۱) وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وكانت في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مُهَاجَرِه.

وحمل لواءه حمزة بن عبدالمطلب، واستخلف على المدينة سعد بن عباده، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرًا لقريش، فلم يُلقَ كَيُداً.

وفي هذه الغزوة وادع وادع على عمرو بن مَخْشِي الضَّمْرِي - وكان سيِّد بني ضَمْرة في زمانه - على ألا يَغْزُو بني ضَمْرة ولا يغزوه، ولا أن يُكثُّروا عليه جَمْعًا، ولا يعينوا عليه عَدوًا، وكتب بينه وبينهم كتاباً، وكانت غيبتُه خمس عشرة ليلة.

٥ - غزوة بواط: ثُمَّ غزا رسولُ الله ﷺ بُواطَ (٣) في شهر ربيع الأول، على رأس ثلاثة عشر شهراً من مَهَاجَرِه، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص، واستخلف على المدينة سعد بن مُعَاذ، وخرج في مائتين من أصحابه، يعترض عيراً لقريش فيها أُميَّةُ بن خلف الجُمحَى، ومئة رجل من قريش وألفان وخمس مئة بعير، فبلغ بُواطاً، فلم يَلْقَ كَيْداً فرجع.

٦ - غزوة سفوان: ثُمَّ خرج ﷺ على رأس ثلاثة عشر شهراً من مُهَاجَرِه يَطلب كُرْز بن جابر الفهري، وحمل لواءه علي ٌ بن أبي طالب وَ عَلَيْهُ، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة.

وكان كُرزُ قد أغار على مسرح المدينة فاستَاقَهُ، وكان يرعَى بالحمى، فطلبه رسولُ الله عَلَيْ حتَّى بلغ وادياً يُقال له «سَفَوَان» من ناحية بَدر، وفاته كُرز ولم يلحقه، فرجع إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) ودَّان: موضع بين مكة والمدينة وبين رابغ مما يلي المدينة تسعة وعشرون ميلاً، والأبواء موضع بالقرب من ودان.

<sup>(</sup>٢) وادع: أي صالَح.

<sup>(</sup>٣) بُواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضوى.

٧ - غزوة ذي العشيرة: ثُمَّ خرج رسولُ الله عَيْ في جُمَادي الآخرة على رأس ستة عشر شهراً، وحمل لواءَه حمزة بن عبدالمطلب، واستخلف على المدينة أبا سلَمَة بن عبدالأسد المخزومي، وخرج في خمسين ومئة، ويُقال: في مائتين من المهاجرين، ولم يُكره أحداً على الخروج، وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونها(١) يعترضون عيراً لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد كان جاءه الخبر بفُصُولها(٢) من مكة – فيها أموالٌ لقريش.

فبلغ ذا العُشَيرَة (<sup>۲)</sup> فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العيرُ التي خرج في طلبها حين رجَعَتُ من الشام فصارت سبباً لغزوة بدر الكبرى.

٨ - سَرِيَة نخلة: ثُمَّ بعث الرسولُ عَلَيْ عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب، على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة، في اثني عشر رجلاً من المهاجرين، كُلُّ اثنين يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة، يرصدون عيراً لقريش، وفي هذه السَّرِيَّه سمَّى عبدالله بن جحش «أمير المؤمنين» وكان رسول الله على كتب له كتابًا، وأمرَه أن لا ينظر فيه حتَّى يسير يومين، ثُمَّ ينظر فيه.

ولما فتح الكتابَ وجد فيه: «إذا نظرتَ في كتابي هذا، فَامنض حتَّى تنزلَ نَخْلَةَ بين مكة والطائف، فَتَرصند بها قريشاً، وتَعْلَم لنا من أخْبارهم».

فقال: سَمّعاً وطاعةً.

وأخُبَرَ أصحابَه بذلك، وأنَّه لا يَستكُرِههم، فمَنْ أحبَّ الشهادة فَلَيَنُهَضَ، ومن كَرِه الموتَ فليرجع، وأما أنا فَنَاهض.

<sup>(</sup>١) يعتقبونها: أي يخلف بعضهم بعضاً في ركوبها.

<sup>(</sup>٢) بفُصُولها: أي بخروجها.

<sup>(</sup>٣) وقيل: العُشيرَاءُ بالمدِّ، وهي بناحية ينبع.



فَمَضَوا كُلُّهُم، فلمَّا كان في أثناء الطريق، أضَلَّ سعدُ بن أبي وقاص، وعُتبةُ بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طَلَبه.

وَبَعُدَ عبدالله بنُ جَحَش حتَّى نزل بنخلة، فَمرَّت به عيرٌ لقريش تحمل ذَبيباً وأَدَما وتجارةً فيها عمرو بن الحَضْرَمَيّ، وعثمان ونوفل، ابنا عبدالله بن المغيرة، والحكمُ بن كيسان، مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا:

نحن في آخر يوم من رجب الشهر المحرم، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحررم.

ثم أجمعوا على مُلاَقاتهم، فرمى أحدُهم عمروَ بن الحضرمي فقتله، وأسرروا عثمانَ والحكم، وأفلَتَ نوفل.

ثُمَّ قدموا بالعير والأسيرين، وهو أول خُمُس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام.

وأنكر رسولُ الله ﷺ عليهم ما فعلوا.

واشتد تعنُّت قريش وإنكارُهم ذلك، وزعموا أنهم وجدوا مَقَالاً، فقالوا: قد أحَلَّ محمدٌ الشهرَ الحرام!

واشتدًّ على المسلمين ذلك، حتَّى أنزل الله عز وجل:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عَنِدَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ (١) وهي مَدَنِيَّة.

يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم - وإنّ كان كبيراً - فما ارتكبتموه أنتم من الكُفّر بالله، والصَّدِّ عن سبيله وعن بيتِه، وإخراج المسلمين الذين هم

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٧.

أهلُه منه، والشركِ الذي أنتم عليه، والفتنة التي حصلت منكم به، أكبـرُ عند الله من فتالهم في الشهر الحرام.

#### سبب الغزوة:

ولما كان في رمضان من هذه السنَّنة بلغ رسولَ الله عَلَيْ خبرُ العير المُقبلة من الشام لقريش صُحبةً أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لمَّا خرجت من مكة، وفيها أموالٌ عظيمة لقريش (١).

فندب رسولُ الله عَلَيْ الناسَ للخروج إليها، وأمر مَنَ كان ظَهَرُه حاضراً بالنهوض، ولم يحتَفل لها احتفالاً بليغاً؛ لأنه خرج مُسرعاً في ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فَرَسُ للزبير بن العوام، وفَرَسٌ للمقداد بن الأسود الكنّدي، وكان معهم سبعون بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد.

جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قَالَ:

«كُنَّا يَوْمَ بَدَر كُلُّ ثَلاثَة عَلَى بَعِير - أي يتعاقبون - كَانَ أَبُو لُبَابَةَ وَعَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالب زَميلَيْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ: فَقَالا: نَحْنُ طَالب زَميلَيْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ: فَقَالا: نَحْنُ نَمْشِي عَنَكَ. فَقَالَ: مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي، وَلاَ أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الأَجْرِ مِنْكُمَا»(٢).

### الرسول ﷺ يستشير أصحابه:

وسار رسول الله عَلَيْ إلى بَدر (٢) وكان قد بلغه خروجُ قريش، فاستشار أصحابه، فتكلَّم المهاجرون، ثمَّ استشارهم ثانياً، فتكلَّم المهاجرون، ثمَّ استشارهم ثانثاً، ففهمت الأنصار أنَّه يَعنيهم.

<sup>(</sup>١) كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة ألف بعير موقرة بالأموال لا تقل عن خمسين ألف دينار ذهب، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلاً.

<sup>(</sup>٢) أحمد - مسند المكثرين من الصحابة، حديث رقم ٣٧٠٦، ٣٧٦٩، ٣٨٠٧،

<sup>(</sup>٣) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء.



فبادر سعد بن مُعَاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تُعَرِّضُ بنا؟

وكان إنَّما يَعنيهم؛ لأنهم بايعوه على أنَ يَمنَعُوه من الأحمر والأسود في ديارهم، فلمَّا عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم.

فقال له سعدٌ: لعلَّك تَخْشَى أنْ تكون الأنْصار ترى حَقّاً عليها ألا ينصُروك إلاَّ في ديارها؟! وإنِّي أقولُ عن الأنْصار، وأُجيب عنهم:

فاظُّعَنَ حيث شئَّتَ، وصلِ حَبْلَ مَنَ شئَّتَ، واقَطَعْ حَبْلَ من شَنَّتَ، وخُدُ من أموالنا ما شئَّتَ، وما أَخَذَتَ مناً كانَ أحبُّ إلينا مماً تركَثَ، وما أمَرَتَ فيه من أَمُر فأمرُنا تَبَعُ لأمرك، فوالله، لئن سرت حتَّى تَبلغُ البَركَ مِنَ عمدان، لنسيرنَّ مَعك، ووالله لو استَعَرَضَتَ بنا هذا البحر خُضنناه معك.

وقال له المقدادُ:

لا نقول لك كما قال قومُ موسى لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾(١) ولكنا نُقاتل عن يمينك، وعن شمالك، ومن بين يديك، ومن خلفك.

فأشْرَقَ وجَّهُ رسول الله عَلَيْ وسُرَّ بما سمع من أصحابه، وقال:

«سيروا، وأبشروا؛ فإن الله قد وعدني إحدى الطَّائفتين، وإني قد رأيت مصارعَ القوم»

أخرج البخاري من حديث ابَّنَ مَسْعُودٍ قال:

«شَهِدْتُ مِنَ الْقَدَاد بَنِ الأَسنَوَد مَشْهَداً لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدلَ بِهِ، أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ مُوسَى: ﴿فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدِيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ أَشْرَقَ وَجَههُ، وَسَرَّهُ قَوْلُهُ »(٢).

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۲۲ . (۲) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٦٥٨.

### أبو سفيان يُنقذ العير:

أما أبو سفيان فقد لحَقَ بساحل البحر، ولمَّا رأى أنَّه قد نجا وأحَرزَ العير كتب إلى قريش: أن ارجعوا فإنكم إنمَّا خرجَّتُم لتُحُرزوا عيركم.

فأتاهم الخبرُ وهم بالجحفة (١) فَهَمُّوا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتَّى نَقَدُمَ بدراً، فنُقيم بها، ونُطَعِمَ مَنُ حَضَرَنا من العرب، وَتخَافُنَا العربُ بعد ذلك.

فأشَار الأَخْنَسُ بن شُريق عليهم بالرجوع، فَعَصَوَهُ، فرجع هو وبنو زُهرة، فلم يَشْهد بَدُراً زُهريُّ، فاغتبطت بنو زُهْرَةُ بَعْدُ برأي الأَخْنَس، فلم يزَلَ فيهم مُطَاعاً مُعَظَّماً.

وأرادت بنو هاشم الرُّجُوع، فاشتدَّ عليهم أبو جهل، وقال: لا تفارقُنا هذه العصابة حتَّى نرجعَ.

### الرسول ﷺ يناشد ربُّه:

فساروا، وسار رسولُ الله على حتَّى نزل عشيًّا أدنى ماء من مياه بَدر، فقال عَلَيْ: أشيرُوا عَلَيَّ في المَنْزل.

فقال الحبَابُ بن المنذر: يا رسول الله، أنا عَالِمٌ بها وبِقُلُبِهَا (٢) إنْ رأيتَ أنْ نَسيرَ إلى قُلُبِ قد عَرَفنَاها، فهي كثيرة الماء عَذَبة، فننزل عليها، ونَسنبِقَ القومَ إليها، ونُغَوِّر ما سواها من الماء.

فلمًّا طلع المشركون وتراءى الجَمْعَان، قال رسول الله عَلَيْ:

اللهم هذه قريش جاءت بِخُيلاًئها وَفخَرها، جاءت تحادثُك وتكذّب رسولك وقام ورفع يديه، واستَنْصَر ربَّه، وقال:

<sup>(</sup>١) الجُحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة، فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة.

<sup>(</sup>٢) قُلُب: جمع قليب وهو البئر.



اللهم أنَّجِزِّ لي مَا وَعَدتَني، اللهم إنِّي أنشُدُّك عهدَك ووعدَك.

فالتزمه (١) الصِّديقُ من ورائه، وقال:

«يا رسول الله، أَبشرِ؛ فَوَالَّذي نفسي بيده، لَيُنْجِزَنَّ اللهُ لَكَ مَا وَعَدَك».

وأخرج البخاريُّ من حديث ابن عبَّاسِ - رَضِي اللَّه عَنْهما - قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهَدَكَ وَوَعَدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ شَئَّتَ لَمَ تُعَبَدَ بَعْدَ الْيَوْمِ».

فَأَخَذَ أَبُو بَكُرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسنَبُكَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيُهْزَمُ الجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُر﴾ (٢).

واسنَتَنْصَرَ المسلمون اللهَ، وأخْلَصُوا له، وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: ﴿أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبُّوا الَّذينَ آمَنُوا سأُلْقى في قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾(٢).

وأوحى الله تعالى إلى رسوله: ﴿أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (٤).

وبات رسولُ الله ﷺ يُصلِّي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة.

## لًّا تَراءَى الجمعان:

لمَّا أصبح المسلمون أقبلت قريش في كتائبها، واصطفَّ الفريقان، فمشى حكيم بن حزام، وعتبةُ ابن أبي ربيعة في قريش أنَّ يرجعوا ولا يُقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلامٌ، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن

<sup>(</sup>١) التزمه: أي ضمَّه إليه.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٦٩٩، كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٤٩٩. والآية من سورة القمر رقم ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١٢.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٩.



الحضرمي أنّ يطلبَ دَمَ أخيه عمرو، فكشف عن إستتِه (۱) وصرخ: واعمراه، فحمى القوم ونَشَبت الحرب.

وعدَّل رسول الله ﷺ الصفوف، ثُمَّ رجع إلى العريش (٢) هو وأبو بكر خاصَّة.

وقام سعد بن مُعَاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يَحمُونَ رسول الله عَلَيْ وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عُتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة، وعوفاً، ومعود أبنا عفراء فقالوا لهم: من أنتم؟

فقالوا: من الأنَّصَار.

قالوا: أكُفَاءً كرَامً. وإنمَّا نُريد بني عَمِّنَا

فبرز إليهم عليٌّ، وعبيدةُ بن الحارث، وحمزةً.

فَقَتَلَ عَلِيَّ قَرِنَه الوليد، وقتل حمزةُ قرنه عُتبة، وقيل: شيبة، واختلف عبيدة وقرنه عبيدة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقرننه ضربتين، فكرَّ عليُّ وحمزةُ على قرن عبيدة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقد قُطِعَت رجلُه، فلم يَزَل ضَمِناً (٣) حتَّى مَاتَ بالصَّفَراء.

#### اشتداد القتال ونزول الملائكة:

ثم حمى الوطيسُ، واستدارت رحى الحرب، واشتد القتالُ، وأخذ رسول الله عَلَيْ في الدعاء والابتهال ومناشدة ربِّه عز وجل حتَّى سقط رداؤُه عن منكبيه، فرَدَّهُ عليه الصِّديق، وقال: «بَعْضَ مُنَاشَدَتِكَ ربَّك، فإنَّه مُنْجِزُ لك ما وعدك».

<sup>(</sup>١) الإست: الدُّبُر،

<sup>(</sup>٢) العريش: ما يُسْتَظَلُّ به.

<sup>(</sup>٣) ضَمِناً: أي مُبتَلى.



فأغفى رسول الله ﷺ إغفاءةً واحدة، وأخذ القومَ النعاسُ في حالة الحرب ثُمَّ رفع رسولُ الله ﷺ رأسَهُ فقال: «أبَشِرَ يا أبا بكر، هذا جبريلُ على ثناياه النَّقَع»(١).

وجَاءَ النَّصَرُ، وأنزل الله جُنْدَهُ، وأيَّد رسولَه والمؤمنين، ومَنَحَهُم أكتافَ المشركين أسراً وقَتُلاً، فقَتُلُوا منهم سبعين، وأسرُوا سبعين.

وكانت الملائكةُ - يومئذ ِ - تُبادر المسلمين إلى قَتْل أعدائهم.

قال ابِّنُ عَبَّاسٍ - رضيَ الله عنهما -:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْسُلَمِينَ يَوْمَئِذ يَشْتَدُّ فِي أَثَر رَجُلٍ مِنَ الْشُرَكِينَ أَمَامَهُ، إِذَ سَمَعَ ضَرَيَةً بِالسَّوْطُ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقَدَمْ حَيْنُومُ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ، فَخَرَّ مُسنَتْلَقياً، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطْمَ (٢) أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرَيَةَ السَّوْط، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: صَدَقَتَ. ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ (٣).

وأخرج الإمام أحمد من حديث عَليٍّ رَوْقَيُّ قال:

جاء رجل من الأنصار بالعبّاس بن عبدالمطلب أسيراً، فقال العبّاسُ؛ إنَّ هَذَا – وَاللَّه – مَا أَسَرَنِي، لَقَدَ أَسَرَنِي رَجُلُ أَجَلَحُ<sup>(٤)</sup> مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجَهاً، علَى فَرَس أَبْلَقَ<sup>(٥)</sup> مَا أُرَاهُ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَسَرَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: اسْكُت، فَقَدَ أَيَّدَكَ اللَّهُ تعالى بِملَك كَرِيمِ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) النَّقُع: الغبار.

<sup>(</sup>٢) خُطمَ أنفَه: أُصيب وأُوذي.

<sup>(</sup>٣) مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) الأجلح: الذي انحسر الشعر عن مقدم راسه.

<sup>(</sup>٥) البكق: سواد وبياض.

<sup>(</sup>٦) أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة، حديث رقم ٩٠٤، مجمع الزوائد ٢٧٦٠.

وَأُسَرُ مِنْ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ثلاثة: الْعَبَّاس، وعَقِيل، وَنَوْفَل بَنَ الحُارِثِ. استفتاح أبى جهل ومصرعه:

وفي هذا اليوم - يوم بَدر - استَفَتَحُ<sup>(۱)</sup> أبو جهل، فقال: اللهم أَقَطَعنا للرَّحم، وآتانا بما لا نَعَرفه، فأحنِهُ الغداة<sup>(۲)</sup> اللهمَّ أيُّنا كان أحبَّ إليك، وأرضي عندك، فأنصره اليوم.

فأنزل الله عز وجل: ﴿إِن تَسْتَفْتحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمنينَ﴾ (٣).

ولمَّا بردت الحربُ وولَّى القومُ منهزمين، قال رسول الله ﷺ: مَنْ ينْظُرُ لنا ما صنع أبو جهل؟

فانطلق ابنُ مسعود . فوجَدَه قد ضرَبَهُ ابنا عفراء حتَّى بَرَد ، فأخذ بلحيته ، فقال: أنت أبو جهل؟

فقال: لَن الدائرةُ اليوم؟

فقال: لله ولرسوله، وهل أخزاك الله يا عدوَّ الله؟

فقال: وهل فوق رجُلِ قتله قومُه؟(٤).

فقتله عبدُ الله، ثُمَّ أتى النبيَّ عَلَيْهُ فقال: قَتَلْتُه، فقال: «الله لا إله إلاَّ هو» فردَّدَها ثلاثا، ثُمَّ قال: «الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعَدَه، ونَصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحده» انطلق أرنيه، فانطلقنا فأريتُه إيَّاه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة.

<sup>(</sup>١) الاستفتاح: الاستنصار، واسْتَفْتَحَ الفُتْحَ: سأله.

<sup>(</sup>٢) الحَيِّن: الهلاك.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١٩.

<sup>(</sup>٤) أي ليس عليَّ عار، فلن أبعد أن أكون رجلاً قتله قومه.



### النبي ﷺ ينادي قتلى بدر من المشركين:

أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَ اللَّه عَلَيْهِ مَ اللَّه عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا جَهَلَ بَنَ هِشَام، يَا أُمَيَّة بَنَ خَلَف، يَا عُتْبَة بْنَ رَبِيعَة، بَنَ رَبِيعَة، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًا».

فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْمَعُوا، وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا (١٩٤١ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لَمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدرُونَ أَنْ يُجِيبُوا) لا يَقْدرُونَ أَنْ يُجِيبُوا) (٢).

وعَنْ أَبِي طُلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ «أَمَرَ يَوْمَ بَدَر بِأَرْبَعَة وَعِشَرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيد قُرَيْشٍ فَقُذفُوا فِي طَوِيًِ<sup>(٢)</sup> مِنْ أَطْوَاء بَدُر، خَبِيثٍ مُخَبِثٍ وكَانَ إِذَا طَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَة ثَلاثَ لَيَال».

فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِه فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحَلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصَحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلَقُ إِلاَّ لبَعْضِ حَاجَتِه، حتَّى قَامَ علَى شَفَة الرَّكِيِّ (٤) فَجَعَلَ يُنَاديهِمْ بِأَسْمَاتُهِمْ وَأَسْمَاء آبَاتِهِمْ: يَا فُلانَ بَنَ فُلانِ فُلانِ فُلانِ، ويَا فُلانَ بَنَ فُلانِ، أَيسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعَتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟ فَإِنَّا قَدُ وَجَدَنَا مَّا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا، فَهَلَ وَجَدَنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا، فَهَلَ وَجَدَنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: «يَا رَسُولَ اللَّه، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجُسَاد لَا أَرْوَاحَ لَهَا !! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَقُولُ مِنْ أَجُسَاد لَا أَرْوَاحَ لَهَا !! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّد بِيَدِه، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لَمَا أَقُولُ مِنْهُمْ. قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ؛ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقيمَةً وَحَسَرَةً وَنَدَمًا» (٥).

<sup>(</sup>١) جَيَّفُوا: أي أَنْتَتُوا.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الجِنةِ وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم ٥١٢١.

<sup>(</sup>٣) الطَّوِيُّ: البئرُ المَطُويَّة بالحجارة.

<sup>(</sup>٤) الرُّكيُّ: جنُّسُّ للرَّكِيَّة وهي البئّر.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب المغازى، حديث رقم ٣٦٧٩.



#### الرحيل والدخول إلى المدينة:

بعد النصر المبين أقام رسولُ الله عَلَيْ بالعَرْصَة (١) ثلاثاً - وكانت تلك عادتُه إذا ظَهَر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثًا - ثُمَّ ارْتَحَلَ مُؤَيَّداً مَنْصُوراً قَريرَ العين بنَصَر الله له، ومعه الأسارى والمُغَانم،

فلمًّا كان بالصَّفراء قَسَّم الغنائم، وضربَ عُنُق النَّضر بن الحارث بن كلدة، ثُمَّ لَّا نزل بعِرُق الظَّبية (٢) ضرب عنق عقبة بن أبي مُعَيِّط

ودخل النبي ﷺ المدينةَ مؤيَّداً مُظَفَّراً منصوراً، قد خافه كلُّ عدوٍّ له بالمدينة وما حولها.

فأسلَمَ بشر كثيرً من أهل المدينة، وحينت دخل عبد الله بن أُبَيُّ المنافقُ وأصحابُه في الإسلام ظاهراً.

#### القتلى من الفريقين:

هذا وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاث مئة وبضعة عشر رجُلاً، من المهاجرين ستة وثمانون، ومن الأوس أَحَد وستون، ومن الخزرج مئة وسبعون.

وإنمًا قَلَّ عددُ الأوس عن الخزرج - وإنّ كانوا أشدَّ منهم وأقوى شوكَةً وأصبر عند اللقاء - لأنَّ منازلهم كانت في عوالي المدينة، وجاء النفيرُ بَغْتَةً.

وقال النبيُّ عَلِيَّةِ: «لا يَتْبَعُنَا إلاَّ من كَانَ ظَهَرُه حاضِراً».

فاستأذنه رجال - ظهورُهم في عُلُو المدينة - أن يستأني بهم حتَّى يذهبوا إلى ظُهورهم، فأبى عَلَيْ .

<sup>(</sup>١) العَرُصنة: البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها.

<sup>(</sup>٢) عرق الظبية: موضع بين مكة والمدينة قُرُب الروحاء، وقيل: هي الروحاء نفسها.



ولم يكن عَزْمُهم على اللِّقاء، ولا أعدُّوا له عُدَّته، ولا تأهَّبُوا له أُهْبَتَه، ولا تأهَّبُوا له أُهْبَتَه، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.

واستشهد من المسلمين - يومئذ - أربعة عشر رجلا: ستة من المهاجرين، وستة من الخزرج، واثنان من الأوس.

وقد فرغ رسولُ الله عَلَيْ من شأنِ بدر والأسارى في شوال.

وقد أنزل الله عز وجل في غزوة بَدر سورةَ الأنفال، وتُسمَّى «سورةُ بَدر».

## من دلائل النبوة في غزوة بدر:

لقد كشفت لنا غزوة بدر - بوقائعها - عن كثير من دلائل النُّبُوَّة، ممَّا يجب أن يُذكَّر به الإنسانُ؛ ليعرف - دائماً - قَدرَ الرسالة والرسول، وأنَّ الرُّسلُ لا يقولون شيئاً من عند أنفسهم، بل هو الوحي الذي اختصَّهم الله به، يُخبرون عن أمر فتَراهُ واقعاً أمام عينك.

وما حدَّث الرُّسلُ بشيء ورأى النَّاسُ ما يخالفُهُ أو يناقضُهُ.

لقد حدَّث الرسولُ عَلَيْ عن ناس من الكفار يُصلرعون في يوم بَدر، ذكرَهم بأسمائهم، وحدَّد موضع هلاكهم، فكان ما حدَّثَ وأخبرَ عنه واقعاً أمام الناس تُرى فيه دلائل النُّبُوَّة، وأنَّ النبيَّ عَلَيْ كما أخبرَ الله عنه: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ رَبِي فَيه دلائل النُّبُوَّة، وأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كما أخبرَ الله عنه: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اللهُ عَنْ إِلاَّ وَحَىٰ يُوحَىٰ اللهُ عَنْ عَلَا عَا عَلْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلْ عَلْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَ

روى البخاريُّ عن عبدالله بن مسعود رَافِي حَدَّثَ عَنْ سَعَدٍ بُنِ مُعَاد أَنَّهُ قَالَ:

«كَانَ صَدِيقًا لأُمَيَّةَ بَنِ خَلَف، وكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعَد، وكَانَ شَعَدُ أَمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعَد، وكَانَ سَعَدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ، فَلَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُدِينَةَ انْطُلَقً سَعَدٌ مُعْتَمِرًا، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ لأُمَيَّةَ: انْظُرُ لِي سَاعَةَ خَلُوةٍ؛ لَعَلِّي أَنْ

<sup>(</sup>١) النجم: ٣، ٤.

أَطُوفَ بِالّبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصَفِ النَّهَارِ، فَلَقِيهُمَا أَبُو جَهَلٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، مَنْ هَذَا مَعَكَ ﴾ فَقَالَ: هَذَا سَعَدٌ. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهَلٍ: أَلا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا وَقَد أَوْيَتُمُ الصَّبَاةَ، وَزَعَمَتُم أَنَّكُم تَنْصُرُونَهُم وَتُعِينُونَهُم وَتُعِينُونَهُم المَا اللهِ – وَاللّهِ – لَوْلا أَنَّكُ مَعَ أَبِي صَفُوانَ مَا رَجَعَتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالًا.

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ - وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْه -: أَمَا وَاللَّهِ، لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لأَمُنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ، طَرِيقَكَ عَلَى الْمُدِينَةِ.

فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ: لاَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ يَا سَعَدُ عَلَى أَبِي الحُكَمِ سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِي

فَقَالَ سَعَدٌ: دَعْنَا عَنَكَ يَا أُمَيَّةُ؛ فَوَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَقُولُ: إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ.

قَالَ: بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لا أَدْرِي. فَفَزِعَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا.

فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: يَا أُمَّ صَفُوانَ، أَلَمْ تَرَيِّ مَا قَالَ لِي سَعَدُّ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لا أَدْرِي.

فَقَالَ أُمَيَّةُ: وَاللَّهِ لاَ أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدَر اسْتَنَفْرَ أَبُو جَهَلِ النَّاسَ، قَالَ: أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ، فَكَرَهُ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ، فَأَتَاهُ أَبُو جَهَل، فَقَالَ: يَا أَبَا صَغْوَانَ، إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ - وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي - تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ أَبُو جَهَل حتَّى قَالَ: أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي، فَوَاللَّه لِأَشْتَرَرِينَ الْجَوْدَ بَعِير بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: يَا أُمَّ صَفُوانَ، جَهِّزِيني.

فَقَالَتَ لَهُ: يَا أَبَا صَفُوانَ، وَقَدُ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَ: لا مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزُ مَعَهُمْ إلاَّ قَرِيبًا فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لا يَنْزِلُ مَنْزِلاً إلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمَّ يَزَلُ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عز وجل بِبَدْرِ»(١).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٦٥٦.



وفي رواية مثله إلا أن فيه: «فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعَد: لا تَرَفَعَ صَوَتَكَ، وَجَعَلَ يُمُولُ لِسَعَد: لا تَرَفَعَ صَوَتَكَ، وَجَعَلَ يُمُسكُهُ، فَغَضبِ سَعَدٌ، فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُّحَمَّدًا عَلَيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتلُكَ.

قَالَ: إِيَّايَ؟

قَالَ: نَعَمَ.

قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ لِذَا حَدَّثَ.

فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّه سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ

قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدُر، وَجَاءَ الصَّرِيخُ، قَالَتَ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ لا يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشُرَافِ الْوَادِي، فَسِرَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. فَسَارَ مَعَهُمْ، فَقَتَلَهُ اللَّهُ)(١).

وأخرج البخاري عَنْ أنس بن مالك قال:

«كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمُدينَةِ، فَتَرَاءَيْنَا الْهِلالَ، وَكُنْتُ رَجُلاً حَديدَ الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ؟ فَجَعَلَ لا يَرَاهُ.

قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلَق عَلَى فَرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَأ يُحَدِّثُنَا عَنَ أَهُلِ بَدُر فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى غَرينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدُر بِالأَمْسِ، يَقُولُ: هَذَا مَصَرَعُ فُلانِ غَدًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحُقِّ مَا أَخْطَئُوا الحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى بَعْضٍ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣٦٠.

انْتَهَى إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا فُلانِ بِنَ فُلانِ، وَيَا فُلانِ بِنَ فُلانِ، هَلَ وَجَدَتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًا؛ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّهُ حَقًا؟

قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيُفَ تُكَلِّمُ أَجۡسَادًا لا أَرۡوَاحَ فِيهَا؟! قَالَ: مَا أَنْتُمَ بِأَسۡمَعَ لَا أَقُولُ مِنْهُمْ، غَيۡرَ أَنَّهُمۡ لا يَسۡتَطيعُونَ أَنۡ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيۡتًا»(١).

وأخرج البخاري ومسلم عن أنسُ بَنُ مَالِك عَنْ أبِي طَلَحَةَ - رَضِي الله عَنْ أبِي طَلَحَةَ - رَضِي الله عَنْهمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَال»(٢).

#### ما نزل فيمن عاونوا أبا سفيان:

إنَّ غزوة بَدر بوقائعها ونتائجها - وقد حُفظ ما أنزلَ اللهُ فيها، كما حُفظ الذكرُ كلُّه - ستظلُّ قائمةً أمام أعين الناس تربيهم ما يجب أنَ يركنوا إليه، وتُحذرهم من الرُّكون إلى أهل الظلم والفساد، وهم يَرَوِّنَ أنَّ سننَ الله في مداولة الأيام بين الناس لا تُبقى على باغ أو مستبد.

فإنَّ الظالمين - وهم يُصرُّون على ظلمهم - لنَّ يُفَلَّتُوا من عقاب، ولن يَفرُّوا من الإحاطة بهم وأخذهم بذنوبهم

﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (٣).

قال ابنُ إسحاق: قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم ٥١٢٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٨٣٧، كتاب المغازي، حديث رقم ٣٦٧٩.

<sup>(</sup>٣) هود: ١١٣٠

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٣٦.



يعني النَّفَرَ الذين مَشَوا إلى أبي سفيان، وإلى مَنْ كان له مالٌ من قريش في تلك التجارة، فسألوهم أن يُقوِّهم بها على حرب رسول الله على ففعلوا.

ثُمَّ قال الله تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوْلِينَ ﴾ (أ) أي من قُتِلَ منهم يوم بَدَر.

## عميرُ بن وهب يسعى لقتل النبي ﷺ:

إن النصرُ من الله للمؤمنين كان له أثرُه في إقبال من أقبلَ دخولاً في الإسلام.. وقع ذلك في المدينة وما حَوْلها، كما كان له أثرُه في نفوس مَنْ يكيدون أو تضيق صدورُهم بنصر الله للمؤمنين.

لكننا نقفُ من هذه النتائج على ما كان عند مَنَّ خذلهم الله وهم يندبُون قتلاهم.

لقد رأيّنًا منهم التحريضَ على قَتُل الرسول عَلَيَّ.

ذكر ابن إسحاق قال: حدثتي محمدٌ بنُ جعفر بن الزبير، عن عُروة بن الزبير، عن عُروة بن الزبير، قال: جلس عميرُ بن وهب الجُمحي مع صفوان ابن أُميَّة بعد - مُصاب أهل بَدَر من قريش - في الحجر بيسير.

وكان «عميرٌ بن وهب» شيطًاناً من شياطين قريش، وممَّن كان يُؤذي رسولَ الله ﷺ وأصحابَه، ويلَقَون منه عناءً وهو بمكة، وكان ابنُه وهب بن عمير في أسارى بَدر، قال:

فذكر أصحاب القليب (٢) ومُصابَهم، فقال صفوان:

والله إنَّ في العيش بعدهم خير - يعني ما في العَيْش بعدهم خير.

فقال عمير: صدقتَ والله، أما والله، لولا دَيِّنٌ علي ليس له عندي قضاء، وعيالٌ أخشى عليهم الضييعة بعدي، لركبتُ إلى محمد حتَّى أقتلَه، فإنَّ لي قبِلَهم علَّةً، ابني أسيرٌ في أيديهم.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٨ . (٢) القليب: البئر العادية، لا يعلم لها صاحب ولا حافر.

قال: فاغتَنَمها صفوانٌ، وقال: عَلَيَّ دينُك، أنا أقضيه عنك، وعيالُك مع عيالي، أواسيهم ما بَقُوا، لا يَسَعُني شيءٌ ويعجز عنهم.

فقال له عُميرُ: فاكَّتُم شأني وشأنك.

قال: أفعل. ثُمَّ أَمَرَ عميرُ بسينفه، فَشُحِذَ (١) له وسممًّ.

ثم انطَلَقَ حتَّى قدم المدينة، فبينما عمرُ بن الخطاب وَالْكُ في نَفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بَدر، ويذكرون ما أكرمهم الله به، وما أراهم من عدوِّهم، إذ نظر عمرُ إلى عُمير بن وهب حين أناخَ على باب المسجد متوشِّحاً (٢) السيف، فقال:

هذا الكلبُ عدو الله، عُمير بن وهب، والله ما جاء إلاَّ لشَرِّ.

ثم دخل عمر على رسول الله على فقال: يا نبيَّ الله، هذا عدوُّ الله عمير ابن وَهنب قد جاء متوشحاً سيفه.

قال: فأدخله عليَّ.

قال: فأقبل عمرُ حتَّى أخذ بحمَّالة سيفه في عُنُقِه، فَلَبَّبَهُ بها، وقال لرجال ممَّن كانوا معه من الأنْصَار: ادخلوا على رسول الله ﷺ، فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون.

ثم دخل على رسول الله عَلَيْهُ، فلمَّا رآه رسولُ الله عَلَيْهُ وعمرُ آخِذُ بحمَّالةِ سَيفه في عُنُقِه، قال: أرسلُه يا عمر، أدنُ يا عُمير

فدنا ثُمَّ قال: إنْعَمُوا صباحاً - وكانت تحيَّةَ أهل الجاهلية -

فقال رسولُ الله ﷺ: قد أكرمنا الله بتحيَّة خيرٍ من تحيَّتك يا عُمير، بالسَّلام تحيَّة أهل الجنة.

<sup>(</sup>١) يُقال: شَحَدُ السِّكِّينَ، أي: حَدَّه. (٢) يقال: توشِّع السيف، أي لبِسَهُ.



فقال: أما والله يا محمد، إنَّ كنتُ بها لحديث عَهِّد.

قال: فما جاء بك يا عُمير؟

قال: جئتُ لهذا الأسير الذي في أيديكم، فأحسنوا إليه.

قال: فما بالُ السَّيِّفُ في عُنُقك؟ ا

قال: قَبَّحها الله من سيوف، وهل أغْنَتُ عنَّا شيئاً.

قال: أصدُقني، ما الذي جئت له؟

قال: ما جئتُ إلاَّ لذلك.

قال: بل قعَدتَ أنتَ وصفوانُ بن أُميَّة في الحجِّر، فذكرتُما أصحابَ القليب من قريش، ثُمَّ قلتَ: لولا دَيْنٌ على وعيالٌ عندي لخرجَّتُ حتَّى أقتلَ محمداً، فتحمَّل لك صفوان بدَينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائلٌ بينك وبين ذلك.

قال عُمير: أشهد أنَّك رسولُ الله، قد كُنَّا - يا رسولَ الله - نُكذُّبُك بما كنت تأتينا به من خَبَر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمرُ لم يحضرُه إلاَّ أنا وصفوان.

فوالله، إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق.

ثم شهد شهادة الحقِّ، فقال رسولُ الله عَلَيْ:

فَقِّهُوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرَه. ففعلوا.

ثم قال: يا رسول الله، إني كنتُ جاهداً على إطفاء نور الله، شديد الأذَى لمن كان على دين الله عز وجل وأنا أُحبُّ أن تأذن لي فَأقدمُ مكة، فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله على الإسلام؛ لعَلَّ الله يهديهم، وإلاَّ آذيتُهم في دينهم، كما كنت أُوذي أصحابك في دينهم.



قال: فأذن له رسولُ الله عَلَيْهُ، فلَحِقَ بمكة، وكان صفوان بن أُميَّة حين خرج عميرُ بن وهب يقول:

أَبْشِرُوا بِوَقَعَة تِأتيكم الآن في أيام تُنسيكُم وَقُعَة بَدُر.

وكان صفوانٌ يسأل عنه الرُّكَبانَ، حتَّى قَدِمَ راكبٌ فأخبره عن إسلامه، فَحَلَفَ أَنَّ لا يكلمه أبداً، ولا ينفعه بِنَفْعِ أبداً.

فلمًّا قدم عُميرُ مكةً، أقام بها يدعو إلى الإسلام، ويُؤذي مَنْ خالفه أذىً شديداً، فأسلم على يديه ناسٌ كثير.

#### \*\*\*\*

ومن جميل ما يُذكر أنَّ عُمير بن وهب - وقد رأى من دلائل النُّبُوَّة ما رأى وأسلم - كان سبباً في إسلام صفوان بن أُميَّة الذي تعاهد معه في الحِجِّر على قَتْل محمد.

كان ذلك عندما فُتحت مكة، وكان صفوان بن أُميَّة قد خرج هارباً من جزاء قد يقعُ به.

ذكر ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال:

خرج صفوان بن أُميَّة يريدُ جُدة ليركب منها إلى اليمن، فقال عمير بن وهب:

يا نبي الله، إنَّ صفوان بن أُميَّة سَيَّدُ قومه، وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر، فَأَمِّنُه صلى الله عليك.

قال: هو آمن.

قال: يا رسول الله، فأعطني آيةً يَعرفُ بها أمانك.

فأعطاه رسولُ الله عَلَيْهُ عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عميرُ حتَّى أدركه وهو يريدُ أن يركب البحر، فقال:



يا صفوان: فداك أبي وأُمِّي، الله الله في نفسك أنَّ تُهلكها، فهذا أمانً من رسول الله عَلَيْ قد جئتك به.

قال: ويحك! أغَرُبُ عَنِّي فلا تُكلِّمني.

قَالَ: أيْ صَفُوان، فَدَاكَ أبي وأُمِّي، أَفَضَلُ الناس، وأبرُّ الناس، وأحَلَمُ الناس، وخير الناس، ابن عَمِّك، عِزُّه عِزُّك، وشرفُه شرفُك، وملكُه مُلَكُكَ.

قال: إنى أخافه على نفسى.

قال: هو أحلم من ذلك وأكرّمً.

فرجع معه حتَّى وقف به على رسول الله ﷺ.

فقال صفوان: إن هذا يَزعُم أنك قد أمَّنتني؟

قال: صَدَقَ.

قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين.

قال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر.

ثُمَّ أَسلَمَ صفوانٌ كما أَسلَمَ عكرمةُ بن أبي جهل بعد أنّ استَأَمَنَتَ أُمُّ حكيم رسولَ الله ﷺ لعكرمة، فأمَّنَهُ، فلحقت به باليمن فجاءت به.

كما أمَّن عميرُ بن وهب صفوانَ بن أُميَّة، وجاء به إلى رسول الله عَلَيْهِ فأسلم بَعْدُ وحَسُنَ إسلامُه.

كما أسلم عكرمة وحسسن إسلامه.. وكانت لهما - بعد إسلامهما - مواقف تُذكر في الجهاد والشَّبات وتُشكر.

### شأن الأسرى في بدر:

ومن الأمور التي يجب ذكرها في فداء الأسرى في بَدر، أنَّ الرسولَ عَلَيْهُ كان يُراعي حالَ مَنُ لا يستطيع الفداء فيعفو عنه أو يطلب منه أن يُعلِّمَ عَشْرَةً من أولاد المسلمين القراءة والكتابة إن كان يَعلَم ذلك.



وممَّن مَنَّ الرسولُ عَلِيا في الفداء وعفا عنه «أبا عزَّةَ ابن جُمَحٍ».

كان مُحتاجا ذا بنات، فكلَّم رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسول الله، لقد عرفت ما ليَ من مال، وإنى لذُو حَاجَة وذو عيال، فَامَنُنَ.

فَمَنَّ عليه ﷺ، وأخذ عليه ألا يُظَاهِر - أي يعاون عليه أحداً، فقال أبو عزَّة في ذلك يمدح رسولَ الله ﷺ، ويذكر فَضَلَه في قومه:

مَنْ مُبلِّغٌ عن الرسولُ محمدا وأنت امْرؤٌ تَدْعُو إلى الحقِّ والهدَى وأنت امُرؤٌ بُوئُتَ فَينَا مَباءةً فيانَك مَنْ حساربتَ ه لُحاربٌ ولكن إذا ذُكِّسرتُ بَدْراً وأهلَه

بانَّكَ حَقُ والمليكُ حميدُ عليك من الله العظيم شهيدٌ لها درجاتٌ سهلةٌ وصعودُ شَقيٌ ومَنْ سالمتَه تَسَعيدُ تأوَّبَ ما بى حسسرةٌ وقُعودُ

كانت تلك معاملة الرسول ﷺ لَنْ لم يكن يملك فداءً.

فَعَلَ ذلك أبو عزةَ وغيرُه، وكلُّ ما أُخذ على أبي عزَّة من عهد ألاَّ يُظاهر على الرسول عَلَيُّ أحدًا، فأظُهَرَ الوفاءَ بذلك، وقال شعراً يمدح فيه الرسول عَلَيْ ويذكر فَضُلَه.

ومضت الأيامُ - وما أسرع ما تمضي - وجاءت أُحدُّ، ووقع فيها ما وقع، وسار الرسولُ عَلَيْ والمسلمون معه حتَّى بلغوا حَمْراءَ الأسد (١).

وأقبل معبد بن أبي معبدالخزاعي إلى رسول الله ﷺ فأسلم، فأمَرَهُ أن يلحق بأبي سفيان فيخذِّلَه، فلحقه بالرَّوحاء (٢)، ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبدُ؟

<sup>(</sup>١) حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة.

<sup>(</sup>٢) الرَّوْحَاء: منازل مُزيّنة.



فقال: محمدٌ وأصحابُه قد تحرَّقُوا عليكم، وخرجُوا في جَمَعٍ لم يخرجوا في مِثْله، وقد نَدمَ مَنْ كان تخلَّفَ عنهم من أصحابهم.

فقال: ما تقول؟

فقال: ما أرى أنْ ترتحل حتَّى يطلع أولُ الجيش من وراء هذه الأكمة(١).

فقال أبو سفيان: والله، لقد أجمعنا الكَرَّةَ عليهم لنَستأصلهم.

قال: فلا تفعل فإنى لك ناصحً.

فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، فقال الرسولُ ﷺ - وهو بحمراء الأسد - حين بلغه أنهم هُمُّوا بالرَّجُعَة:

«والذي نَفَسي بيده، لقد سُوِّمتَ لهم حجارة، لو صُبِّحوا بها لكانوا كأُمُس الذاهب»

وقَبَل رجوع الرسول عَلَيْهُ أخذ معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أُميَّة بن عبد شمس، وهو جدُّ عبدالملك بن مروان، أبُو أمِّه عائشة بنت معاوية، وأخَذ أبا عَزَّة الجُمحي، وكان رسول الله عَلَيْهُ أسرَه في بَدر، ثُمَّ مَنَّ عليه كما مَرَّ من قبل، فقال: يا رسولَ الله، أقلني.

فقال رسول الله على: «والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خَدَعْتُ محمدًا مرتين» اضرب عُنُقَهُ يا زبير، فضرب عُنُقَه.

قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المُسيب أنه قال: قال له رسول الله عَلَيْ: «إن المؤمن لا يُلدَّغُ من جُحْرِ مَرَّتَين «(٢) وأمرَ عَلَيْ بضرب عنقه.

<sup>(</sup>١) الأكمة: الموضع الذي هو أشدُّ ارتفاعاً ممَّا حَوْلَه. ويقال: هو ما اجتمع من الحِجارة في مكانٍ واحد.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة - كتاب الفتن، حديث رقم ٣٩٧٢.

أما معاوية بن المغيرة - بعد حمراء الأسد - فقد لجأ إلى عثمان بن عفان، فاسنتأمن له رسول الله على أنَّه على أنَّه لو وُجد بعد ثلاث قُتل.

فأقام بعد ثلاث وتوارى، فبعث رسولُ الله ﷺ زيد بن حارثة، وعمار بن ياسر، وقال لهما: «إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا» فوجداه فقتلاه.

#### \*\*\*\*

رأينا ما تمَّ مع أبي عَزَّة الجُمَحِي وما لَقيَهُ بعد غَدَره وعدم وفائه، وكان الرسولُ ﷺ قد منَّ عليه، وأخذ عليه ألاَّ يُظَاهِر عليه.

وها هو ذا يُقَبَضُ عليه، ويُؤخَذُ بغدره وعدم وفائه، وقد جاء مع المشركين في يوم أُحُد وما كان يَظُنُّ أنَّه يُؤخذَ بذنبه، وبخاصة بعد ما توهَّم – مع غيره – أنَّ المشركين قد انتصروا في أُحُد، وأنَّه قد أَفْلَتَ من عقاب.

اذَّكُرُ ذلك، واذَّكُرُ ما رواه مسلم عن أبي الطُّفيل - رحمه الله - قال: حَدَّثَنَا حُدَّثَنَا حُدَّثَنَا حُدَّيْفَةُ بَنُ الْيَمَانِ قَالَ:

«مَا مَنَعَنِي أَنَ أَشَهَدَ بَدُرًا إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبو حُسَيل، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُريَش، فَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا. فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلاَّ المُدينَة، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّه وَمِيتَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى المُدينَة وَلاَ ثُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ فَا خُبَرَنَاهُ الْخُبَرَ، فَقَالَ: انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهُدهِمْ، وَنَسَتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهُمْ »(١).

هكذا فعل الرسولُ عَلَيْهُ، وفَّى لهم بالعهد ولم يَغْدرِ. نعم الوفاء بالعهد، فإنَّه دلالة ثقة في الله، وحُسنَنِ توكُّل عليه.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٤٢.



#### غزوة بدر وأسباب النصر:

لقد أراد الله - بفَضله ورحمته - أنْ يُخاطب الناسَ - على مرِّ الزمان - بما كان في غزوة بَدر الكُبْرَى بآيات تُتَلَى.

وقد عرفنا أنَّ هذه الغزوة لم يكن العَزْمُ فيها على اللقاء، ولا أعدَّ المسلمون عُدتَهم لها، ولا تأهبوا أُهبتهم، ولكنَّ اللهَ جمع بينهم وبين عدوِّهم على غير ميعاد؛ لأمر يُريدُه، فلم يكن التَّوجُّه إلى بَدر خروج من المسلمين بإرادتهم لقتال عدوً قد أعدُّوا له، ولكنه كان إخراجاً أرادَهُ الله لرسوله عَلَيْهُ.

وقد جاء بيانُه في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمنينَ لَكَارِهُونَ﴾(١).

والمُخَاطَبُ هو الرسولُ ﷺ ﴿أَخْرَجَكَ رَبُّكَ﴾ أخرج اللهُ رسولَه من بيته بالمدينة، أو المدينة نفسها؛ لأنها موضع هجرته، أخرجه من بيته إلى لقاء المشركين في بدر..

﴿بِالْحَقِّ﴾ الذي يُحبُّه الله ويرضاه، وقد قَدَّرَه ومضاه، وإن كان المؤمنون لم يَخُطُر ببالهم - في ذلك الإخراج - أن يكون بينهم وبين العدو قتال، فحين تبيَّن لهم أنَّ ذلك واقع، جعل فريقٌ من المؤمنين يجادلون النبيَّ عَيِّ في ذلك، ويكرهون لقاء عدوِّهم، كأنمَّا يُساقون إلى الموت وهم ينظرون.

﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ (٢).

لكنَّ ذلك لم يَدُم طويلاً بعد أنْ بيَّن الرسولُ لهم أنَّ الله قد وعده إحدى الطائفتين: إمَّا أن تظفروا بالعير التي خَرَجَتُم - في أوَّل الأمر - من أجلها، أو

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٦.

بالنفير الذي كره فريقٌ من المؤمنين أن يكون لعدم استعدادهم له ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكة . غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكة .

ولما علموا ذلك سرعان ما رأيناهم - جميعاً - قد أذَّعنُوا وانقادُوا للجهاد في سبيل الله، مُوقنين بوعد الله، مُتوكِّلين عليه وحده لا على شيء سواه.

فَرَأُوا في النتائج أنَّ ما أراد الله لهم خيرٌ مما أرادوه لأنفسهم..

إنَّ ما أراده الله - سبحانه - كان نصراً لدين يجب أن يُعرف قَدره، وحَقُّ يجب أنْ يُتَبَع ولا يُتَبَع غيره.

ما أراده الله كان نَصَراً تُعرف به سننَنُ الله، ويُوقن مَنْ يُرضى الله أنَّ النَّصَرَ من عند الله لا من عند أحد سواه.

وتلك هي الحقيقة التي يجب أن يَسُودَ العلمُ بها، فلا تغيب دلالتها عن أحد ممَّنَ يؤمن بالله ويَنْشُدُ رضاء ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاً منْ عند اللَّه﴾ (٢).

وهذه الحقيقة تَستوجبُ الإعداد والاستعداد .. إعداد النفوس لاستيعاب هذه الحقيقة، والاستعداد لطلب النَّصَر بالأخذ بأسبابه؛ فإنَّ ما عند الله لا يُطلَبُ إلاَّ بطاعته.

وعندما فَهِمَ المؤمنون ذلك واستوعبوه، كان استعدادُهم بفضلهم مُقَدَّماً على استعدادهم بكثرتهم؛ لأنَّهم أيَقَنُوا أنهم ما لم ينتصروا بفضلهم، لم يَغلبوا بقُوَّتهم.

وقد جاءت بَدر الكُبُرى في حديث القرآن الكريم بياناً لحقائق عمليّة واقعة، يجب ألاّ تغيب أبداً عن المؤمنين في أيّ زمان أو مكان.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ١٠.



وفي سورة بَدر بيان لأسباب النَّصَر، من إعداد النفوس بصفات لا يُقبَل أن تغيب صفةً منها، وقد يتخلفُ النَّصَرُ بتخلف سبب واحد من هذه الأسباب.

وقد اجتمعت في أهل بدراً حتَّى صاروا - بما كانوا - أُسلُوةً لَنَ جاء بعدهم إلى أنَّ يرث الله الأرض ومن عليها.

وقد ترددت هذه الأسبابُ وتلك الصفات في سورة الأنفال مرَّات ومرَّات، مُفصلَّة ومُجَمَلة:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فَثَةً فَاثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَيَا أَيُّهَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (١).

إنَّ سورةَ الأنفال - من أوَّلها إلى آخرها - تَحُثُّ على تحقيق هذه الأسباب، وتأمُرُ بها. وتنهى عما يُناقضها، ولا تَدَعَ سبيلاً لانتقاصها أو التفريط في شيء منها.

وهي الأصل في طَلَب النَّصَر، وبها تُغْلَبُ الكَثْرةُ، وتُنْصَرُ القِلَّةُ بإذن الله

وعلى أساسها يكون الإعداد المادي الذي أمَرَ الله به، فقال - جَلَّ شأنه -: ﴿ وَأَعدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ (٢).

وبدُونها يَخْتَلُّ التَّوازُن، وتكون الغَلبة للقُوة كما قال عمرُ صَيْكً:

«فإنّ استوينا في المعصية، كان لهم الفَضَل علينا في القُوَّة، وإلاَّ ننتصر بفضلها لم نَغْلب بقُوَّتنا »

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٥ - ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٦٠.



وفي الأسباب تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثل أعدائهم: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾(١).

لا تكونوا مثلهم؛ فإنكم - حينتُذ - تفقدون مَيُزتَكم التي تستحِقون بها النَّصِرُ من ربكم.

لا تكونوا مثلهم في الحياة اللاهية العابثة، حياة مَنَ لا يعرف نبيًّا، ولا يُؤمن بوَحَي أو رسالة.. حياة من لا يرجو حساباً ولا يخشى مَعَاداً؛ لأنكم إنَ صررَّتُم كذلك سلَّط الله عليكمُ ذُلاً لا ينزعه عنكم حتَّى ترجعوا - صادقين - الى دينكم مُخلصين لربكم.

ومَنْ هَانَ على الله لم يُكُرَم عند الناس ﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ﴾ (٢).

فلا تكونوا مثل أعدائكم في نسيانهم الله ورغّبتهم عن دينه، وانغماسهم في عبادة المادة، وإيثارهم الحياةَ الدنيا، وغفلتهم عن الآخرة

إنَّكم - حينتَذ - سَتَرَوْنَ من النتائج ما لا تَرَضَوْنَه لأنفسكم.. ستَفْتَرقُ كلمتُكم، وتتمزَّقُ صفوفُكم، وتتباين مقاصدُكم، وتُحكم شعوبكم بشرائع الأهواء، لا بشريعة الله التي هي مَصنَدَرُ عزِّكم وسبيل أَمنَكُم.

وهكذا تُرينا سورةُ الأنفال - التي أُنزلَت وآياتها تُرى في واقع - تُرينا آثارَ البَطَر والرياء في ناس آثروا ذلك على مَرْضَات الله، وقد نهانا أنْ نكون مثلهم، فنُؤَثر الرياء على صدرتُ الوفاء لله.

لقد رأيتُم - معشرَ المؤمنين - ما جَرَى منهم، وما وقع لهم، وقد يكون لهوًلاء مُدَّة امتحان فيها، يُمَدُّونَ بالعطاء وزينة الحياة، فيُفَتَنُ منكم من يُفَتَنُ دون نظر إلى ما يؤُولُ الأمرُ إليه، وأنتم تعلمون.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٨.



لأنَّ لكُلِّ شيء عاقبتَه، ولكُلِّ عمل جزاءَه، فلا يليقُ بمَنَ يُؤمنُ بالعواقب أنَّ يُفَنَ بمَنَ شيء عاقبتَه، ولكُلِّ عمل جزاءَه، فلا يليقُ بمَنَ ضَلَّ سَعَيُه في الحياة الدنيا، وأن يكون من هؤلاء الذين يُريدون الحياة الدنيا، ويقولون - راغبين - ﴿يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظّ عَظيم ﴿(١).

ونَراهُم - وقد جاءت العاقبة، ووقعت الواقعة - يقولون غير ما كانوا يقولون، وهم يُفَتَتُون بزينة طارئة ومتاع ذاهب.

إنهم يقولون - وهم يَرَونَ ما آل إليه أمر قارون - ما لم يكونوا يقولون من قبل وهم يتَمَنَّون أن يكون لهم من زينة الحياة مثل ما أُوتي قارون:

﴿وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لِخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾(٢).

يقولون ذلك بعد أن رَأَوًا ما وقع به ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مَنْ فَئَة يَنصُرُونَهُ مَنْ دُون اللَّه وَمَا كَانَ مَنْ المُنْتَصرينَ ﴾ (٣).

يقولون ذلك وهم الَّذينَ تَمَنَّوا مكانَهُ بِالأَمْسِ، فهل كانوا مبصرين عندما تَمَنَّوُا مكانَه وهم يعلمون بَطَرَه وجُحودَه وكُفُرَه؟!!

\*\*\*\*

إنَّ مَنْ يتدبَّرَ سورةَ الأنفال، ويَعي العبر والعظات يرى من الآيات ما يدُّله على مراعاة النتائج والعواقب في كُلِّ شأن، وألاَّ يستهين بذلك أو يُفَتَن بإرجاء أو إملاء.

فتلك هي عاقبة العواقب التي لا يُرجَى بعدها أَمَلُ في رجوع يُستدرك فيه ما ضُيِّع أو فات ﴿وَمِن وَرَائِهم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) القصص: ٧٩ . ٢٥ القصص: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٨١٠ . (٤) المؤمنون: ١٠٠.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ قَ هَ خَلَكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ﴿ فَ كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ كَفَرُوا بَآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوْمٍ حَتَّىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ وَأَنْ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالَمِنَ ﴾ (١).

تلك آيات من سورة الأنفال، أو قُلُ سورةَ بَدْر، لم تقف بنا عند واقعة مضنتُ وانْقَضنت، وإنما أَرَتْنَا - بما وقَعَ فيها - أنَّ سنننَ الله لا تتبدَّل ولا تتحوَّل، ولا تجامل ولا تُحابي..

﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴾ (٢).

إنَّ من وقائع المدينة التي تُنسب إليها غزوة بَدْر، أن الرسول عَلَيْهِ أُخرج من بيته ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتُكَ بِالْحَقِ ﴾ أو من المدينة نفسها، فقد أُخرج من منها، وعاد إليها مُؤيَّداً مُظفَّراً مُنتَصراً، فكانت الغزوة – بأحداثها ونتائجها – دعوة إلى الله، تدعو على بصيرة ومعها البرهانُ والحُجَّة، لا في آيات مُجرَّدة تُتلَى فحسنب، بل بوقائع مُقتَرِنَة بآيات، أو بآيات يُرَى صدِقُها، وتُبُصر دَلالتُها في ماض وحاضر ومستقبل؛ لأن الله هو الله، ولأنَّ سُننَه في خَلَقه ماضية واقعة لا تتبدَّل ولا تتحوَّل.

فمن جاء من المتأخرين يبغي فساداً أو بغياً أو تسلّطاً، فماذا ينظر أن يكون في عاقبة أو مصير ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَولينَ﴾.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٠ – ٥٤.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٤٣.



وقد مربَّت بعاد وهُم يُؤخذون بذنبهم ويُعصف بهم، أو يُنَزَعونَ بكبرهم، فماذا كان حالُهم من قبل أن يُرسل الله عليهم ريحاً صَرَصَراً في يوم نَحْس مُستَمر؟

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ اللَّهَ اللَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لَا يَعْدَابُ وَلَعَذَابُ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لا يُنصَرُونَ ﴾ [1].

لذا فإننا نرى حديث القرآن الكريم لا يقف بنا عند ما جرى في بَدر فحسنب، بل يجعل ما وقع فيها وفي غيرها تبصرة للمنيبين، وعبرة للمكذبين المُضلين، في كُلِّ ما يكون من أحداث مُماثلة إلى يوم الدين.

ويأتي بيانُ السُّنة المُطَهَّرة - فيما وقع في بَدر وفي غيرها - داعياً إلى الإيمان بالله ورسوله، مُبشِّراً ومُنَذراً

﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً ﴾ (٢).

وبذلك لا تنفَصلُ أحداثُ الحياة وشئونُها عن هداية للَّتي هي أقْوَمُ، ودعوة الى صراط مستقيم ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّه تَصيرُ الأُمُورُ﴾(٣).

米米米米米

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۱۹،۱۹.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٥٣.



#### وقضات مع آيات:

إنَّ أحداثَ دار الإيمان لا تنفصل - أبداً - عن الكتاب والسُّنة، وما يُتنزَّلُ من آيات في هذه الأحداث تراه أوسع دائرة وأشمل - في تبصرة الإنسان وتذكرته - من الوقوف عند حَدَث عارض في أيِّ زمان أو مكان.

وهذا يَدَعُونَا أَن نقفَ وقفات عند آيات من سورة بَدر؛ لنَرَى ما تُقَدِّمه من تَبُصرة للإنسان بحقائقَ يجبُ أَنْ تُستَحَضر دائماً ولا تَغيب.

#### فمن هذه الحقائق:

١- ما تضمَّنه قولُه تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ
 أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ﴾(١).

إنَّ التذكيرَ بذلك له بالغُ الأثَر في تربية الإنسان؛ حتَّى لا ييأسَ مُستضعَفُ لقلِّة، أو يَفَزَع في مواجهة كَثُرة.

ولا يقفُ التذكير عند ما كان من واقع في بَدُر، بل يمتَدُّ ليكون نبراساً لإيمان ودعوةً ليقين.

إنَّ الله قد يَمُنُّ على المستضعفين فيما وقع من وقائع، أو فيما يأتي بعد حين، فلا ينَفَكُ الإنسانُ – في كُلِّ شأن – عن صدِّق إيمان ويقين.

٢ - ما تضمَّنه قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾(٢).

فإنَّ الآيةَ تُذكِّر بما جرى مع رسول الله ﷺ، ولا تُذكِّرَه هو ﷺ بذلك فحَسنب، بل تُذكِّر كُلَّ مَنْ آمن به وصدَّق برسالته.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٣٠.



وتَذْكُر - ضمنَ ذلك - أنَّ المكرَ السيء لا يحيقُ إلاَّ بأهله ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾ وأنَّ من حَفظَ الله لا يُضَيَّع.

فكم كان تدبير المكر من القوم على حال لا يترك سبيلا لخلاص أو إنقاذ؟! دارٌ محاصَرَةٌ وفيها مَنْ يُراد قَتَله، فتأتي النتائج لتُعَرِّف أن تدبير السوء تدبيرٌ على أهله، تحيق بهم عواقبُه.

وأن من آواه الله قد يُدُفّعُ عنه بنسيج عنكبوت وما أوهنه أو بريح وجنود لا يبصرها العدو ولا يَرَاها.

واستحضار ذلك لازم للإنسان دائماً، حتَّى لا يُساق بهواه أو بهوى غيره إلى ما لا يرضاه الله.

وهو لازم لأهل الإيمان حتَّى لا يقع منهم هوان أو ركون لبطلان.

٣ - وما تضمنه الحديث عن الأسرى، وما خُوطب به الرسول ﷺ في شأنهم من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّن فِي أَيْديكُم مِّنَ الأَسْرَىٰ إِن يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

قد تضمَّن ما يُخاطَبُ به كُلُّ من أَسَاء، ثُمَّ رجع فأصلَحَ وأنَابَ، وتلك حقيقة يجب أن يعلمها كُلُّ داع إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله، ولا يقبل من أحد غيره.

حقيقة تُعَلِّم المؤمنين به أنَّ هذا الدِّين - بما اشتمل عليه - فَضَلُّ من الله ورحمةُ، فهو يضتح البابَ لَنُ خاصَمَه أو عاداه، أن يؤُوبَ واثقاً في عَفُو الله ورحمته وهذا ما كان على مَرِّ التاريخ.

فكُمْ من عَدُّو اشتَدَّت عداوتُه له، ثُمَّ لم يَلبَثَ أنَّ صار من أقرب الناس إليه!

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٠.



وتلك تُعلِّم المؤمنين به:

أنَّ الإسلامَ ليس ضيعةً يملكونها، لا يشاركهم فيها غيرُهم، وإنمَّا هو رحمةً للعالمين.

وأنَّه فَضْلُ الله يُعطيه مَنْ يشاء، وأنَّ من أَبْيَن الفَضْل فيه - وكُلُّه بَيِّن - أنَّه لا يُجامل مَن اتَّبعه، ولا يُنقصُ قَدْر منَ عَادَاه، بل يدعو الخَلْقَ جميعاً، ويُبَيِّنُ لهم أنَّ مكانتهم عنده تُوزَنُ بمكارم الأخلاق.

وأنَّ ساحَتَه تتَّسع لهم جميعاً إنَّ هُم التَقَوُا - فيما بينهم - على كلمة سواء، يرَوُن دَلالتها في خَلَقهم ومَوَتهم وبَعثهم، وأنَّ ذلك قائمٌ فيهم جميعاً، دون تمايز أو استثناء.

وسيظل نداؤُه دائماً بهذه الحقيقة: ﴿تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاً نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ﴾(١).

دعوةٌ مُجرَّدَةٌ عن تمايز بجنس أو لَوْن أو قبيلة أو عشيرة؛ لأن ما هو واقعٌ بهم لا يُفَرِّقُ بينهم، والأرضُ - وهي ساحةٌ لهم - يعرفون جميعاً صِدْقَ ما أُخبروا به عنها:

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ (٢).

ومن ذلك يعرفُ الخَلْقُ جميعاً أنَّ محمداً عَلَيْ رحمةٌ لهم جميعاً، وأنَّ العرب إنْ قالوا: إنَّ محمداً عَلَيْ منهم، فللْخَلْق جميعاً أنْ يقولوا صادقين: إنَّ محمداً عَلَيْ مَهُم، وأنَّه رحمةٌ مُهُداةً من الله للعالمين.

٤ - وما تضمنه قولُ الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ في الأَرْض وَفَسَادٌ كَبيرٌ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۶ . (۲) طه: ۵۵.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٣.



يُلَزم المؤمنين، بل يفرض عليهم أن يُوالي بعضُهم بعضاً؛ لإنصاف مظلوم ولو كان من غيرهم، وأن يأخذوا على يد ظالم ولو كان منهم.

بذلك يكونون أصحاب رسالة، وبغير ذلك تقع فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير، وتكون المسئولية عليهم لا على غيرهم؛ لأنهم لم يُوفُوا بما عاهدوا الله، فإنَّ إيمانَهم بالله ورسوله عَهَدٌ وميثاقٌ.

والله عز وجل لم يُرتِّب ما يقع في الأرض من فتنة وفساد كبير على موالاة أهل الكُفَر بعضهم لبعض، وإنَّما رتَّبَ ما يقع من فتنة وفساد كبير على عدم الموالاة بين المؤمنين على الحق، كما أمرَ الله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (١).

ويُرى ذلك فيهم قبل أنْ يُرى في غيرهم ﴿إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾.

وهذه الحقيقة عندما تُدرك على حقيقتها، لا يمكن لأمة تُنسَبُ إليها أنَ تُرى بعيدة عن قضايا العالم ومشاكله.

ولا يمكن أنّ تَرضَي لنفسها أنّ تكون سبباً فيما يقع في الأرض من فتنة وفساد، لتقصيرها فيما يجب أنّ تكون عليه من: قوة عادلة يستجيرُ بها من يستجير، ولو كان من المشركين

وهي مُهابة في نفسها حتَّى لا تكون سبباً في التكالب عليها؛ فإنَّ من أسباب الواقع المُرِّ أنَ تكون الأُمَّةُ - التي يقوم عليها أمن الإنسانية وسلامُها - سبباً لما أصابها من ضياع أمن وفُقَدان سِلَم، فتؤاخذ حتَّى على ما يقع عند غيرها؛ لأنها فرَّطت في رسالتها التي لا يقوم للإنسانية أمن وسلامٌ بغيرها.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧١.

وعند بيان هذه الحقيقة أُودُّ ألا يقع خَلَطُّ بين واقع المسلمين وبين الإسلام، فلا يُلام الإسلام بتفريط أهله، فإنَّ الإسلام لا يُجامل غيرهم، ولا يخضع لأمانيهم، كما لا يخضع لأماني غيرهم.

إنَّه العدل الذي لا يُقبل - في ساحته - أن يُعفَى ظالمٌ من حسابٍ لقُربه، أو يُترك مظلومٌ دون إنصاف لبُعده.

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِي آهُلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصيرًا ﴾(١).

وتلك كلمة الرسول عَلَيْهُ تُدُوِّي في أُفق السماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: «وأَيِّمُ الله، لو أنَّ فَاطِمةَ بنتَ محمد سرقت لَقَطَعَ محمدٌ يدَها»(٢).

فما يقع من المسلمين مخالفاً لدينهم، يجب أنّ يُحاكمهم العالَمُ بدينهم، لا بشيء سُواه، فلنّ يجد العالَمُ كُلُّه ما يريده منهم - من عدل، وبرّ، وإحسان، ووفاء، وصدّق - إلاَّ بميزان دينهم.

وعلى المسلمين - أيضاً - أنّ يُدركوا أنَّ عقابَهم عند الله سيكونُ مُضاعفاً عندما يراهم العالَمُ على غير ما يدعو إليه دينُهم.

سيكون العقابُ بين يدي الله عقابَيْن:

عقابٌ لهم؛ لأنَّهم لم يحملوا الدِّين كما ينبغي أن يكون، بل حُمِلوا عليه

وعقابٌ لهم؛ لأنهم - بتفريطهم - أغَرُوا النَّاس بالفتنة عنه، إذ ظنُّوه قائماً في حياة أهله، فأعرضوا عنه وهم في أشدِّ الحاجة إليه.

﴿إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الحدود، حديث رقم ٦٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٣.



هذه الحقيقة أقولُها إنصافاً لهذا الدين الذي ظُلِمَ من أهله قبل أن يُظلم من غيرهم.

وهو منِّ ظُلُّم هؤلاء وظُلُّم أهله بريءً.

إنَّه الحقُّ الذي أرسل الله به الرسلَ جميعاً، فمَنْ أعرضَ عنه أو صدًّ عن سبيله، لقي ما يلقاه المعرضون عن الحق أو الذين يصدون عنه.

\*\*\*\*

# غزوة بني قينقاع في منتصف شوال سنة ٢ هـ

لما قَدِمَ النبيُّ عَلِيمٌ المدينة صار الكفارُ معه ثلاثة أقسام:

١- قِسمٌ: صالحهم ووادَعَهُم ألا يُحاربوه، ولا يُظاهروا عليه، ولا يوالوا عليه عُدُوّه، وهم - على كُفرهم - آمنون على دمائهم وأموالهم.

٢- وقِسِنُمُّ: حاربوه وناصبوه العداوة.

٣- وقسم : تركُوه، فلم يُصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يَؤُول إليه أمره وأمر أعدائه، ومن هؤلاء من كان يُحب طهورَه وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يُحب طهورَه وانتصاره من دخل معه في الظاهر، وهو مع عدوة في الباطن؛ ليَأْمَنَ الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون.

فعَامَل ﷺ كُلَّ طائفة من هذه الطوائف بما أمره به رَبُّه - تبارك وتعالى - فصَالَح يهودَ المدينة، وكتَبَ بينهم وبينَهُ كتابَ أَمُن.

فما الذي جرى بعد موادعتهم؟ وما الذي وقع منهم؟

لكننا قبل أن نقرأ ذلك ونَعَرفُهُ، نوَدُّ أن نذكر مُبادَرَةَ مَنَ بادَرَ منهم إلى اتَّباع الحق الذي يعرفونه.

#### إسلام عبدالله بن سلام:

قال ابن إسحاق:

وكان من حديث عبدالله بن سلام كما حدثني بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم، وكان حَبِّرًا (١) عالمًا.

<sup>(</sup>١) الحَبِّرُ: العالِم ذميّاً كان أو مسلماً، ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه، وقيل: الحبِّرِ هو الرجل الصالح.



قال: لمَّا سمعْتُ برسول الله ﷺ عرفْتُ صفَتَه واسمَه وزمانَه الذي كُنَّا نترقب ونتوقع له، فكنتُ مُسرًّا لذلك صامتاً عليه، حتَّى قَدم رسولُ الله ﷺ المدينة.

فلَمَّا نَزَل بقُباء في بني عمرو بن عوف، أقبل رجلٌ حتَّى أخبر بقُدومه وأنا في رأس نخل لي أعمل فيها، وعمَّتي خالدةُ بنتُ الحارث تحتي جالسةً.

فلَمَّا سمعتُ الخبرَ بقُدوم رسول الله عَلَيْ كبَّرَتُ.

فقالت لي عمَّتي حين سمعت تكبيري: خيَّبك الله، والله، لو كنتَ سمعتَ بموسى بن عمران قادمًا ما زدَتَ.

فقلت لها: أي عَمَّة، هو والله أخو موسى بن عِمَران، وعلى دينه، بُعثَ بما يُعثّ به.

فقالت: أي ابنَ أخي، أهو النبيُّ الذي كنَّا نُخبَرُ أنَّه يُبَعث مع نفس الساعة؟ فقلتُ لها: نعم.

قالت: فذاك إذًا .

قال: ثُمَّ خرجتُ إلى رسول الله ﷺ فأسلمتُ، ثُمَّ رجعتُ إلى أهل بيتي فأمرتُهم فأسلموا.

قال: وكَتَمَتُ إسلامي من يهود، ثُمَّ جئَّتُ رسولَ الله عَلَيْ فقلتُ له:

يا رسول الله، إنَّ يهودَ قوم بُهُت<sup>(۱)</sup> وإنِّي أُحبُّ أَنْ تُدخلني في بعض بيوتك، وتُغَيِّبَنَي عنهم، ثُمَّ تسألهم عنِّي؛ حتَّى يُخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامى؛ فإنهم إنَّ علموا به بهتُوني وعابوني.

قال: فأدخلني رسولُ الله عليه في بعض بيوته، ودخلوا عليه فكلَّموه وساءًلُوه، ثُمَّ قال لهم:

<sup>(</sup>١) قوم بُهنت: أي قوم كذب وافتراء.

أيُّ رَجُلٍ الحُصين بن سلام فيكم؟

قالوا: سيِّدُنا، وابن سيِّدنا، وحَبِّرُنا وعَالْمُنَا.

قال: فلَمَّا فَرَغوا من قولهم خَرَجَتُ عليهم، فقلت لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله، واقبَلُوا ما جاءكم به؛ فوالله إنَّكم لَتَعْلَمُونَ إنَّه لرسول الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد أنَّه رسولُ الله عَلَيْ وأُومن به وأصدقه وأصدقه وأصدقه وأصدقه وأحرفه.

فقالوا: كَذَبَّتَ. ثُمَّ وقعوا بي.

قال: فقلتُ لرسول الله عَلَيْ أَلَمْ أُخْبِرك يا رسول الله أنَّهم قُوم بُهت؟!

قال: فأظهَرَتُ إسلامي وإسلامَ أهل بيتي، وأسلمَتَ عمَّتي خالدةُ بنتُ الحارث فَحَسنُنَ إسلامُها.

### خَاطرَةٌ أُسجِلُها:

عندما وصلتُ إلى قول عبدالله بن سلام «فلَمَّا نزل - يقصُد الرسولَ عَلَيْهِ - بقُباء أقبلَ رجلٌ حتَّى أخبر بقُدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعملُ فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسةً، فلَمَّا سمعت الخبرَ بقُدوم رسول الله عَلَيْ كَبَّرَتُ» وتذكرتُ ما كان من أمر سلمان الفارسي وَ عَلَيْ حين علم بقُدوم رسول الله عَلَيْ فقد كان على رأس نخلة يعمل فيها لسيّده.

يقول سلمان رَوَ الله إنّي الله إنّي الله وأنّي الله بعن الله عَذَق السَيِّدي أَعُمَلُ فيه بعن الْعَمَلِ، وَسَيِّدي جَالِسٌ تحتي، إذ القَّبَلَ ابَنُ عَمِّ لَهُ، حَتَّى وَقَفَ عَلَيْه فَقَالَ: يا فُلانُ، قَاتَلَ اللَّهُ بَنِي قَيلَةً؛ وَاللَّه إِنَّهُمُ - الآنَ - لمُجْتَمعُونَ بِقُبَاءَ عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيًّ.

قَالَ سَلَمَانُ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتَنِي الْعُرَوَاءُ، حتَّى ظَنَنْتُ أني سَأَسَقُطُ عَلَى سَيِّدِي، فَنَزَلْتُ عَنِ النَّخْلَةِ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ لابن عَمِّهِ ذَلِكَ: مَاذَا تَقُولُ؟ مَاذَا تَقُولُ؟



فَغَضِبَ سَيِّدِي، فَلَكَمَنِي لَكُمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلهَذَا؟ { أَقْبِلُ عَلَى عَمَلكَ»

\*\*\*\*

يا لَلَه! سلمان الفارسي وعبدالله بن سلام كلاهما سمع بقدوم الرسول على وهو على رأس نخلة، فكان منه ما كان!!

وسلمان فارسي قدم إلى المدينة بعد أن سمع من الأحبار ما سمع، وابن سلام سيِّدٌ من أمّر الرسالة ما يعرف!!

كلاهما يتلقى الخبر وهو على رأس نخلة.

والحديث عن النخلة يُنبئ عن أنَّ المؤمن لَصِيقٌ بصفاتها، وهي الشجرة التي شبَّه الرسول ﷺ المؤمنَ بها<sup>(١)</sup>.

بُوركَتَ نَخْلَةٌ كان سلمان على رأسها، وبُوركَتَ نَخْلَةٌ كان عبدالله بن سلام على رأسها، وبُوركَ كُلُّ عطاء لها، و بُوركَ كُلُّ عمل لسلمان وعبدالله بن سلام.

وأعود بعد هذه الخاطرة إلى من أسلم من يهود غير عبدالله بن سلام.

## حديث مُخَيْريق:

قال ابن إسحاق:

وكان من حديث مُخَيِّريق، وكان حَبِّراً عالمًا، وكان رجلاً غنياً كثير الأموال من النَّخُل، وكان يعرف رسولَ الله ﷺ بصفته وما يجدُ في علمه.

<sup>(</sup>١) في الصحيحين عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَفُهَا، وَإِنَّهَا مُثَلُّ الْسُلُمِ، فَحَدُّثُونِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ اللَّهِ لَبُوادي. قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسَتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُواً: حَدِّثَنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ» البخاري – كتاب العلم، حديث رقم ٥٩، مسلم – كتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث رقم ٥٠٢٧.



وغلَبَ عليه إلّفُ دينه، فلم يزل على ذلك حتَّى إذا كان يوم أُحُد، وكان يوم أُحُد يوم أُحُد يوم أُحُد يوم السبت، قال: يا معشر يهود، والله إنَّكم لَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَصَرَ محمد عليكم لحَقُّ.

قالوا: إنَّ اليومَ يومُ السبت.

قال: لا سبت لكم.

ثم أخذ سلاحه، فخرج حتَّى أتى رسولَ الله عَلَيْ بأُحُد، وعَهدَ إلى مَنْ وراءَه من قومه: إنْ قُتِلتُ هذا اليومَ، فَأَمُوالي لمحمد عَلَيْ يصنعُ فيها ما أراه الله.

فلما اقْتَتَلَ الناسُ، قاتل حتَّى قُتل، فكان رسول الله عَلَيْ يقول: «مُخيريق خيرُ زُفُر»(۱).

وقَبَضَ الرسولُ عَلَيْ أمواله، فعامَّة صدقات رسول الله عَلَيْ بالمدينة منها.

### بنو قينقاع ينقضون العهد:

للَّا رأى يهود بني قينقاع نصر المؤمنين في بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة، تميزت قدر غيظهم، وكاشفوا بالشر والعداوة، وجاهروا بالبغى والأذى.

ذكر محمد بن إسحاق بن يسار، عن عاصم بن عمرو بن قتادة، أن رسول الله وَالله وَلِي وَالله وَالله وَالله

فقالوا: يا محمد، لا يَغُرَّنَّكَ من نفسك أنك قتَلْتَ نَفَرًا من قريش كانوا أغْمَارًا لا يعرفون القتال، إنك - والله - لو قاتلَتنا لَعَرَفْتَ أنَّا نحنُ الناس، وأنك لم تَلْقَ مثلَنا.

فأنزل الله في ذلك من قولهم:

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ١/٥٠١.



﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتَغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿ آَنَ ﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (١).

أي: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ أيُّهَا اليهود القائلون ما قُلَتُم ﴿آيَةٌ ﴾ أي: دلالة على أن الله مُعِزُّ دينَهُ، وناصِرُ رسولَه، ومُظْهر كلمتَه، ومُعْلِ أمْرَه.

﴿ فِي فَئتَيْنِ ﴾ أي: طائفتين ﴿ الْتَقَتَا ﴾ أي: للقتال ﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وهم مشركو قريش يوم بَدُر.

وقوله: ﴿ يَرُونَهُم مُثْلَيْهِم ْ رَأْيَ الْعَيْنِ ﴾ قال بعض العلماءُ - فيما حكاه ابن جرير -: يرى المشركون يوم بَدر أن المسلمين مثَلَيْهم في العدد رأي العين، أي: جعل الله ذلك فيما رَأَوْه سبباً لنُصَرَة الإسلام عليهم ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ أي: إن في ذلك لَعبْرة لمن له بصيرة وفَهَمّ ؛ ليهتدي به إلى حُكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

\*\*\*\*

كان بنو قينقاع - كما ذكرنا - أولَّ من نَقَضَ العهد من اليهود، وحاربوا رسولَ الله عَلَيْهِ فيما بين بَدِّر وأُحُد وكان سبب الحرب بينهم وبين المسلمين كما ذكر ابن هشام قال:

كان من أمر بني قينقاع أنَّ امرأة من العرب قَدمت بجلَب لها (٢) فباعَتُه بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ به، فجعلوا يُريدُونها على كَشَف وجهها، فأبَتَ فَعَمد الصائغُ إلى طَرِف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۲، ۱۳.

<sup>(</sup>٢) الجَلَب: هو كل ما يُجلب للأسواق ليُباع.



سَوَّأَتُها، فضحكوا بها فصاحَتَ، فوتَبَ رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقَتلَهُ - وكان يهودياً - وشدَّت اليهودُ على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهلُ المسلم المسلمينَ على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشرُّ بينهم وبين بني قَيِّنُقَاع.

## حصارُ بني قينقاع وإجلاؤهم:

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال:

فحاصرهم رسول الله ﷺ حتَّى نزلوا على حُكمه، وكانوا خلفاء عبدالله بن أبي ابن سلُول رئيس المنافقين، فكَلَّم عبد الله بن أبي رسولَ الله، وألَحَّ عليه، فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه.

وذكر ابنُ إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال:

لما حاربَتَ بنو قينقاع رسولَ الله على تشنبَثَ بأمرهم عبدالله بن أبيّ بن سلول، وقام دُونهم، قال: ومشى عبادةُ ابن الصامت إلى رسول الله على، وكان أحد بني عوف، وكان لبني قينقاع من حلّفه مثلُ الذي لهم من عبدالله بن أبيّ، فخلَعهم إلى رسول الله على وتبراً إلى الله عز وجل وإلى رسول الله على من حلّفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسولَه والمؤمنين، وأبراً من حلّف هؤلاء الكفار وولايتهم.

قال: ففيه وفي عبدالله ابن أبي نزلت هذه القصة من المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالمِينَ ﴿نَ فَيَ فَتَرَى الَّذَينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالمِينَ ﴿نَ فَتَرَى الَّذَينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ اللَّهُ أَي: كعبدالله ابن أُبَيّ، وقوله: إني أخشَى الدوائر ﴿يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى الدوائر ﴿يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى الله أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عَنده فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا نَحْشَى الله أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عَنده فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادَمِينَ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلُاءِ اللَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ...﴾.



ثم القصة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾.

وذكر لتولِّي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنوا، وتَبَرَّته من بني قَيْنقاع وحلِّفهم وولايتهم ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُونَ﴾ (١).

هذا والمراد بالولاية في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِياءَ ولاية التناصر والمحالفة، وقيَّده بعضُهم بكونها على المؤمنين، وأنَّ النَّهِي لأفراد المسلمين وجماعاتهم دُون جمُلتهم، وأنه يشمل المؤمنين الصادقين وغيرَهم؛ لأنه مُقدِّمة للإنكار على مرضى القلوب الذين يتخذون لهم اليَد عندهم؛ لعدم ثقتهم ببقاء الإسلام وثَبَات أهله.

فالنَّهَيُ هو أن يُوالي أفراد أو جماعات من المسلمين أولتك اليه ود والنصارى المُعادين للنبي والمؤمنين، ويُعاهدونهم على التناصر من دون المؤمنين؛ رجاء أن يحتاجوا إلى نصرهم إذا خُذِل المسلمون وغُلبُوا على أمرهم.

ونُكُتةُ التعبير عنهم باليهود والنصارى دون أهل الكتاب، هي أن مُعاداتهم للنبي والمؤمنين إنما كانت بحسب جنسياتهم، لا من حيث أن كتابهَم يأمُرهم بذلك.

هذا النهي عن ولاية أهل الكتاب مثل النهي عن ولاية المشركين في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا عَدُوّي وَعَدُوّ كُمْ أَوْليَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّة ... ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥١ – ٥٦.

<sup>(</sup>٢) المتحنة: ١.

وقد نزلت في «حاطب بن أبي بَلْتَعة» لمَّا كتب إلى قريش يُخبرهم بعَزَم النبي ﷺ على حَرِّبهم، لأن له عندهم مالاً وأهلاً، فأراد أن يتخذ عندهم يدًا لأجل حماية أهله.

والنهي عن الشيء - لسبب من الأسباب - لا يتناول من لم يتحقق فيهم، ولا ينافى زوال النهى بزوال سببه.

ولذلك قال تعالى بعد هذا النهي في سورة الممتحنة: ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اللّهُ عَنِ اللّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن ديارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مّن ديارِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ وَأَخْرَجُوكُم مّن ديارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلُونَ ﴾ (١).

فهذه الآيات نَصُّ صريحٌ في كَون النهي عن الولاية لأجل العداوة، وكَون النهي عن الولاية لأجل العداوة، وكَون القوم حرياً، لا لأجل الخلاف في الدين لذاته، فإن النبي عَلَيْهُ لمَّا حالف اليهود كتب في كتابه: «لليهود دينُهم وللمسلمين دينُهم» كما أمره الله أن يقول لجميع المخالفين ﴿لَكُمْ دينُكُمْ وَلَى دين﴾(٢).

ومن البين الواضح أن رأسَ النفاق عبدَ الله بن أبي هو المَعنيُّ - أولا - بقوله تعالى: ﴿فَترَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ والمراد بـ ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ويسَارِعُونَ فيهِمْ ﴾ والمراد بـ ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ هم المنافقون الذين ستروا نفاقهم بالدخول في الإسلام والانضواء تحت لواء المسلمين؛ ليتخذوا من الإسلام تجارةً يتُجُرون بها في سبُوق السنُّحت والاختلاس، وهذا لا يكون إلا من قلب مريض، يستقبل كُلَّ ضلال دون أن يَغَصُّ أو يَزورَرَّ عنه.

<sup>(</sup>١) المتحنة: ٧ - ٩.

<sup>(</sup>٢) الكافرون: ٦.



والمسارعة فيهم - أي في أهل الكتاب -: الانغماس فيهم، ولهذا جاء اللَّفظ القرآني بتعدية الفعل «سارع» بحرف الجر «في» بَدَلاً من تعديته بحرف الجر «إلى» الذي يتعدى به هذا الفعل غالباً، كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِنْ رَّبَكُمْ ﴾(١).

وفي تعدية الفعل بحرف الجر (في) ما يكشف عن أن هؤلاء المنافقين ينغمسون في أهل الكتاب، ويدخلون فيهم دُخولاً كاملاً، حيث يحتويهم ظرف واحد ، إذ هم كيان واحد يألف بعضه بعضاً.

وفي قوله: ﴿فَترَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴿ تشهيرٌ بهؤلاء المنافقين وفَضَعُ لهم، وأنهم – وإن لبسسُوا كلَّ أثواب التَّخفِي – لا يلبَث أمرُهم أن ينفضح وينكشف، وأنهم بمرأًى من النبي والمؤمنين، ولهذا جاء الفعل (ترى) وكأنه يُشير إليهم، ويُحدِّد موقفَهم الذي هم فيه في الجبهة الأخرى، جبهة أهل الكتاب.

وهكذا المنافق دائماً، إن لم يَلتَفِتَ إليه أحدً، دلَّ - هو - الناسَ عليه بكثَرة التنفَاتِه إليهم وحذَره منهم، وصندق المَثَلُ الذي يقول: «يكادُ المُريبُ يقول: خُذُوني».

وقوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ هو ترجمةً لهذه التصورات المريضة التي يعيش فيها المنافقون، فهم – أبداً – على خوف وقلق، لا يسكنون إلى أمر، ولا يقيمون على رأي، بل تراهم وأعينُهم تَدُورُ هنا وهناك، يريدون أن يجمعوا بين الشيء ونقيضه؛ حتَّى إذا فَاتَهُم هذا لم يَفُتهم ذاك.

فهم مع المؤمنين يخشون أن تكون الكَرَّة لأهل الكتاب، وهم مع أهل الكتاب يخشون أن تكون الدولةُ للمؤمنين. ولهذا فهم يَلبسون الإيمان ظاهرًا، ثُمَّ يُوادُّون أهل الكتاب باطنًا.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۳۳.



وبهذا - كما تُصَوِّر لهم نفوسُهم المريضة - يحمون أنفسهم من أيِّ أذى يصيبهم من أية جبهة غلبت، إذ سُرعان ما يتحولون إلى الجهة الأخرى التي كانوا قد احتفظوا بمكان لهم فيها.

فهؤلاء الذين يُوادُّون غيرَ المؤمنين، ويُلَقُون بأنفسهم في أهل الكتاب، ويُوَتِّقُون صِلاَتهم بهم، إنما يفعلون هذا ليكون لهم منه شفيعٌ عند أهل الكتاب إذا كان لهم الغلّبُ يوماً على المؤمنين، فلا يُصيبهم من الدائرة - وهي الهزيمة وما يلحق أصحابها من أذى - ما يُصيب المؤمنين إذا هم أصابتهم الدائرةُ التي يتوقعها المنافقون لهم.

وقوله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادمِينَ﴾ (١) هو وعيدٌ للمنافقين بما يملأ قلوبَهم حسرةً وَنَدماً، إذ جاء تدبيرُهم وبَالاً عليهم وخُسراناً لهم، حتَّى قَدَّروا أن الدائرة ستَدُورُ على المؤمنين، فأخَلُوا مكانَهم من بينهم، واتخذوا أهلَ الكتاب أولياءَهم.

ثم هو وَعَدٌ كريمٌ من الله يجئ بتلك البُشْرَيات المُسْعِدَة للمؤمنين، وبأنهم هم المنتصرون، وأن الخزي والخُذلان لأعدائهم ولَنُ انضوى إليهم من المنافقين.

﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ الذي يُمَكِّن المؤمنين من أعدائهم.

وقد جاء نَصَرُ الله والفتحُ، ودخل الناسُ في دين الله أفواجًا، فَدَالَتَ دولةُ الشرك، وذهبت ريحُ النفاق والمنافقين.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنده ﴾ أي: تدبير من عند الله يجيء على غير انتظار وعلى غير عمل من المؤمنين، كأن يُوقع الشِّقاق والخلاف بين أحلاف السُّوء ومجتمع الضلال، فيفضح بعضُهم بعضًا، ويخذُل بعضُهم بعضًا، فإذا أولياء الأمس أعداء اليوم، يبرأ بعضُهم من بعض.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٢.



وحمل هذا الوعد الكريم من الله للمؤمنين على يدي فعل الرجاء «عسى» إنما ليُقيم المسلمين على رجاء وأمل في رحمة الله بهم وفضله عليهم، فتظَلُّ قلوبُهم شاخصةً إلى الله، ذاكرةً له، تَرْقُبُ غُيُوثَ رحمته وفواضل نعْمَته.

ولو جاء هذا الوعدُ الكريمُ قاطعاً مُنَجَّزاً لَّا بعثَ في القلوب المؤمنة تلك المشاعر المتجدِّدة، ولَمَا أمسك بها هذا الزمن الطويلَ مُتَشَوِّفَة - بأبصارها وقلوبها - إلى غُيُوتْ رحمة الله ومواطر أفضاله ونعَمه.

وقوله تعالى: ﴿فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ هو عَرَض لتلك النهاية التي ينتهي إليها أمّرُ هؤلاء المنافقين، وما يؤُول إليه عاقبةُ مَكْرهم وتدبيرهم، إنه الندم والحسرة والخُسران.

وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ ﴿ هُو عَرَضٌ لهؤلاء المنافقين في مَعْرض آخر من معارض الخزي والفضيحة، فبعد أن دعا الله - سبحانه وتعالى - كلَّ ذي نَظَر أن ينظر إلى هؤلاء المنافقين، ويشهد كيف يتهالكون على أهل الكتاب، ويرتمُون في أحضانهم؛ خوفًا من أوهام مُتَسلِّطة عليهم، بعد أن عرضهم الله - سبحانه مذا المعرض الفاضح، وتوعدهم بالخزي والخسران بنصر الله المؤمنين، وبخذُ لأن الكافرين والمنافقين، جاءت هذه الآيةُ الكريمةُ تدعو المؤمنين إلى أن يُديرُوا النظر مرَّة أخرى إلى هؤلاء المنافقين، وأن يُقلِّبُوا صفحات تاريخهم في يُديرُوا النظر مرَّة أخرى إلى هؤلاء المنافقين، وأن يُقلِّبُوا صفحات تاريخهم في الإسلام ويَتَتَبَّعوا مسيرتَهم معه، ثُمَّ لِيُصدِرُوا حُكمَهم عليهم.

وهنا يكَثُر حديثُ المؤمنين عن هؤلاء المنافقين، ويلَقَى بعضُهم بعضًا بما اطَّلعوا عليه من نفاقهم، فتكثر فيهم القالةُ، ويَكَثُر العُجْب والدَّهش من أمرهم، وإذا الفضيحةُ تُجَلِّجلُ بصوتها في كل أُفُق، وتتحرَّكُ بأشباحها في كُلِّ مكان.

وليس ما حكاه القرآن من مَقُولة المسلمين فيهم: ﴿أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ ﴾ ليس هذا كُلُّ ما قيل فيهم، إنما هو مضمون ما



قيل، وضميمٌ ما ينبغي أن يُقال في هؤلاء المنافقين؛ إذ إنهم كانوا يحلفون بالله للمؤمنين جَهْدَ أيمانهم، أي: بأغُلَظ أيمانهم وآكَدها، إنهم لمَعَ المؤمنين، ولن يتَخَلَّوا عنهم في حرب أو سلّم، وهذا الحَلِفُ نفسُهُ والمبالغة فيه، هو الذي يكشفُ المستور من أمرهم، ويُعطي الدليلَ على أنهم على غير الإسلام، إذ أنهم لو كانوا مسلمين حقًا لمَا حَلَفُوا وأكَّدوا الحلف أنهم مؤمنون ومع المؤمنين، فما دعاهم أحدٌ أن يحلفوا.

ولكنَّ كائنَ النِّفاق - الذي يعيش في كيانهم - هو الذي حمَلَهم على أن يستروا كَذبَهُم ونفاقَهم بهذه الأيْمَان المؤكَّدة، حتَّى لا يُفتَضَح ما في قلوبهم

وهكذا المجرم يَحُومُ حول جريمته، يريد أنّ يُخفى معالَها حتَّى ولو لم تكن هناك معالم لها؛ لأنه - لخوفه - يتصور أن كُلَّ ما كان في مكان الجريمة - من كائنات - شاهدً عليه يُنادي في الناس بالإمساك به قبل أن يُفلَت.

وقوله تعالى: ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي: فسند تدبيرُهم، وخاب ظنُّهم، وبطل سنعيُهم، فكان ذلك خُسنرانً لهم أيِّ خُسران.

خسروا المؤمنين الذين أصبحوا فيهم وقد افتضح أمرُهم لهم، وخسروا أولياءَهم من أهل الكتاب بعد أن أصابتهم الهزيمةُ، وعَلَتَ رايةُ الإسلام، وعَزَّت كلمتُه.

كان على المسلمين - بعد هذا - أن يُراقبوا أنفسهم، وأن يأخذوا حِذْرَهم من أن يردُوا هذا المُورد الآسن الآثم.

فجاء قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذَلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذَلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِمُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿(١). اللَّهُ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلَكَ فَضْلُ اللَّهَ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٤.



مُنَبِّهاً لهم ومُحَذِّراً من أن يرْتَدُّ منهم عن دينه كما ارْتَدُّ هؤلاء المنافقون الذين عرفوا أمرَهم ومصيرَهم.

فستكونُ عاقبة المُرتدِّ منهم هي نَفْس عاقبة أولتك المنافقين: النَّدَم، والحَسْرَة، والخزى، والخسران المبين.

والارتداد معناه: الرجوع إلى وراء، والعودة إلى المكان الذي كان قد تحرَّك منه المُرْتَدُّ إلى الأمام، وهذا يعنى أنه يهدم ما بنى، ويَنْقُضُ ما غَزَل. ولا يفعل ذلك إلاَّ سَفيهٌ أَحْمَقٌ.

وفى إضافة الدين إلى المؤمن، وبلفظ المفرد هكذا ﴿عُن دينه ما يلفت المؤمن إلى هذا الدين الذي دخل فيه وأصبح من أهله، وأنَّه دينُه هو، وثَمَرَته عائدة عليه وَحَدَه، وأنه الدّين الذي ينبغي أن يعيش فيه، ويشتد حرَّصه عليه؛ إذ هو الدين الذي يَدينُ به كُلُّ عاقل.

إنه دينه إن كان من أهل العقل والرشاد.

ويكون معنى الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا من يَرْتَدَّ منكم عن دينه، فَسَيَلْقَى ما لَقِيَ هؤلاء المنافقون الذين ارْتَدُّوا، من نكال وبلاء وسُوء مصير.

ثم إنه لن يَضُرُّ اللهَ شيئًا، ولن يَضير المسلمين في شئ؛ لأنه سَيُخُلى مكانَه في الإسلام ليَأخُذَه مَن هو أولَى به منه، وأكرَمُ عند الله، وأكثرُ نَفَعاً للمسلمين

وهذا ما يُشير إليه قولُه: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾.

وهؤلاء القوم الذين سيأتي الله بهم، ويُدخلهم في دينه، قد وُصِفُوا بأوصاف أربعة:

# أولاً: يُحبِّهُمُ الله وَيُحبُّونَهُ:

وحُبُّ الله لهم: دَعوتهم إلى الإسلام، وشَرَح صُدورهم له، وتثبيت أقدامهم فيه؛ لأنه - سبحانه وتعالى - هو الذي أَحَبَّهُم، وهو الذي اختارهم ودَعَاهُم.



وهذا فضلٌ عظيمٌ، ودرجةٌ من الرضَا لا ينالُها إلا من أكرمه الله واستضافه، وخَلَعَ عليه حُللَ السَّعَادة والرضوان.

جَعَلنَا الله من أَهْلِ مَحَبَّته وضيَافَته..

أما حُبُّهم هم لله، فهو في استجابة دعوته، وامتثال أمره، والولاء له ولرسوله وللمؤمنين.

## ثانياً: أَذِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَاهِرِينَ:

إجماع المفسرين على أن هذا الوَصنف، هو وصنف له وَلاء القوم بعد أن دخلوا في الإسلام، فكانت تلك صفَتُهم وهذا سلوكهم ﴿أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: متخاضعين للمؤمنين، لا يلقونهم إلا باللين والتواضع.

﴿أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ أي: أشداء وأقوياء، لا يَلْقَى منهم أهلُ الكفر إلا بلاءً في القتال، واستبسالاً في الحرب، أمَّا في السَّلَم فهم جبالٌ راسخةٌ في الإيمان، لا ينال أَحَدٌ منهم نَيِّلاً في دينه، ولا يطمَعُ أَحَدٌ من أعداء الإسلام في موالاتهم أو تعاطفهم معه.

هذا هو إجماع المفسرين في فَهُم هذا المَقَطَع من الآية.

ويستشهدون لذلك بقوله تعالى ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾(١).

هذا وإن قلبي ليستريح إلى أن هذه الأوصاف:

- يُحبُّهُمُ وَيُحبُّونَهُ.
- أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
- أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ.

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩.



- يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
  - وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ.

مع أنها ثابتة للذين كانوا مع رسول الله ﷺ وقد عَنَتُهم الآيةُ الكريمةُ في سورة الفتح ﴿مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾.

إلا أن قولَه تعالى في آية المائدة: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ﴾ يدُلُّ على تَجَدُّد ذلك ووقوعه، وأن الآيةَ تُبَشِّرُ بهم، وأنهم يدخُلون في الإسلام، وربما كان ذلك بعد طُول عداء وكَيْد.

﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ ﴾.

وهنا تبدو هناك طريقٌ مفتوحةٌ - دائمًا - لَنَ يكيدون للإسلام - وهم غالباً أصحابُ دَوْلَةٍ وصَوْلَةٍ في مجتمع الكُفُر والضلال - ينفُذون منها إلى الإسلام، ويُعطون من قوتهم له ما أعطوه من قبل في حَرْبه وعداوته.

وفي تاريخ الإسلام شاهد على ذلك أي شاهد، وحسبنا أن نذكر خياراً من الناس كانوا أشداء على المؤمنين، قد صاروا - من بعد - أشداء على الكفار رُحماء في حياة المؤمنين.

وحسبنًا أن نذكر ما كان عليه عمر بن الخطاب رَوْكُ ، وما صار إليه.

وأن نذكر خالد بن الوليد، وكم كان حَرِّباً على المسلمين في أحد، ثُمَّ صار – من بعد – سيفاً من سيوف الله في نَصِّر الإسلام وإعلاء كلمة الله.

وعكرمة بن أبى جهل الذي فَرَّ، ثُمَّ عاد ليستقبله الرسولُ عَيَّاتُ في المدينة المُنوَّرَة بقوله: «مرحباً بالرَّاكب المُهاجر».

كم وكم في تاريخ الإسلام وقع من ذلك، وقد أتى الله بهم بعد عناد وعداء وهنا يجب على من أحسن التدبُّر أن يستحضر دائماً أن الرسول على قد أرسله الله رحمةً للعالمين، وأن الله قد أبقى دينه، وحَفظ كتابه ليكون بلاغاً للناس، ونذيراً للعالمين في كُلِّ زَمَنِ وحين.

فلو ذهب جيلٌ جاءت من بعده أجيالٌ، ولو حُصِد نَبَتٌ لم يُحُصَد معه كل نَبت قادم للإسلام.

والذين يتصوَّرون أن شمس الإسلام يمكن أن تغيب بغياب فريق أو ذهاب جيل يُخطئون، وقد يُسيئون ولا يُحسنون؛ فإن شمس الإسلام إن بَارَحَتَ رؤوس قَوِّم أَنَارَتَ عند آخرين، فلا يُضيرُه مَنَ ارْتَدَّ عنه أو تخلَّف عن مُناصرته.

ومن هنا كان النداء من الله لأهل الإيمان أن يستحضروا هذه الحقيقة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾.

فالنُّصرة له قائمةٌ في حياة الخَلَق، حاضرَةٌ في أنباء الغيب ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ﴾ وهم الذين يُجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لَوْمَة لائم.

وقد أجمل الله في حَقِّهم هذه الأوصافَ الأربعة؛ لتكون دليلاً لمن بعدَهم، وليكونوا هم أُسنُوَة لَمن يُؤثرون مرضات الله، ويَنْشُدُون - في كُلِّ شأن - رضاه.

وقد وَعَدَ الله أن يأتي بمَنّ تكون تلك صفاتهم ولو بعد حين؛ لتبقى رايةً الجهاد في سبيله مرفوعةً لنُّصَرة الحق وإبطال الباطل، وليكون الإخلاص لله رائد كُلِّ مَن يبغي صلاحاً أو إصلاحاً في سبيل الله، لا في سبيل أحد سُواه.

## ثالثاً: يجاهدون في سبيل الله:

وهذه هي الصفة الثالثة من صفات أولئك الذين يأتي الله بهم، ويدخلون في الإسلام:

فهم المسلمون الجُدُد الذين يدفعون عن الإسلام والمسلمين يد البغي والعدوان، ويُعطون ولاءَهم كُلَّه لدينهم الذي دعاهم الله إليه وارتضاهم له، لا يُضنُّون عليه بأنفسهم ولا بأموالهم.



## رابعاً: وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائمٍ:

تلك هي الصفة الرابعة، وتُفيد أنهم لا يلتفون إلا إلى نُصَرَة دين الله، لا يُشيهم عن ذلك لَوْمُ لائم من قريب أو بعيد، أو عدو أو صديق.

إنهم قد باعوا كُلَّ شئ، وتَخَلَّو عن كُلِّ شئ إلا إيمانهم بالله ونُصَرَتهم لدين الله.

وفَضَلُ الله لا يَضيق بأحد، وخزائن الله لا تَنْفَد من عطاء.

﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ ﴾.

فيخطئ أهلُ الكُفر والجحود إن هُم توهم وا أن هزيمة طارئة قد تقع بالمسلمين يمكن أن ينتهي بها شأنُ إسلامهم.

وعلى العاقل أن يُفَرِّقَ بين تفريط جيل وذَهَاب دين.

إن دينَ الحَقِّ - الذي تكفل الله بحفظه - لا يضيع بضياع مَنُ فَرَّطَ أو ضيعً، وإنما هو بَاق بعزَّة مَن أَعَزَّهُ، فلا يقترب من ساحته باطلٌ، ولا يُوقفُ مَدَّهُ حاسدٌ أو حاقدٌ، ولا يُطفئ نورَه أو يحبس ضوءَه مَفَتُونٌ بقوَّته أو مأخوذٌ بفتته مَزْهُوٌ بزينته.

وهذا وَضَعُهُ وتلك حقيقته: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّهُ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١).

ثم يأتي - بعد ذلك - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (٢) ليكون دعوة للمؤمنين جميعاً، يستحضرونها ويطمئنون إليها، ويحذرون أن ينخدعوا لمن آمن بلسانه ولم يدخل الإسلامُ قلبَه.

<sup>(</sup>١) فصلت: ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٥.



فإن من آثار الإيمان بالقلب أن يقيم المؤمنُ الصلاةَ، وأن يُؤتى الزكاةَ يُقيم الصلاةَ خاشعاً، ويؤتى الزكاةَ راضياً.

ثم يقول تعالى: ﴿وَمَن يَتُولَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالُبُونَ﴾(١).

وقد رأينا النتائج في وقائع عملية، ورأينا ذلك في واقعة بنى قينقاع، وقد كانوا أحلافاً لعبدالله بن أُبَى بن سلول ولعُبادة بن الصَّامت

فأما عبادة بن الصَّامت فقد جاء إلى رسول الله عَلَيْ وقال: يا رسول الله، إني أبراً إلى الله من حلَّف يهود وولائهم، ولا أوالى إلا الله ورسولَه.

وكان عبدُ الله بن أُبَىّ حاضراً فقال: أمَّا أنا فلا أَبْرَأُ من حلِّفهم، فإني لابُدَّ لي منهم، إني رجلٌ أخافَ الدوائر.

وقد رأينا تحقيق قوله تعالى ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُونَ﴾

وذاك ما يُثَمُّرُه صِدَّقُ المولاة لله ولرسوله وللمؤمنين.

﴿ فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ سننَّهٌ لا تتعلق بزمان أو مكان، سنَّةٌ لا تتخلَّف، وإن خُسِرَ المُؤمنون بعض المواقف أو المعارك.

إنَّها سُنَّةٌ لا تُنَقَض بابتلاء أو امتحان، أو إبطاء نَصَر أو تعجيل فَوَز، فإن النَّصَر - في حقيقته - مرتبط بالعواقب، ومن تدبَّر العواقب أيْقَنَ يقيناً - لا شَكَّ فيه - أن الحقَّ لا يُهَزَمُ أبداً، وأن الباطل - مهما تطاول - زَاهِقٌ إزهاقاً لا ريب فيه.

فَلْتَكُن الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين في كُلِّ حَالِ.

وذلك إنما يكون باستحضار العواقب، فإن مَنْ يُوالى الله يكون من حِزَبِ الله، ومَن كان في حِزْبِ الله فهو من الفائزين؛ لأنه في ضمان الله وفي جَندهُ الذي لا يُغْلَبُ أبدًا.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٦.



# ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (١).

وإذا كان بنو قيفاع قد أظهروا البغي والحسد بعد انتصار المسلمين في غزوة بَدر، ووقع منهم ما استوجب حصارهم، فقد كانوا أوَّل من نقض العهد من اليهود، وكان الرسول عَيْقُ قد وَعَظَهم وحذَّرهم، وقال لهم: «يا معشر يهود، إحذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة».

فكان مما قالوه: يا محمد، لا يَغُرَّنَّكَ أنك لَقيتَ قومًا لا علْمَ لهم بالحرب فأصبَبْتَ منهم فُرصَةً، إنَّا والله، لئن حَارَبُنَاك لتَعْلَمَنَّ أنَّا نَحُنُ الناس.

فجاءت العاقبة مُخبرةً بصدق ما قاله الله لرسوله على وأمَرَه أن يُخبرهم به، من قوله تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلُبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمِهَادُ به، من قوله تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلُبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمِهَادُ الله وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم وَنَيَ فَيْ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مَثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّه يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿ (٢).

كما جاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «ما أُنزلت هذه الآيات إلا فيهم» يعنى في بنى قينقاع الذي قالوا حين بلَّغهم الرسولُ عَلَيْ وحذَّرهم -: إنَّا والله، لئن حَارَبُنَاك لتَعَلَمَنَّ أنَّا نَحْنُ الناس.

وجدير بَمن تدبَّر مُداولَةَ الأيام بين الناس ألا يغيب عنه ما يُوحي به القرآنُ الكريمُ في الوقائع والأحداث التي أنْزَل الله فيها قُرآنًا يُتَلَى.

جديرٌ بهم أن يأخذوا هدايتَهم من كتاب ربِّهم وبيان رسولهم ﷺ؛ ليَعُصموا أنفسهم من ضلال أو إضلال ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (٣).

«وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمَتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ »(٤).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) المجادلة: ۲۱ . (۲) آل عمران: ۱۲، ۱۳.

<sup>(</sup>۲) الإسراء: ۹ . (۱) البخاري – كتاب الحج، حديث رقم ۲۱۳۷ (

# غزوة أُحُد

#### في شوال سنة ٣ هـ

كانت في السنة الثالثة من هجرة الرسول عَلَيْكُ.

وسُمِّيَتَ غزوة أُحُد باسم الجبل الذي قال عنه الرسولُ ﷺ «هَذَا جَبَلٌ يُحبُّنَا وَنُحبُّهُ»(١) وهو أشهر جبال المدينة النُنَوَّرَة.

وقد نزلت في شأن غزوة أحد وما جرى فيها آياتً من سورة آل عمران.

وقبل أن نتدبَّر حديثَ القرآن الكريم عن هذه الغزوة، نَودُّ أنَ نقف على قصَّتها؛ لتكون عَوَنًا على حُسنَ تدبُّرها وإدراك الحكم والأحكام التي تُستفادُ منها لقد سنُبِقَتُ هذه الغزوة بغزوة بَدُر الكُبُرَى التي وَقَعَت في السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة.

وفي الآيات التي أُنزلت في غزوة أحد قد جاءت هذه الآيةُ: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذَلَةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٢).

وهي تتحدث عمَّا تمَّ من نَصِّر للمسلمين في غزوة بَدر، وسنرى أنها وثيقة الصِّلة بما أُنزِلَ من آيات تتحدث عمَّا جَرَى في غزوة أحد، فقد جاءت مُتناسبِة ومُتضامنة مع أخواتها من الآيات في بيان حقيقة النَّصَر ومتى يكون.

فلا غرابة أن يقع ما وقع في أحد، وأن يتمَّ ما قد تَمَّ في بَدر.

ومع تَدبُّر حديث القرآن عن بَدر وعن أُحُد نستطيع أن نعرف سننن الله في مُداولة الأيام بين الناس، وهي سننن لا تتبدل ولا تتحوَّل، ولا تُجامل أحدًا من الخَلَق ولا تُحَابى.

<sup>(</sup>۱) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٧٧٤، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٦٧٥، ٢٦٧٩، ٢٦٧٩، كتاب الزكاة، حديث رقم ١٣٨٧، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ٣١١٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٢٣.



وقد أنزل الله سبحانه سورة الأنفال في غزوة بَدر، وهي تُسَمَّى «سورة بَدر» كما أُنْزِلَت عشرات الآيات في سورة آل عمران تتحدث عمَّا جرى في غزوة أُحد.

وإذَنَ فنحن في حاجة أن نعرف ما أُنْزِلَ فيها؛ لتظلّ عبرتُها قائمةً في حياة الناس ما بقي الليلُ والنهارُ وهي تُتَلَى في القرآن، فلا تقرأ أحداثَها في صفحات ثُمَّ تُطُوى، وإنما تُعَرف من آيات محفوظة باقية تُعين - دائمًا - على التبصرة والذكرى.

ولكن قبل أن نتحدث عن غزوة أُحُد وما جرى فيها من أحداث، جدير بنا أن نتوقف على «غزوة ذات السويق» وكانت بعد بدر بشهرين.

#### غزوة ذات السويق:

لمَّا خَـذَلَ الله المشركين في غـزوة بَدر، ورجع فُلُّهم إلى مكة مـقـهـورين مَوَّتُورين، نَذَرَ أبو سـفيان بنُ حَرب ألاَّ يَمَسَّ رأسَه مـاءً من جَنَابة حتَّى يغَـزُو محمدًا عَلَيْهِ.

فخرج في مئة رجل من قريش حتَّى أتى بني النَّضير ليلاً، وبَاتَ ليلةً واحدةً عند سَلاَّم ابن مشكم اليهودي، سيِّد بني النَّضير وصاحب كَنُزهم، فسيقاه الخمر، وبطن له من خَبَر الناس، ثُمَّ خرج في عَقب ليلته وأرسل أصحابَه إلى ناحية من المدينة يُقال لها «العُريَض» (١) فقتلوا وحرُّقوا صُورًا من النخل، ورأوا رجلاً من الأنصار وحليفًا لهما فقتلوهما

وعلم به رسولُ الله ﷺ فخرج في طَلبِه فلم يدركهم؛ لأنهم فَرُّوا، وأَلْقَوَا سَويقاً كثيراً من أزْوَادهم يتخَفَّفُون به، فسُمِّيتَ «ذات السَّويق» وكانت بعد بَدر بشهرين.

وإنما ذكرناها قبل ذكر «أُحُد» ليَعلَمَ القارئُ أنَّ العُدوان من المشركين على المسلمين كان مُتَّصلاً مُتلاَحقاً.

<sup>(</sup>١) العُرينض: موضع من أرجاء المدينة، فيه أصول نخل.

### قريش تستعد ليوم أُحُد:

لما رجع أبو سفيان إلى مكة، أخذَ يُؤَلِّبُ على رسول الله عَلَيْ والمسلمين، وكان بعد قَتَل صناديد قريش في بَدر هو السيِّد الرئيس فيهم

لذلك كلَّمَهُ في أَمِّرِ المسلمين المُوتُورون من عظماء قريش، كعبدالله بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أُميَّة؛ ليبذل مال العير التي كان جاء بها من الشام في أخذ الثَّأر، فرضي هو وأصحابُ العير بذلك، وكان مالُ العير – كما جاء في السيرة الحلبية – خمسين ألف دينار، رَبِحَتْ مثلَها، فبذلوا الرِّبَعَ في هذه الحرب.

فاجتمعت قريشُ للحرب حين فعل ذلك أبو سفيان، وخرجت بحدِّهَا وجَدِّها وأحابيشها (١) ومَنْ أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة، وكانوا نحو ثلاثة آلاف، وأخذوا معهم نساءَهم التماسَ الحفيظة وألاَّ يَفرُّوا؛ فإن الفرار بالنساء عُسرٌ وعَارٌ.

وكان مع أبي سفيان - وهو القائد - زوجُه هندُ ابنة عُتبة، فكانت تُحَرِّض الغلامَ وَحُشياً الحبشيُّ الذي أرسله مولاه جُبيرُ بن مطعم ليقتل حمزة عمَّ النبي ﷺ بعَمِّه طُعمة بن عدي الذي قُتلَ في بَدر، وقد عَلَّقَ عتَقَه على قَتْله

وكان هذا الحبشي ماهراً في الرَّمي بالحَرْبَة على بُعُد، قلَّمَا يُخطئ

فكانت هندُ كلمًا رَأَتُهُ في الجيش تقولُ له: «وَيها أبا دسمة، أشف واستَشف» تُخاطبه بالكُنية تَكُريماً له.

وذكر الحلبيُّ أنهم سَارُوا - أيضاً - بالقيان والدُّفُوف والمعازف والخمور فنزل أبو سفيان بجيشه قريباً من أحد في مكان يُقال له «عينين» وكان ذلك في شوال من السنة الثالثة.

<sup>(</sup>۱) بحدِّها – بفتح الحاء – هنا البأس، وجدِّها: العظمة والغني، والأحابيش: حلفاء قريش من اليهود والمشركين، سُمِّوا بذلك لأنهم تحالفوا بالحُبْشَى – جبل بأسفل مكة – تحالفوا أنهم مع قريش يد واحدة.



#### الرسول على يستشير أصحابه:

فلماً علم رسولُ الله عَلَيْ بذلك استشار أصحابَه كعادته أيَخَرُجُ إليهم أم يمكث في المدينة؟

وكان رأيُه هو ﷺ أن يتحصنوا بالمدينة، فإن دخلها العدو عليهم قاتَلُوه على أفواه الأزقَّة، والنساء من فوق البُيُوت.

ووَافَقَهُ على هذا الرأي أكابرُ المهاجرين والأنَّصَار - كما في السيرة الحلبية - وعبدُ الله بن أُبَي، وكان هو الرأي.

وأشار جماعة من أصحابه - أكثُرُهم من الأحداث وممَّن فاتَهُم الخروجُ يوم بَدَر - بأن يخرج إليهم لشدَّة رغبتهم في القتال

فما زالوا يُلحُون على رسول الله ﷺ حتَّى دخل فلَبِسَ لأَمتَه (١) بعد صلاة الجمعة، وكان قد أوصاهم في خطبتها ووَعدَهم بأنَّ لهم النَّصر ما صبروا.

ثم خرج عليهم وقد نَدم الناسُ وقالوا: اسْتَكُرَهُنَا رسولَ الله عَلَيْهُ، ولم يكن لنا ذلك.

وقالوا له: استتكرهناك ولم يكن لنا ذلك.

فقال عَيْكُ: «ما كان لنَبيِّ إذا لَبِسَ لأَمَتَه أنَّ يضعها حتَّى يحكم الله بينه وبين عدُوِّه».

## ابن أُبِيّ يرجع بثلث الجيش:

وفي سَحَر يوم السبت خرج رسول الله ﷺ بألَف من أصحابه، واستعمل عبدَ الله بن أُمِّ مكتُوم الأعمى على الصلاة بمَنْ بَقِيَ فيهًا.

فلما كانوا به «الشُّوط» بين المدينة وأُحُد، انعَزَل عنه عبدُ الله بن أُبَي بن سنَّول رئيسُ المنافقين بنحو ثُلُث العَسنَكر، وهم ثلاث مئة رجل.

<sup>(</sup>١) اللأَّمَةُ: لباس الحرب.

وقال: أطاعهم وعَصَاني. وفي رواية: أطاع الولدان ومَنَّ لا رأيَ لَهُ! فما ندرى عَلاَمَ نَقَتُلُ أنفسنًا هَهُنَا أيُّهَا الناس؟!

فرجع بمَنْ اتَّبَعَهُ من قومه أهلِ النفاق والرِّيَب.

فتبعهم عبدُ الله بن عمرو بن حرام، أخو بني سلَمَة يقول: أُذكرُكم الله ألا تَخذلُوا قومَكم ونبيَّكم، تعالوا قاتلُوا في سبيل الله أو ادفعوا.

قالوا: لو نعلم أنَّكم تُقاتلون لم نرجع، ولكن نرى ألا يكون فتالُّ.

وهمَّت بنو سلَّمَة من الأوس وبنو حارثة من الخزرج أن تفشلا، فعصمهما الله تعالى.

وقد كان خروج المنافقين منهم خيراً لهم، كما قال الله تعالى في مثل ذلك يوم تبُوك: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾(١).

وإنما ارْتَأَى عبدُ الله بن أُبَي عدم الخروج ليُكفَى أمر القتال وخطره؛ حرصاً على الحياة وإيثاراً لها على إعلاء كلمة الله.

فكان على موافقته للرسول على ألا في سببه وعلَّته، فالرسول على موافقته للرسول على موافقته الرسول على على موافقة أخف فالرسول على كانت دفاعاً - قاعدة أخف الضررين وأبَّعَد الأمرين عن العُدوان رحمة بالناس، وإيثاراً للسلّلام.

وتعَزَّزُ رأيُه - المَبني على هذه السُّنَّة - برؤيا راهَا قبل ذلك، وكان لا يرى رُوِّيًا إلا جاءت مثل فَلَق الصُّبِّح<sup>(٢)</sup>.

رأى ﷺ في سيفه ثُلَمَةً (٢) ورأى أنَّ بَقراً تُذبَح، وأنَّه أَدُخَلَ يده في درع حصينة فتأوَّل الثُّلُمةَ في سيفه برَجُل يُصابُ من أهل بيته، فكان ذلك الرجل حمزة عمّه ﷺ.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي، حديث رقم ٣، كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٢٠) دعود كتاب التعبير، حديث رقم ٦٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) الثُّلُمَة: الفرجة والشق.



وتأول البقرَ بنَفَرِ من أصحابه يُقتَلون.

وتأوَّل الدِّرْعَ بالمدينة.

ولكنه على هذا كُلِّه عمل برأي الجمهور من أصحابه؛ إقامةً لقاعدة الشورى التي أمرَهُ الله بها.

وهو لم يخالف بذلك قاعدةَ «ارتكاب أخفّ الضررين» بل جَرَىَ عليها؛ لأن مخالفة رأي الجمهور - ولُو إلى خَير الأمرين - هَضَمٌ لحق الجماعة، وإخلال الشُورَى التي هي أساس الخير كُلِّه.

وإنما كان يكون المُكَثُ في المدينة خيراً من الخروج إلى العدو في أُحُد، لو لم يكن مُخلاً بقاعدة الشُورَى كما هو ظاهر،

وسألَ قومٌ من الأنْصار النبيُّ عَلَيْهِ أن يستعينوا بحُلفائهم من اليهود فَأَبَى، وكان – في الحقيقة – ضلّعُ اليهود مع المشركين، ولم يكونوا في عهودهم مَوَفّين.

### الرسول ﷺ يستعد للقتال:

ومضى رسولُ الله ﷺ حتَّى نزل الشِّعْبَ من جبل أحد، في عُدُوةِ الوادي إلى الجبل، فجعل ظَهَرَهُ وعَسنَكَرَهُ إلى أحد، وقال: «لا يُقَاتِلُ أحدٌ حتَّى نَأَمَرَ بَالقتال».

فلمًّا أصبح يوم السبت تَعَبَّى للقتال في سبع مئة، فيهم خمسون فارساً وظاهر بين درعين – أي لَبِسَ درِعاً فوق درِّع.

واستعمل على الرُّمَاةِ - وكانوا خمسين - عبدَ الله بن جُبَيَر، أخا بني عمرو بن عوف، وهو مُعَلَّمُ يُومئذ بثياب بيض.

وقال: «انْضَحَ الخيلَ عنَّا بالنَّبُل، لا يأتُونَنَا من خَلَفِنا، إنْ كانت لنا أو علينا فاثْبُتُ مكانك، لا نُؤَتَيَنَّ من قبَلِكَ».

ودفع اللواء إلى مُصَعب بن عمير، أخي بني عبدالدار، وجعل على أَحد المَجنَبَتين الزبير بن العوَّام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو.

ثم استعرض عَلَيْ الشبابَ يومئذ، فَرَدَّ مَن استَصنْفَرَهُ عن القتال، وهم سبع عشرة، وأجَازَ أفراداً من أبناء الخامسة عشرة؛ لبنيتهم وطاقتهم.

وكان ﷺ قد ردَّ سُمرة بن جندب، ورافع بن خَديج، ولهما خمس عشرة سنة، فقيل له: يا رسول الله، إنَّ رافعاً رَام. فأجازه.

فقيل له: فإنَّ سُمرة يَصَرَعُ رافعاً فأجازه، وروي أنهما تصارَعَا أمامَه.

وردَّ عبد الله بنَ عمر، وزيد بنَ ثابت، وعمرو بن حزم، وأسيد بن ظهير، والبراء بن عازب، ثُمَّ أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة؛ إذ كانوا يُطيقون القتال في هذه السِّن، كما هو الغالب في العرب يومئذ.

وتَعَبَّتَ قريشُ وهم ثلاثة آلاف رجل، معهم مئة فرس قد جنَّبُوها، فجعلوا على مَيْمَنَة الخيل خالد بن الوليد، وعلى مَيْسَرَتها عكرمة بن أبي جهل

وابتدأت الحَرب بالمُبَارزة، ولما اشتبك القتال، والتقى الناس بعضهم ببعض، قامت هند بنت عُتبة في النسوة اللاتي معها، وأخذت الدفوف يضربن خلف الرجال، ويُحرضنَهم، فقالت هند فيما تقول:

وَيها بني عبدالدار، وَيها حُمَاة الأدبار، ضَرّباً بكُلِّ بَتّار..

إِنْ تُقبِلُوا نُعانِقٌ، ونَفْرشُ النَّمَارق(١) أو تُدبروا نُفارِقٌ، فراقاً غير وامِقً

ورُويَ أن النبي عَلَيْهِ كان يقول عند سماع نشيد النساء: «اللَّهم، بك أَحُولُ، وبك أصُولُ، وفيك أُقَاتل، حسبي الله ونِعْمَ الوكيل».

وكان أوَّل من بَدر من المشركين أبو عامر عبدبن عمرو بن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شَرَقَ به، وجاهر رسول الله عَلَيْهِ بالعداوة، وخرج من المدينة يُؤلِّب قريشاً على قتله.

<sup>(</sup>١) النَّمَارق: مفارش الرِّحال.



ويزعُم أن قومه إذا رَأُوَه أطاعوه ومالوا معه، وكان يُسمَّى «الراهب» فسمَّاه الرسولُ ﷺ بـ «الفاسق».

ولما برزوا نادى قومَه، وتعرَّف إليهم، فقالوا له: لا أَنْعَمَ الله بك عَيناً يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شَرُّ.

وقاتَل قتالاً شديداً، وقد كان الظَّفَرُ للمسلمين في المبارزة ثُمَّ في المُلاحَمة وأَبُلَى - يومئذ - أبو دُجَانَة الأنْصَاري الذي، أعطاه النبي سَيَفَه، وحمزةُ

أَسَدُ الله وأَسَدُ رسوله، وعلىٌّ بن أبي طالب، والنَّضَرُ بن أنس، وسعدُ بن الربيع، وغيرُهم بلاءً عظيماً، حتَّى انهزم المشركون ووَلُّوا الأدبار،

وروي أنَّ حمزةَ قتل وحده واحداً وثلاثين مشركاً.

قال ابنُ هشام: حدَّثي غيرُ واحد من أهل العلم أن الزبيرَ بن العوام قال:

وجَدت في نفسي حين سألتُ رسولَ الله ﷺ السينفَ فمنَعنيه، وأعطاه أبا دُجَانَة، وقلت: أنا ابن صَفِيَّة عمَّته، ومن قريش، وقد قُمَتُ إليه فسألته إيَّاه قَبْلَه، وأعطاه وتركني!!

والله، لأَنْظُرَنَّ ماذا يصنع، فاتَّبعتُه فأخرج عصابة له حمراء، فعصب بها رأسه.

فقالت الأنْصَار: أخرج أبو دُجَانَة عصابة الموت، وهكذا كانت تقول إذا تعصَّب بها.

فخرج وهو يقول:

أنا الذي عاهدَني خليلي ونحن بالسَّفْح لدى النخيل الله والرسول الله والرسول الله والرسول قال ابن إسحاق: فجعل لا يلقَى أحداً إلا قَتَلَهُ، إلى آخر ما قال.

<sup>(</sup>١) الكُيُّول: آخر صفوف الحرب.



ومما كان منه أنَّه وصل إلى هند امرأة أبي سفيان قائد المشركين، فوضع السيفَ على مَفُرَق رأسها، ولم يقتُلها.

قال: رأيتُ إنساناً يحمش (١) حمشاً شديداً، فصمدت له، فلمَّا حَملَتُ عليه وَلُولَ، فإذا امرأة، فَأَكْرَمتُ سيفَ رسول الله أن أقْتُلَ به امرأة.

ومن فوائد إعطاء السيف أبي دُجَانَة: أن من سياسته على أنه لم يكن يُحابي قومَه ولا ذي القُربَى على غيرهم من المهاجرين، ولا المهاجرين على الأنصار، ولولا ذلك لما انتُزعَتَ من قلوبهم عصبيَّة الجنسية الجاهلية.

# الرُّماة يخالفون أمر الرسول ﷺ:

لمَّا انهزم المشركون، ووَلُّوا إلى نسائهم مُدبرين، ورأى الرُّماةُ من المسلمين هزيمتَهم، ترك الرُّماةُ مركزَهم الذي أمرَهُم رسولُ الله عَلَيْ بحفَظه وألاَّ يَدعُوه سواء كان الظَّفَرُ للمسلمين أو عليهم، وإنَّ رأوا الطيرَ تتخطَّفُ العَسمَكر؛ لئلا يكرِّ عليهم المشركون ويأتُوهم من ورائهم وهو ما يُعَبَّر عنه - في الاصطلاح العسكري بد «خَطِّ الرَّجَعَة».

وقالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة.

فذكّرهم أميرُهم عهد رسول الله على فلم يرجعوا، وظنّوا أن ليس للمشركين رَجّعة فذهبوا في طلب الغنيمة، وأخلوا الثّغرَ، فلما رأى فرسان المشركين الثّغر قد خلا من الرَّمَاة، كروًا حتّى أقبل آخرُهم، فأحاطوا بالمسلمين، وأبلوا فيهم، حتّى خلصُوا إلى رسول الله على فجرحُوا وجهة الشريف، وكسروا رباعيّته (٢) اليمنى من ثناياه السفلى، وهشّموا التي على رأسه، ودثوه بالحجارة حتّى سَقَطَ لِشقّه، ووقع في حُفّرة من الحُفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها للمسلمين، فأخذ بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله.

<sup>(</sup>۱) أي اشتد غضبه. (۲) رباعيته: سنَّه التي بين الثية والناب.



وكان الذي تولى أذَاه عبدُ الله بن قمئة، وعتبةُ ابن أبي وقاص.

وكان برسول الله على ذلك اليوم من ألَم الجراح أن عجز عن الصعود إلى صخرة أراد أن يَعَلُوهَا، فوضع له طلحة ظهره فقام عليه، فنهض به حتَّى صعدها، وحانَتُ الصلاةُ، فصلى بالناس جالساً تحت لواء الأنْصار

وقُتلَ في ذلك اليوم حمزةُ بن عبدالمطلب وَ قَتَلَهُ وحشيُّ الحبشي الراصد له، وقد عرفه وهو خائضُ المعمعة (١) كالجمل الأورق (٢) يقط الرقاب (٣)، ويُجنَدل الأبطالَ، لا يقف في وجهه أحدُّ، فرماه بحَربَته عن بُعَد على طريقة الحبشي، وكان قد أتْقَنَها، ولو قَرُبَ منه لمَا نَالَ إلاَّ حَتَفَهُ

وقد شَقَّ على رسول الله عَلَيْ قَتَل عمِّه، إذ كان - على قُرِّيه - من السابقين إلى الإيمان به والمانعين عنه، وكان أشدَّ أهله بأساً وأعظمهم شجاعة.

بل لو قُلنا: إنه كان أشجع المسلمين أو العرب في ذلك العهد لم نَكُنَ مُبالغين، فقد رُويَ أنَّ عمر بن الخطاب وَ عُنُ لما أقبل على النبي عَلَيْ يوم إسلامه خافه المسلمون إلا حمزة، فإنه وطَّنَ نفسه على قتله بلا مبالاة.

ورُوىَ أن النبي ﷺ حَلَفَ ليُمَثِّلَنَّ بهم عندما يُظفرُه الله بهم، فنهاه الله عن ذلك، فكفَّر عن يمينه، وكان ينهى عن التمثيل بالقتلى، فلم يفعله المسلمون.

وخرج نساءً من المدينة لمساعدة الجَرِّحَى، وكانت فاطمة - رضي الله عنها - هي التي دَاوَتَ جُرِّحَ والدها - صلوات الله وسلامه عليه - فإنه بعد أن مَصَّ الدَّمَ منه والدُ أبى سعيد الخُدرى حتَّى أنْقَاه، تولَّتَه هي.

ففي الصحيحين عن أبى حَازِمٍ أَنَّهُ سَنَّلَ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَبِمَا دُووِيَ.

<sup>(</sup>١) المُعَمَّغَةُ: صوتُ الحريق، وصوت الشُّجِّعان في الحرب، كلُّ ذلك مَعْمَغَةٌ.

<sup>(</sup>٢) الأورق من كل شيء: ما كان لونه لون الرماد.

<sup>(</sup>٣) يَقطُّ الرقاب: أي يقطعها .

كَانَتَ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - بِنَتُ رَسُولِ اللَّه ﷺ تَغْسلُهُ، وَعَلَيُّ بَنُ أَبِي طَالبِ يَسْكُبُ اللَّهَ بِالْمَجَنِّ (١) فَلَمَّا رَأَتَ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لا يَزِيدُ الدَّمَ إلاَّ كَثُرَةً، وَالبِ يَسْكُبُ اللَّهُ مِنْ حَصيرِ فَأَحْرَقَتُهَا وَأَلْصَقَتُهَا، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.. الحديث)(٢).

وقد انتهت الحربُ بصرَف الله المشركين عمَّا كانوا يُريدون من استئصال المسلمين، فإن المسلمين كانوا – أولاً – هم الغالبين بحُسنَ تدبير الرسول عَلَيْهُ، والصبر والثبات، وتَمَحُّض القَصَد إلى الدفاع عن دين الله وأهله.

فلمَّا أخرجهم الظَّفَرُ عن التزام طاعة رسولهم وقائدهم، ودَبَّ إلى قلوب فريق منهم الطمعُ في الغنيمة، فشلوا وتنازعوا في الأمر كما سيأتي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ... الآية﴾(٢).

وزادهم فشلاً إشاعةٌ قَتَل الرسول ﷺ حتَّى فَرَّ كثيرون إلى المدينة، منهم: عثمان بن عفان، والوليد بن عقبة، وخارجة بن زيد، ولكنهم استحيوا من دخولها، فرجعوا بعد ثلاث.

واختلط الأمرُ على كثير ممَّن ثَبَتَ.

وليًّا جاءهم خالد بالفرسان من ورائهم صار يَضَربُ بعضُهم بعضاً على غير هُدَىً، فمنهم الذين استَبُسلُوا وأرادُوا أن يمُوتُوا على ما مَاتَ عليه الرسولُ عَلَيْهُ، ومنهم الذين كانوا معه عَلَيْهُ يفدُونَه بأنفسهم، ويتَلَقَّونَ السِّهَامَ والسيوفَ دُونَه، حتَّى كان يَعزُّ عليهم أنْ يَرَوه ناظراً إلى جهة المشركين لئلا يُصيبُه سَهَمً.

فكان أبو طلحة - الذي تقدَّم ذِكُرُ نِضَاله عنه - يقولُ له: يا نبيَّ الله، بأبي أنت وأُمِّي، لا تنظُر؛ يُصيبُك سَهَمُّ من سَهام القوم.. نَحْرِي دُونَ نَحْرِك.

<sup>(</sup>١) المجَنُّ: الدرع الواقي للمقاتل.

<sup>(</sup>٢) البُخاري - كتاب المفازي، حديث رقم ٣٧٦٧، مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٢.



ولَّا علم سائرُ المسلمين ببقاء رسول الله ﷺ نُفخَتَ فيهم رُوحٌ جديدةٌ من القُوَّة، فاجتمع أمرُهم حتَّى يئس المشركون منهم، وصرفهم الله عنهم، كما صرَّح بذلك القرآنُ الكريم.

### نماذج رائعة من الحُب والتفاني:

\* وفي هذا اليوم العصيب قُتِلَ مُصَعَب بن عمير بين يدى رسول الله عَلَيْهُ فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونَشَبَت حَلَقتان من حلق المغفر في وجنته، فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح، عض عليها حتى سقطت ثنيتاه من شدّة غَوْصهما في وجهه.

\* وامتص مالكُ بن سنان، والد أبي سعيد الخدري الدَّمَ من وَجنته.

وطمع فيه المشركون، فأدركوه يريدون منه ما الله عاصم إيَّاه منه بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصمُكَ مَنَ النَّاس﴾ (١).

وحالوا دونه نَفَرُّ من المسلمين نحو عشرة حتَّى قُتِلُوا.

ثم جالدَهم طلحة حتَّى أجهضهم عنه، تقول أُمُّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-: «قال أبو بكر: لمَّا كان يوم أُحُد انصرف الناس كُلُهم عن النبي عَلَيْهُ، فكُنْتُ أوَّل من فَاءَ إليه، فرأيتُ بين يديه رجلاً يُقاتل، فقلت: كُنْ طلحة فداك أبي وأُمِّي «مرتين» فلم أنْشَب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وهو يشتدُّ كَأنَّه طَيْرٌ، فدفعنا إلى النبي عَلَيْهُ فإذا طلحة بين يديه صريعاً، فقال عَلَيْهُ: دُونَكُم أخاكم، فقد أَوْجَبَ». أي: وجبت له الجنة.

\* وترَّسَ عليه أبو دُجَانَة بنفسه، فكان يقع النَّبِل على ظهره وهو لا يتحرك حتَّى كثُر فيه.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦٧.

\* ودافع عنه بعض النساء االلواتي شهدن القتال.

قال ابنُ هشام: وقاتلَتَ أُمُّ عمارة، نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد، فذكر سعيدُ بن أبي زيد الأنصاري أن أُمَّ سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دخَلَتُ على أُمِّ عمارة فقلت لها: يا خالة، أخبريني خَبَرك.

فقالت: خرجتُ أوَّل النهار وأنا أنظرُ ما يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيتُ إلى رسول الله ﷺ وهو في أصحابه، والدولةُ والريحُ للمسلمين.

فلمًا انهزم المسلمون انحَزَتُ إلى رسول الله ﷺ فقُمَّتُ أباشِرُ القتالَ، وأذُبُّ عنه بالسيف، وأرمي عنه القوس، حتَّى خَلُصنت الجراحُ إلىَّ.

فرأيتُ على عاتقها جُرحًا أجوف له غَوْرٌ، فقلت مَن أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة أقمَّأُهُ الله، لمَّا ولَّى الناسُ عن رسول الله عَلَي أقبل يقول: دُلُّوني على محمد، فلا نَجَوْتُ إن نَجَا. فاعتَرضتُ له أنا ومُصغَب بن عمير وأناسُ ممَّن ثَبَتَ مع رسول الله علي فضربني هذه الضربة، ولكن ضربتُ ه على ذلك ضربات، ولكنَّ عدوَ الله كان عليه درعان.

\* وأعطَت امرأةٌ ابنَها السيف، فلم يُطقِ حملَه، فشَدَّتُه على سَاعِده، وأَتَتَ به فقال: أي بُني، احمل وأتَتَ به فقال: فجرحَ، فأتى النبي عَلَيْ فقال له: لعلك جزعت؟ قال: لا يا رسول الله.

قال: وصررن صارخ بأعلى صوته: إنَّ محمداً قد قُتل.

قال الزبيرُ فيما ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق، من وصفه له زيمة المشركين: والله، لقد رأيتُني أنظر إلى خَدَم هند بنت عُتبة وصواحبها مُشمِّرات هوارب، ما دُون أخذهن قليلٌ ولا كثيرٌ، إذ مالت الرُّماةُ إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه، وخلُّوا ظهورنا للخيل، فأتينا من خلفنا، وصَرَخَ صارخُ: «ألا إنَّ محمدًا قد قُتِل».



فانّكَفَأَنَا، وانكفأ علينا القومُ بعد أن أُصبنا أصحاب اللواء، حتَّى ما يدنو منه أَحَدُ من القوم، ووقع ذلك في نفوس كثير من المسلمين فانهزموا، وكُسرِتَ قلوبُهم.

\* ومَرَّ أنسُ بن النضر بقوم من المسلمين فيهم عمرُ وطلحةٌ قد ألقَواً بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟

فقالوا: قُتلَ رسول الله.

فقال: فماذا تصنعون بالحياة بَعْدَه؟ ?قُومُوا فمُوتُوا على ما مَاتَ عليه رسولُ الله عَلَيْهِ.

ثم استقبل القوم، ولقي سعد بن مُعاذ، فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دُون أُحُد، فقاتل حتَّى قُتلَ، ووُجد به سبعون ضربة.

\* وجُرح عبد الرحمن بن عوف نحو عشرين جراحة.

وأقبل رسولُ الله عَلَيْ نحو المسلمين، وكان أوَّل من عرفَه تحت المغفر كعبُ بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله عَلَيْ، فأشار بيده أن اسكت.

واجتمع إليه المسلمون، ونهضوا معه إلى الشِّعنب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر، وعمر، وعليٌّ، والحارث بن الصمَّة الأنْصَاري، وغيرُهم.

وأنزلَ الله النُّعَاسَ على المسلمين أَمنَةً ورحمةً، فكانوا يُقاتِلُون ولا يشعرون بألَم ولا خَوف.

وفي صحيح مسلم أنه ﷺ أُفَرد يَوْمَ أُحُد في سَبَعَة منَ الأَنْصَار وَرَجُلَيْنِ مِنْ قَصَرَ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُ رَيْش، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الجُنَّةُ؟ أَوْ هُو رَفيقي في الجُنَّة؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مَنَ الأَنْصَار فَقَاتَلَ حتَّى قُتلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الجُنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقي فِي الجُنَّة؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار فَقَاتَلَ عَيْ الجُنَّة؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار فَقَاتَلَ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الجُنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقي فِي الجُنَّة؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار فَقَاتَلَ



حتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حتَّى قُتِلَ السَّبَعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ لِصَاحِبَيَهِ: مَا أَنْصَفُنَا أَصُحَابَنَا) (١).

وقد زلزل كُلُّ أحد - ساعتئذ - إلاَّ رسول الله ﷺ فإنه لم يتحرك من مكانه.

## الرسول ﷺ يقتل أُبيّ بن خلف:

وأدرك رسولُ الله ﷺ أُبَيَّ بن خَلَف وهو مُقَنَّعٌ بالحديد على جواد له يُقال له «العَوَد» كان يعلَّفُه في مكة ويقول: أقْتُل عليه محمداً.

وكان قد بلغ الرسول ع الله خبرُه فقال: بل أنا أقتُله إنّ شاء الله.

فلمًّا اقترب منه استقبله مُصنعَب بن عمير، فقَتَل مُصنعَباً، وجعل يقول: أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فألْيَبُرُز لي، فإن كان نبياً قَتَلَني.

فتناول رسولُ الله ﷺ الحَرْبَةَ من الحارث بن الصمَّة فطعنه بها، فجاءت في تُرَقَوَته من فُرَجَة بين سابِغَة الدِّرَع والبَيْضَة، فكرَّ الخبيثُ منهزماً.

فقال له المشركون: والله ما بك من بأس.

فقال: والله، لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لمَاتُوا أجمعون.

ومات من ذلك الجُرح في «سَرِف»<sup>(٢)</sup> مرْجِعه إلى مكة، كذا في سيرة ابن هشام، والسيرة الحلبية.

وذكر الأولُ أن رسول الله ﷺ لما أخذ الحرّبَةَ منه انتفضَ انتفاضةً تطايرنا منه تطاير الشعراء (٣) عن ظهر بعير، ثُمَّ طعنةً تَدأُدأً (٤) منها عن فرسه مراراً، وفي [زاد المعاد] أنه مات برابغ.

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) سَرف: موضع على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة، وتسعة، واثني عشر، تزوج به رسول الله على سند الحارث، وهناك بنى بها، وهناك تُوفيت.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ذباب له لدغ.

<sup>(</sup>٤) تدأداً: أي تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج مراراً.



أقول: ولم يَقَتُل النبيُّ في حياته أحداً سُواه؛ لأنه على كونه أشجع الناس وأثبتهم في مواقف القتال كان أرحمَهم وأرأفَهم، ولذلك كان يكتفي بالتدبير والتثبيت والدفاع عن نفسه، ولعله لو رأى مَنْدُوحَةً عن قَتَل أُبِي لَمَا قَتَلَهُ.

### ما بعد القتال:

هذا ما كان من حَرَب الثلاثة الآلاف من المشركين للسنَّبَع مئة من المسلمين ولما انتهت الحربُ أشرَفَ أبو سفيان على الجبل، فنادى: أفيكُم محمدُّ؟ فلم يُجيبوه.

فقال: أفيكُم ابن أبى قحافة؟ فلم يُجيبوه.

فقال: أفيكُم عمر بن الخطاب؟ فلم يُجيبوه.

فقال: أمَّا هؤلاء فقد كُفيتموهم.

فلم يملك عمرٌ نفسه أنَّ قال: يا عدُوَّ الله، إن الذين ذكرتَهم أحياءً، وقد أبقى الله لك ما يَسُوءك.

فقال: قد كان في القوم مُثَلَةٌ (١) لم آمُر بها ولم تسُوَّني.

ثم قال: اعُلُ هُبَل $^{(7)}$ .

فقال النبي عَلَيْكُ: ألا تُجيبُوه؟

فقالوا: فما نقول؟

قال: قولوا: الله أعلى وأجَلّ.

ثم قال أبو سفيان: لنا العُزَّى<sup>(٣)</sup> ولا عُزَّى لكم.

<sup>(</sup>١) الْمُثَلَة: تشويه الجسد قبل القتل أو بعده.

<sup>(</sup>٢) هُبَل: من أعظم أصنام العرب، كان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمني، أدركته قريش كذلك، فجعلت له يداً من ذهب.

<sup>(</sup>٣) العُزَّى: صنم كان بواد يُقال له حراض بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلي العراق من مكة، اتخذها ظالم بن أسعد.

قال: ألا تُجيبوه؟

قالوا: ما نقول؟

قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم.

ثم قال أبو سفيان: يومٌّ بيوم بَدْر والحَرْبُ سجَالٌّ.

فأجابه عمرُ: لا سواء، قتّلانًا في الجنة وقتلاّكُم في النار. وانصرف الفريقان

### الرسول ﷺ يتوجه إلى حمراء الأسد:

ولمّا انْكَفَأ المشركون راجعين، ظنّ المسلمون أنهم يريدون المدينة فقال النبي عَلَي لَعَلِيّ لعَلِيّ: «اخرج في آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون؟ فإن هُم جنّبُوا الخيل وامتطوا الإبل، فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل، فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نَفُسُ محمد بيده، لئن أرادوها لأسيرَنّ إليهم، ثُمّ لأناجزهم فيها.

فرآهم علىٌّ قد جنَّبُوا الخيل، وامتطوا الإبلَ، ووجهوا إلى مكة.

ولما عزموا على الرجوع أشرف أبو سفيان على المسلمين وناداهم: موعدُكم الموسم ببَدر.

فقال النبي ﷺ: قولوا: نعم قد فعلنا.

ولمَّا كان المشركون في الطريق تلاوَمُوا فيما بينهم، وقال بعضُهم لبعض: لَمَ تصنعوا شيئًا؛ أصبتم شوكتَهم وحدَهم، وتركتم وهم وقد بَقِىَ منهم رءوسً يجمعون لكم، فارجعوا حتَّى نستَأصلَ شَأَفَتَهم.

فبلغ ذلك النبي على فنادى الناس، ونَدَبَهُم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج منا إلاَّ مَنْ شَهدَ القتال.

فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجُرح الشديد والخوف، وقالوا: (سمعًا وطاعةً).



وذلك من خُوَارقِ قُوَّة الإيمان وآياته الكُبِّرَى؛ فإن هؤلاء المستجيبين كان قد برح بهم التعبُ والجراحُ تبريحًا.

فسار بهم حتَّى بلغوا حمراء الأسد، وأقبل معبدُ الخزاعيُّ إلى رسول الله ﷺ، فأسلَمَ، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيَخْذُلُه، فلحقه بالروحاء، فقال: ما وراءك يا معبدُ؟

فقال: محمدٌ وأصحابُه قد تحرَّفوا عليكم، وخرجوا في جَمِّع لم يخرجوا في مثله، وقد نَدمَ مَنَ كان تخلَّف عنهم من أصحابه.

فقال: ما تقول؟

قال: ما أرى أن ترتحل حتَّى يطلعَ أولُّ الجيش من وراء هذه الأكمة.

فقال أبو سفيان: والله، لقد أجمعنا الكَرَّةَ عليهم لنسنَّتَأْصلَهم.

قال: فلا تفعل فإني لك ناصحً.

فرجعوا على أعقابهم إلى مكة.

ولقيَ أبو سفيان بعضَ المشركين يريد المدينة فقال: هل لك أن تُبَلِّغُ محمداً رسالةً وأوقر لك راحلتَك زَبيبًا إذا أتيتَ إلى مكة؟

قال: نعم.

قال: أبلغ محمداً أنا قد أجْمَعْنَا الكَرَّة لنستأصله ونستأصل أصحابه فلما بلغ النبي عَلَيْ والمؤمنين قولُه قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

وقد كان النبي عَلَيْ يدفن الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحد، وربما كانوا يُلَفّون بثوب واحد؛ لقلة الثياب، ولم يُعَسَّلُوا، ولم يُصلَّ عليهم، كما في صحيح البخاري، وإن زعم بعض أهل السير أنه صلى عليهم (١).

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّه - رَضِي اللَّه عَنْهِمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد فِي ثَوْب وَاحد، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَى أَحَدهِما قَدَّمَهُ فِي اللَّحُدُ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُّلاء، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ،

ومما يذكر في هذا الشأن أن النبي على الله عنهما -: جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما -:

«يا رسول الله إني أُحبُّ أن لا تَشْهد مشهداً إلا كنت معك، وإنما خَلَفني أبى على بناته، فأذن لى أسير معك» فأذن له

قال ابن إسحاق: حدثني بعضُ أصحابنا عن عبدالله بن محمد بن عقل قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال لي رسول الله عليه الله أبشّرك يا جابر؟ قال: قلت: بلى يا نبى الله.

قال: إن أباك - حيث أُصيب بأُحُد - أحياه عز وجل ثُمَّ قال له: ما تحبُّ يا عبدالله بن عمرو أن أفعل بك؟

قال: أي ربِّ، أُحبُّ أن تردَّني إلى الدنيا، فأقاتل فيك فأُقْتَل مرة أخرى.

## الرسول ﷺ يُثني على ربّه:

ولمَّا أراد عَلَيْهُ الرجوعَ إلى المدينة ركب فرسه، وأمر المسلمين أن يصلطفُّوا، فاصطَفُّوا خَلْفَهُ، وعامَّتُهم جَرْحَى، واصطفَّ خلفَهُم النساء، وهن أربع عشرة امرأة، فقال عَلَيْهُ: استَوُوا حتَّى أُثْنيَ علَى رَبِّي، فصارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمَدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لا قَابِضَ لَمَا بَسَطَّتَ، وَلا بَاسِطَ لَمَا قَبَضْتَ، وَلاَ مَالَهُمَّ لَا قَابِضَ لَمَا بَسَطَّتَ، وَلاَ بَاسِطَ لَمَا قَبَضْتَ، وَلاَ مَانَعَ لَمَا أَضْلَلْتَ، وَلاَ مُسضلَّ لَنْ هَدَيْتَ، وَلاَ مُسانِعَ لَمَا أَصْلَيْتَ، وَلاَ مُبَاعِدَ لَمَا قَرَّبْتَ..

اللَّهُمَّ ابِسُطَ عَلَيْنَا مِنَ بَركَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضَلِكَ وَرِزْقِكَ.. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ المُقيمَ اللَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ.. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الْخُوْفِ.. اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِدٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ..



اللَّهُمَّ حَبِّبَ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصنيانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ..

اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلَمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلَمِينَ، وَأَلحُقُنَا بِالصَّالحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلا مَفَتُونِينَ.. اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلُكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلُ عَلَيْهِمَ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ..

اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الحُقِّ)(١).

ولما رجعوا قال المنافقون فيمن قُتِلَ: لو كانوا أطاعونا ولم يخرجوا لمَا قُتِلُوا.

### غزوة أُحُد في حديث القرآن الكريم:

إذا تمهَّدَ هذا فلنَشُرَع في تدبَّر حديث القرآن عن هذه الغزوة.

قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرُهم:

كان يوم أحد يوم بَلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين، وأظَّهَرَ به المنافقين ممَّن كان يُظهر الإسلام بلسانه وهو مُسنَتَخُف بالكُفر.

فأكرم الله فيه مَنْ أراد كرامَتَه بالشهادة من أهل ولايته، فكان ممَّا نزل من القرآن في يوم أُحُد ستون آية من آل عمران أولها: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُوْمْنِينَ مَقَاعِدَ للْقَتَالَ﴾(٢) إلى آخر القصة.

ويطيب لي - في هذا المقام - أن أقول:

إنَّ المؤمنين لم ينكسروا في هذه الغزوة ولم ينتصروا، بل نَالَ العَدوُّ منهم ونالُوا منه، وإنما كَبُرَتَ عليهم؛ لأنهم حُرمُوا النَّصَرَ وقُتِلَ منهم سبعون، وكانوا يَرْجُون أن يَهزِمُوا المشركين ويَرُدُّوهم مَدَحُورين.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد - مسند المكيين، حديث رقم ١٤٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٢١.

قال ابن القيم في [زاد المعاد]:

قال ابنُ عباس: «ما نُصرَ رسولُ الله في مَوَطن نَصرَه يوم أُحُد»(١). فأُنْكرَ عليه ذلك فقال: بيني وبين مَنْ أَنْكَرَ كتابُ الله، إن الله يقول: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بإذْنه ﴾(٢).

إن من استحضر ذلك، وتدبَّر العواقبَ عرف أن غزوة أحد كانت نَصراً، لا لمن حضرها فحسب، بل نَصراً للإسلام وللمسلمين الذين يعملون بما جاء في سورة آل عمران في كُلِّ زمان ومكان، وفيها هذه الآيات التي جمعتُ من الحكم والغايات التي لا يستقيم إسلام مسلم إلا بحُسنَ تدبُّرها والعمل بها.

روى مسلم عن النَّوَّاس بن سَمْعَانَ رَوْقَ قال:

«سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَّهُ يَقُولُ: يُوَّتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهَ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عَمْرَانَ، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثَلاثَةَ أَمْثَالِ مَا نَسيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقُ (٢) أَمْثَالِ مَا نَسيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقُ (٢) أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ (٤) مِنْ طَيْرِ صَوَافَ (٥) تُحَاجَّانِ (٢) عَنْ صَاحِبِهِمَا (٧).

وقال ابن القيم في [زاد المعاد] من قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ما نُصِرَ رسولُ الله في موطنِ نَصنَرُه يومَ أُحُدِ».

فلما أُنكر ذلك عليه قال: بيني وبين مَنْ يُنكِرُ كتاب الله، إنَّ الله يقول: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بإِذْنه ﴾ (^).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۲۱۳/۱.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۵۲.

<sup>(</sup>٣) شُرق: ضياء ونور.

<sup>(</sup>٤) حزقان: أي جماعتان،

<sup>(</sup>٥) صوافِ: جمع صافة، وهي طيور تبسط أجنحتها في الهواء.

<sup>(</sup>٦) تُحاجَّان: أي تدافعان.

<sup>(</sup>٧) مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم ١٣٣٨.

<sup>(</sup>۸) آل عمران: ۱۵۲.



قال ابن عباس: والحَسُّ: القتل. ولقد كان لرسول الله ﷺ ولأصحابه أوَّلُ النهار، حتَّى قُتلَ من أصحاب المشركين سبعةٌ أو تسعةٌ.

ما قاله ابنُ عباس - رضي الله عنهما -: «ما نُصرَ رسولُ الله في مَوطن نَصَرُه يومَ أُحُد» قد دَلَّلَ عليه بما وقع في أول النهار، وقد أنزل الله عليهم النُّعَاسَ أَمَنَةً منه في غزاة بَدر وأحد.

والنُّعَاسُ في الحرب وعند الخوف دليلٌ على الأمن، وهو من الله تعالى وفي الصحيحين عَنْ سَعَد بّنِ أبي وَقّاص رَوْقَ قَالَ:

«رَأْيَتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَوْمَ أُحُد وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَاتِلانِ عَنْهُ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأَشَدٌ الْقِتَالِ، مَا رَأْيَتُهُمَا قَبْلُ وَلا بَعَدُ»(١).

ولكن بجانب هذا النَّص الذي ذكره ابن عباس ودَلَّلَ عليه، فإن ما وقع بالمسلمين بعد ذلك كان نَصِراً للحكم والغايات، أو قُلِ نَصَراً في إعداد النفوس وتمحيصها، وجَعلها على فقه بدينها وهي تواجه ما تواجهه من مداولة الأيام بين الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وقد عقد ابنُ القيِّم فَصَلاً في [زاد المعاد] بعنوان: [في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد] وكُلُّها مُسنَّتَنَبَطَةٌ من تدبُّر الآيات التي نزلت في سورة آل عمران.

«وقد أشار الله - سبحانه وتعالى - إلى أُمِّهاتِهَا وأصولِهَا حيث افتتح القصة بقوله: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالَ ﴾ (٢) إلى تمام ستين آية».

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٧٤٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران:١٢١،



ثم أخذ ابنُ القيِّم في بيان بعض الحكِّم والفايات التي أفَادها من حديث القرآن الكريم:

[١] فمنها: تعريفهم سُوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشُوُّم ذلك.

كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنكُم مَّن يُرِيدُ الآنْيَا وَمَنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول عَلَيْ وتنازعهم وفشلهم، كانوا - بعد ذلك - أشدَّ حَذَرًا ويقظةً وتحَرُّزاً من أسباب الخُذَلان.

[٢] ومنها: أن حكمة الله وسننَّته في رُسلُه وأتباعهم جَرَتَ بأن يُدَالُوا مرةً، ويُدَالُ عليهم أُخَرَى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم المؤمنون وغيرُهم، ولم يتميَّز الصاَّدق من غيره، ولو انتُصرِ عليهم دائماً لم يحصل المقصود من البَعثة والرسالة.

فاقتضت حكمة الله تعالى أنْ جَمَعَ لهم بين الأمرين؛ ليتميَّز من يتبعهم ويُطيعهم للحق وما جاءوا به، ممَّن يتبعهم على الظهور والغَلَبَة خاصة.

[٣] ومنها: أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرَقَلُ لأبي سفيان:

«هَلَ قَاتَلَتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمُ ؟ قَال: نَعَمُ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتَ حَرَيْهُ وَحَرَيْكُمْ ؟ قُالَ: كَانَتُ دُولا وَسِجَالا، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمُرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى... قال هرَقَلُ: وَكَذَلكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقبَةُ » (٢).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ، ٢٧٢٣



[ ٤ ] ومنها: أن يتميز المؤمنُ الصَّادقُ من المنافق الكاذب؛ فإن المسلمين - لمَّا أظهرهم الله على أعدائهم يوم بَدُر، وطَارَ لهم الصَّيْتُ - دخل معهم في الإسلام ظاهراً مَنْ ليس معهم فيه باطناً.

فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سببً بعباده محنّة ميّزَت بين المؤمن والمنافق، فأطلَع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة، وتكلّموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مُخَبَّاتهم، وعاد تلويحُهم تصريحاً، وانقسم الناس إلى: كافر، ومؤمن، ومنافق، انقساماً ظاهراً، وعرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دُورهم، وهم معهم لا يُفارقونهم فاستعدوا لهم، وتحرّزُوا منهم.

قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ﴾ (١).

أي: ما كان ليَذَركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين، حتَّى يميز أهلَ الإيمان من أهل النفاق، كما ميَّزهم بالمِحنَة يوم أُحُد.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطلَعَكُم عَلَى الْغَيْبِ الذي يُمَيَّزُ به بين هؤلاء وهؤلاء فإنهم متميِّزون في غيبه وعلَّمه، وهو - سبحانه - يريد أن يُمَيِّزَهم تمييزاً مشهوداً، فيقع مَعَلُومُه - الذي هو غَيِّبٌ - شهادة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلهِ مَن يَشَاءُ﴾ استدراكٌ لما نَفَاهُ من اطِّلاَع خَلَقه على الغيب سُوى الرسل، فإنه يُطَلعهم على ما يشاء من غَيبه، كما قال تعالى: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبه أَحَدًا﴾(٢).

فحَظُّكُم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يُطلِع عليه رُسُلُه، فإن آمنتم به وأيَّقَنَتُم فلَكُم أعظمُ الأجر والكرامة.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الجن: ٢٦.



- [ ] ومنها: استخراج عُبُودية أوليائه وحزِّبه في السَّراء والضرَّاء، وفيما يُحبون ويكرهون، وفي حال ظَفَرهم وظَفْر أعدائهم بهم، فإن تبَتُوا على الطاعة والعبودية فيما يُحبُّون وما يكرهون، فهُم عبيد حقًّا، وليسوا كمَن يعبدالله على حَرِّف واحد من السرَّاء والنعمة والعافية.
- [٦] ومنها: أنه سبحانه لو نَصَرَهم دائماً، وأَظَفَرَهُم بعدوِّهم في كُلِّ مَوطن، وجعل لهم التمكين والقهرَ لأعدائهم أبداً لَطَغَتُ نفوسُهم، وشَمخَتُ وارتَفَعَتُ.

فلو بَسَطَ لهم النَّصِرَ والظَّفَرَ لكانوا في الحال الذي يكونون فيها لو بَسَطَ لهم الرزق، فلا يُصلِّحُ عبادَهُ إلا السَّرَّاءُ والضرَّاءُ، والشدَّةُ والرخاء، والقَبَضُ والبَسَطُ، فهو المُدَبِّرُ لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبيرٌ بصيرٌ.

[٧] ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغَلَبة والكَسَرة والهزيمة، ذَلُّوا وانْكَسَروا، وخضعوا، فاستَوْجَبُوا منه العِزَّ والنَّصَرَ، فإنَّ خلِّعَةَ النَّصَرِ إنما تكون مع ولاية الذُّلِّ والانكسار.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذَلَّةٌ ﴾ (1).

وقال: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا ﴾ (٢).

فهو - سبحانه - إذا أراد أن يُعزَّ عبدَه ويجَبُرَهُ وينْصُرَه، كَسَرهُ أولاً، ويكون جَبَّرُه له ونَصَرَهُ على مقدار ذُلِّه وانكساره.

[ ] ومنها: أنه - سبحانه - هيًّا لعباده المؤمنين منازلَ في دار الكرامة لم تبلُغُهَا أعمالُهم، ولم يكونوا بالغيها إلاًّ بالبلاء، فقيَّضَ لهم الأسبابَ التي تُوصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفَّقهم للأعمال الصالحة التي هي من جُملة أسباب وُصولهم إليها.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۲۳ . (۲) التوبة: ۲۵.



- [ 9 ] ومنها: أن النفوس تكتسب العافية الدائمة والنَّصَر والغنى طُغياناً وركوناً الى العاجلة، وذلك مرض يعُوقها عن جدِّها في سييرها إلى الله والدار الآخرة، فإذا أراد بها ربُّها ومالكها وراحمها كرامته، قيَّض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواءً لذلك المرض العائق عن السيَّر الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب، يسقي العليل الدواء الكريه، ويقطع منه العُروق المؤلمة؛ لاستخراج الأدواء منه! ولو تركه لغلَبتُه الأهواء حتَّى يكون فيها هلكته
- [ ١٠] ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصله والمقرّبون من عباده، وليس بعد درجة الصّديقية إلاّ الشهادة

وهو - سبحانه - يُحبُّ أن يتخذ من عباده شُهداء تُراقُ دماؤُهم في محبَّته ومرضاته، ويُؤثرون رضاء ومحبَّته على نفوسهم.

ولا سبيل إلى نَيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المُفضِيَة إليها من تسليط العدو

[ ۱۱] ومنها: أن الله - سبحانه - إذا أراد أن يُهلك أعداء ويَمْحَقَهم قَيَّضَ لهم الأسبابَ التي يستوجبون بها هلاكهم ومَحقَهم، ومن أعظمها - بعد كُفرهم - بَغَيهم، وطُغيانهم، ومبالغتهم في أذى أوليائه، ومحاربتهم، وقتائهم، والتسلط عليهم.

فيَتَمَحَصُ - بذلك - أولياؤه من ذنوبهم وعُيوبهم، ويزداد - بذلك - أعداؤه من أسباب مَحُقهم وهلاكهم.

وقد قرَّر الله تعالى ذلك في قوله: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿وَثِلُكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿وَثِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَنْ النَّاسَ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخذَ منكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحبُّ الظَّالمِينَ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۳۹، ۱٤٠.



فجَمَعَ لهم - في هذا الخطاب - بين تشجيعهم وتَقُوية نفوسهم، وإحياء عزائمهم وهم مهم، وبين حُسنن التسلية، وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار، فقال: ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ ﴾

فقد استَوَيتُم في القَرِّح والألم، وتبايَنْتُم في الرَّجاء والثواب، كما قال تعالى: ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّه مَا لا يَرْجُونَ ﴿(١).

فما بَالُكم تَهنُون وتَضنَعُفون عند القَرِّح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أُصبتُم في سبيلي وابتغاء مرضاتي؟!

ثم أخبر - سبحانه - أنه يُداوُل أيَّام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عَرَضٌ حَاضِرٌ، يَقسمُها دُولاً بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزَّها ونَصْرَها ورجاءَها خالصٌ للذين آمنوا.

ثم ذكر حكمة أخرى: وهي أن يتميَّز المؤمنون من المنافقين، فيعلَمهم علِّمَ رُؤية ومُشاهدة، بعد أن كانوا معلُّومين في غَيبه.

وذلك العِلْمُ الغيبي لا يترتب عليه ثوابٌ ولا عقابٌ، وإنما يترتب الثوابُ والعقابُ على المعلوم إذا صار مُشاهَداً واقعاً في الحسِّ.

ثم ذكر حكمةً أُخرى: وهي اتخاذُه - سبحانه - منهم شُهداء، فإنه يُحبُّ الشهداء من عباده، وقد أعدَّ لهم أعلى المنازل وأفضلَها، وقد اتخذهم لنفسه، فلابد أن يُنيلَهم درجة الشهادة.

وقوله: ﴿وَاللّهُ لا يُحِبُّ الظَّلْمِنَ﴾ تنبيه لطيف الموقع جداً على كراهته وبُغضه للمنافقين الذين انْخَذَلُوا عن نبيه يوم أحد، فلم يشهدوه، ولم يتخذ منهم شهداء؛ لأنه لم يُحبُّهم، فأركسَهُم ورَدَّهُم ليَحَرمَهُم ما خَصَّ به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه مَنْ استُشهِدَ منهم فتَبَّطَ هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وَفَّق لها أولياءه وحزيه.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٤.



ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهي تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس.

وأيضاً فإنه خَلَّصَهم ومحَّصهم من المنافقين، فتميَّزُوا منهم.

فحصل لهم تمحيصان: تمحيصٌ من نفوسهم، وتمحيصٌ ممن كان يُظهِرُ أنه منهم، وهو عدوهم.

ثم ذكر حكمة أخرى: وهي مَحَق الكافرين بطغيانهم وبَغيهم وعُدوانهم، ثُمَّ أنكر عليهم حُسبانَهم وظنَّهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا مُمُتَنَع بحيث يُنكَر على مَنْ ظنَّه وحَسبَه

فقال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابرينَ﴾(١).

أي: ولمَّا يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لَعَلمَهُ، فجازاكم عليه بالجنة، فيكون الجزاء على الواقع المَعلُوم لا على مُحجَرَّد العلِّم، فإن الله لا يجزي العبدعلى مُجرَّد علمه فيه دون أن يقع مَعلومُه.

ثم وبَّخَهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتَمَنَّوْنَه ويَودُّون لقاءَه، فقال: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ (٢).

قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بُدر من الكرامة، رَغبُوا في الشهادة، فتَمنَّوا قتالاً يُستَشْهَدُون فيه، فيلَحَقُون بإخوانهم، فأراد الله ذلك يوم أُحُد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمنُوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱٤۲.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤٣.



[ ۱۲] ومنها: أنَّ وَقَعَةَ أحد كانت مُقَدمةً وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله ﷺ، فتبتهم ووبَّخَهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله ﷺ أو قُتِلَ بل الواجب له عليهم أن يَثْبُتُوا على دينه وتوحيده، ويموتوا عليه أو يُقتلوا، فإنهم إنما يعبدون ربَّ محمد، وهو حَيُّ لا يموت.

قلو مات محمدٌ أو قُتَلَ، لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكُلُّ نَفُس ذائقَةُ الموت، وما بُعث محمدٌ عَلَيْهُ ليُخَلَّد، لا هُوَ ولا هُم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لابد منه، سواء مات رسولُ الله عَلَيْهُ أو بَقيَ.

ولهذا وبَّخَهم على رجوع من رَجَعَ منهم عن دينه لَّا صَرَخَ الشيطانُ: «إنَّ محمداً قُتلَ» فقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرينَ﴾ (١).

والشاكرون: هم الذين عرفوا قَدَرَ النعمة، فثَبَتُوا عليها حتَّى ماتوا أو قُتلُوا، فظهر أثَرُ هذا العتاب وحُكم هذا الخطاب يومَ ماتَ رسولُ الله عَلَيْ وارتَدَّ مَن ارتَدَّ على عقبيه، وثَبَتَ الشاكرون على دينهم، فنَصرَهُم الله وأعزَّهم، وظفَّرهم بأعدائهم، وجعل العاقبة لهم.

ثم أخبر - سبحانه - أنه جعل لكُلِّ نَفْسِ أجلاً لابُدَّ أن تَسَنَوفيَهُ، ثُمَّ تَلْحَق به، فيرد الناسُ كُلُّهم حَوْضَ المنايا مَورِداً واحداً وإن تنوَّعَتَ أسبابُه، ويَصلَدُرون عن موقف القيامة مصادر شتَّى.

﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٧.



ثم أخبر - سبحانه - أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُتلُوا، وقُتلَ معهم أتباعً لهم كثيرون، فما وَهَنَ مَنْ بَقِيَ منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضَعُفوا وما استكانوا، بل تَلَقَّوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام.

فلم يُستَشُهُدوا مُدبرين مُستكينين أذلة، بل استَشْهَدوا أَعِزَّةً كراماً، مُقبلين غير مدبرين. [والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما].

ثم أخبر - سبحانه - عمَّا استنصرت به الأنبياء وأُمَمهم على قومهم، من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم، وسؤالهم ربهم أن يُثَبِّت أقدامهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، فقال: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي على أعدائهم، فقال: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّت الْقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ ﴾(١).

\*\*\*\*

لمَّا علم القومُ أن العدُوَّ إنما يُدَالُ عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يَسنَتَزلَّهُم ويه زمهم بها، وأنها نوعان: تقصيرٌ في حقٍّ أو تجَاوُزٌ في حَدٍّ وأن النُّصرَةَ منُوطةٌ بالطاعة، قالوا: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾.

ثم علموا أن ربَّهم - تبارك وتعالى - إن لم يُثبِّت أقدامَهم وينصرهم، لم يقدروا - هم - على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونَهم، وأنَّه إن لم يُثَبِّتُ أقدامَهم وينصرهم لم يَثَبُتُوا ولم ينتصروا.

### فوفُّوا المقامين حَقُّهما:

مقامُ المقتَضَى: وهو التوحيد، والالتجاء إليه سبحانه.

ومقام إزالة المانع من النَّصُرة: وهو الذنوبُ والإسراف.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٧.



ثم حذَّرهم - سبحانه - من طاعة عدوِّهم، وأخبر أنهم إن أطاعوه خسروا الدنيا والآخرة.

وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لمَّا انتصروا وظَفَرُوا يوم أُحُد.

ثم أخبر - سبحانه - أنه مولِّى المؤمنين، وهو خير الناصرين، فمَنَّ والأه فهو المنصور.

ثم أخبرهم أنه سيُلقي في قلوب أعدائهم الرُّعَبَ الذي يمنعهم من الهجوم علي علي على على على على حَرِّبهم، وأنه يؤيِّدُ حِزْبَه بجُنْد مِن الرُّعَبِ ينتصرون به على أعدائهم.

وذلك الرُّعَبُ بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله..

وعلى قَدر الشرك يكون الرُّعَبُ، فالمشرك بالله أشدُّ شيء خَوْفاً ورُعباً.

والذين آمنوا ولم يَلبِسُوا إيمانَهم بالشرك، لهم الأمنُ والهُدَى والضلاحُ، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء.

ثم أخبرهم أنه صدَقهم وعده في نُصرَرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة، ولزوم أمر الرسول ولاستمرت نُصرتُهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة، وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة، ففارقتهم النُّصرَرَةُ، فصرفهم عن عدوهم؛ عقوبةً وابتلاءً، وتعريفاً لهم بسُوء عواقب المعصية، وحُسنَ عاقبة الطاعة.

ثم أخبر - سبحانه - أنه عفا عنهم بعد ذلك كُلِّه، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين.

قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سَلَّط عليهم أعداءَهم حتَّى قَتَلوا منهم مَن قَتَلُوا، ومثلوا بهم، ونالوا منهم ما نَالُوه؟١



فقال: لولا عَفُّوُه عنهم لاسنّتَأْصَلهم، ولكن بعفوه عنهم دَفَعَ عنهم عدوهم بعد أن كان مُجمعاً على استتصالهم.

ثم ذكَّرهم بحالهم وقت الفرار مُصِعدين، أي: جادِّينَ في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل، لا يَلوُّوُن على أحد من نبيِّهم ولا أصحابهم، والرسول عَلَيُّ يدعوهم في أخراهم: «إليَّ عباد الله، أنا رسول الله».

فأثابهم بهذا الهرب والفرار غمًّا بَعْدُ غَمٌّ:

غَمُّ الهزيمة، وغَمُّ صرخة الشيطان فيهم بأن محمداً قد قُتِل.

وقيل: جازاكم غَمَّاً بما غَمَمتُم رسولَه بفراركم عنه، وأسلمتموه إلى عدوه، فالغَمُّ الذي حصل لكم جزاء على الغَّمَ الذي أوقعتموه بنبيِّه.

والقول الأول أظهر لوجوه:

- \* [أحدهما] أن قوله: ﴿لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ﴾(١) تنبيهُ على حكمة هذا الغَمِّ بعد الغَمِّ، وهو أن يُنسيهم الحُزْنَ على ما فاتَهم من الظَّفَر، وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهو إنما يحصل بالغَمِّ الذي يعقبه غَمُّ آخر.
- \* [الثاني] أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غَمُّ فوات الغنيمة، ثُمَّ أعقبه غَمُّ الهـزيمة، ثُمَّ غَمُّ الجراح التي أصابتهم، ثُمَّ غَمُّ القتل، ثُمَّ غَمُّ سماعهم أن رسول الله عَلَيْ قد قُتل، ثُمَّ غَمُّ ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم، وليس المراد غَمَّيْن اثنين خاصة، بل غَمَّا متتابعا؛ لتمام الابتلاء والامتحان.
- \* [الثالث] أن قوله (بغَمًّ) من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى: أثابكم غَمَّاً مُتصلاً بغَمًّ جزاءً على ما وقع منهم من الهروب، وإسلامهم نبيهم عَلَيْهُ وأصحابه، وتَرَك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٣.



مركزهم، وتنازعهم في الأمر وفشلهم وكُلُّ واحد من هذه الأمور يُوجبُ غَمَّا يُخُصُّهُ.

فترادفت عليهم الغُموم، كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتُها، ولولا أنَ تداركهم بعَفوه، لكان أمراً آخر.

ومن لُطفه بهم ورأفَته ورحمته، أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النُّصَرَة المستقرة، فقَيَّض لهم - بلُطَفِهِ - أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتبت عليها آثارها المكروهة.

فعلموا - حينئذ - أن التوبة منها، والاحتراز من أمثالها، ودُفّعها بأضدادها أمّرٌ مُتَعَيَّن، لا يتمُّ لهم الفلاحُ والنُّصَرَة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشدَّ حذراً بعدها، ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها «وَرُبَّمَا صَحَّت الأَجْسَامُ بالعللِ» ثم إنه تداركهم - سبحانه - برحمته، وخفَّف عنهم ذلك الغَمَّ، وغيَّبَه عنهم بالنُّعَاس الذي أنزله عليهم أَمنَا منه ورحمةً.

والنُّعَاسُ في الحرب علامةُ النُّصَرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بَدر، وأخبر أن من لم يُصبَه ذلك النُّعَاسُ فهو ممن أهَمَّتَهُ نفسُهُ، لا دينه، ولا نبيه، ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحقِّ ظنَّ الجاهلية وقد فُسر هذا الظنُّ الذي لا يليق بالله بأنه - سبحانه - لا ينصرُ رسولَه، وأن أمرَهَ سيضمحل، وأنه يُسلمه للقَتَل.

وقد فُسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقَدَره، ولا حكمة له فيه، ففُسر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتمَّ أمَّرُ رسوله ويظهره على الدين كُلِّه.

وهذا هو ظَنُّ السَّوَء الذي ظنَّه المنافقون والمشركون به – سبحانه وتعالى – في سورة الفتح.



يقول - سبحانه -: ﴿وَيُعَذَّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١).

وإنما كان هذا ظَنَّ السَّوَء، وظَنَّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق؛ لأنه ظنَّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المُبرَّأة من كُلِّ عَيَب وسُوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده، وتفرده بالربوبية والألوهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يُخلفه، وبكلمته التي سبقت لرُسله أنه ينصرهم ولا يَخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون.

فمن ظنَّ بأنه لا ينصرُ رسولَه، ولا يُتمُّ أَمَرَه، ولا يؤيَّده ويؤيِّد حزَيه ويُعليهم ويُظفرهم بأعدائه، ويُظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يُديل الشرك على التوحيد، والباطلَ على الحقِّ إدالةً مستقرَّةً يضمحلُ معها التوحيدُ والحقُّ اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً

فقد ظنَّ بالله ظَنُّ السَّوَء، ونَسَبَهُ إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونُعوته.

فإن حَمَدَهُ وعِزَّتَه وحكَمتَه وإلهيَّتَه تأبَى ذلك، وتأبَى أن يُذَلَّ حِزْبُه وجندُه، وأن تكون النُّصرةُ الستقرَّةُ والظَّفَرُ الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به.

فمَنُ ظنَّ به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءَه، ولا عرف صفاته وكماله وكذلك مَنْ أنكرَ أن يكون ذلك بقضائه وقدره، فما عرفه ولا عرف رُبوبيَّته ومُلّكَه وعظمته.

وكذلك مَنَ أنكر أن يكون قَدَّر ما قَدَّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحقُّ الحمدُ عليها، وأن ذلك إنما صَدرَ عن مشيئةً مُجرَّدة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحبُّ إليه من فَوتهاً.

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦.



وأن تلك الأسباب المكروهة المُفضيَة إليها لا يخرج تقديرُها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يُحبُّ، وإن كانت مكروهةً له.

فما قَدَّرها سُدىً، ولا أنشاها عَبَثاً، ولا خَلَقَها باطلاً ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ (١).

وأكثرُ الناس يظنُّون بالله غيرَ الحقِّ ظنَّ السَّوَء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم، ولا يَسلَم من ذلك إلا من عرف الله، وعرف أسماءه وصفاته، وعرف مُوجبَ حَمَّده وحكمته.

فَمَنَّ قَنَطَ من رحمته، وأَيسَ من رُوحه، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوَّء.

ومَنْ جوَّز عليه أن يُعذِّب أولياءه - مع إحسانهم وإخلاصهم - ويسوي بينهم وبين أعدائه، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوْء.

ومَنْ ظَنَّ به أنه يترك خَلْقَه سُدَىً مُعَطَّلينَ عن الأمر والنَّهَي، ولا يُرسلُ إليهم رُسلُه، ولا يُنزِّلُ عليهم كُتُبَه، بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوَء.

ومَنَ ظَنَّ أنه لنَ يجَمعَ عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يُجازَى المحسنُ فيها بإحسانه، والمسيء بإساءته، ويُبَيِّنُ لخَلَقه حقيقةَ ما اختلفوا فيه، ويُظهِرُ للعالمين - كُلِّهم - صِدَقَه وصِدَق رُسلُه، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوَء.

ومَنَ ظَنَّ أنه يُضيِّعُ عليه عملَه الصالح - الذي عَملَهُ خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمره - ويُبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يُعاقبه بما لا صننَعَ في المتثال أمره - ويُبطله عليه ولا إرادة في حُصُوله، بل يُعاقبه على فعله في حُصُوله، بل يُعاقبه على فعله هو سبحانه.

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۷،



أو ظَنَّ أنه يجوزُ عليه أن يَؤَيِّد أعداءَه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يُؤَيِّد بها أنبياءَه ورُسُلَه، ويُجريها على أيديهم يُضلُّونَ بها عبادَه.

وأنه يَحَسنُ منه كُلُّ شيء حتَّى تعذيبَ مَن أَفْنَى عُمرَه في طاعته، فيُخلِّه في الجحيم أسفل سافلين، ويُنعِّمُ من استنفد عُمرَه في عداوته وعداوة رُسلُه ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحُسنَ سواءً، ولا يُعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبع أحدهما وحُسنَ الآخر.. فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوَء.

ومن ظَنَّ به أنه أخبَرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهرُه باطلٌ، وتَشبّيهٌ، وتمثيلٌ، وتَرك الحقَّ لم يُحبر به، وإنما رَمَزَ إليه رُمُوزاً بعيدة، وأشار إليه إشارات مُلغزة، ولم يُصرِّح به، وصرَّح – دائماً – بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خَلَقه أن يُتعبُوا أذهانهم وقُواهُم وأفكارَهم في تحريف كلامه عن مواضعه، وتأويله على غير تأويله، ويتَطلَّبُوا له وجوه الاحتمالات المُسنَّكَرَهَة والتأويلات التي هي الألغاز والأحاجي، وأحالهم – في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولُغتهم، مع قدرته على أن يُصرِّح لهم بالحق الذي ينبغي التصريحُ به، ويُريحهم من الألفاظ التي تُوقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهُدى والبيان.. من ظنَّ ذلك فقد ظنَّ بالله ظنَّ السَّوْء.

فإنَّه إنَّ قال: إنه غيرٌ قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عَبَّرَ به هو وسلَفُه، فقد ظَنَّ بقُدرته العَجْزَ.

وإنّ قال: إنّه قادرٌ، ولم يُبَيِّن، وعَدَلَ عن البيان وعن التصريح بالحقِّ إلى مَا يُوهمُ، بل يُوقعُ في الباطل المُحَال والاعتقاد الفاسد، فقد ظَنَّ بحكَمته ورحمته ظَنَّ السَّوَء، وظَنَّ أنَّه هو وسَلَفُه عَبَّرُوا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهُدى والحقَّ في كلامهم وعباراتهم، وأمَّا كلامُ الله فإنه يُؤْخَذُ من ظاهر التشبيه والتمثيل والضلال.



فكل هؤلاء من الظَّانِّين بالله ظِّنَّ السَّوَء، ومن الظَّانِّينَ به غَيْرَ الحَقِّ ظَنَّ البَّافَةِ (١). الجاهلية (١).

ثم قال صاحب [زاد المعاد] بعد مزيد من بيان فيمن فَلنَّ بالله ظَنَّ السَّوْء: والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ باللَّه غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهليَّة﴾ (٢).

ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنّهم الباطل، وهو قولهم: ﴿هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ﴾.

وقولهم: ﴿ لَو ْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا ﴾.

فليسَ مقصودُهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القَدَر ورَدِّ الأمر كُلّه إلى الله، ولو كان ذلك مَقَصُودُهم بالكلمة الأولى لما ذُمُّوا عليه، ولمَا حَسُنَ الرَّدُ عليهم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للَّه﴾ ولا كان مصدر هذا الكلام ظَنُّ الجاهلية.

ولهذا قال غيرُ واحد من المفسرين: إن ظنَّهم الباطل - هاهنا - هو التكذيب بالقَدَر، وظنُّهم أنَّ الأمرَ لو كان إليهم، وكان رسول الله عَلَيْ وأصحابُه تَبَعاً لهم يسمعون منهم، لمَا أصابهم القَتُلُ، ولَكَانَ النَّصَرُ والظَّفَرُ لهم.

فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظنّ الباطل، الذي هو ظَنّ الجاهلية، وهو الظّنّ المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون - بعد نَفَاذ القضاء والقَدر الذي لم يكن بُدّ من نَفَاذه - أنهم كانوا قادرين على دَفّعه، وأنّ الأمر لَو كان إليهم لما نَفَذَ القضاءُ.

فأكذبهم الله بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤُه وقَدَرُه، وجَرَى به علْمُه وكتابُه السَّابق.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٢/١٤٤ - ١٥١

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٥٤.



وما شاء اللهُ كانَ وَلاَبُدَّ، شاء الناسُ أم أَبَوَّا، وما لم يَشَا لم يَكُن، شاءَه النَّاسُ أم لم يَشَاؤوه.

وما جَرَى عليكم من الهزيمة والقَتَل، فأمَّرُه الكَوْني الذي لا سبيل إلى دَفْعِه، سواءً كان لكم من الأمَّر شئً أو لم يكن لَكُم، وأنَّكُم لو كنتم في بيوتكم، وقد كُتبَ القَتَلُ على بعضكم، لخَرَجَ الذين كُتبَ عليهم القَتَلُ من بيوتهم إلى مضاجعهم ولابُدَّ، سَواءً كان لهم من الأمر شئ أو لم يكن.

وهذا من أظَهَر الأشياء إبطالاً لقَول القَدَريَّة النَّفَاة الذين يُجَوِّزُونَ أن يقع ما لا يشاؤه الله، وأن يشاء ما لا يقع.

ثم أخبر الله عن حكَمة أخرى في هذا التقدير: هي ابتلاء ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمنُ لا يزدادُ بذلك إلا إيماناً وتسليماً، والمنافق ومَنْ في قلبه مَرضٌ، لابُد أن يَظُهَر ما في قلبه على جوارحه ولسانه.

ثم ذكر حكَمنة أخرى: وهى تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصها وتنقيتها وتهذيبها، فإنَّ القلوبَ يُخالطها - بغلَبَات الطبائع، ومَيلِ النُّفُوس، وحُكُم العادة، وتزيين الشيطان، واستيلاء الغفلة - ما يُضادُ ما أُودعَ فيها من الإيمان والإسلام، والبرِّ والتقوى، فلو تُركِتُ في عافية دائمة مُسنَتَمرَّة لم تتخلص من هذه المخالطة، ولم تَتَمَحَّصَ منه.

فاقتضتً حِكَمَةُ العزيز أن قَيَّضَ لها من المِحَن والبلايا ما يكون كالدواء الكَريه لَنَّ عرض له دَاءً، إنَّ لم يتداركه طبيبُه بإزالته وتنقيته من جسده وإلاَّ خيفَ عليه منه الفساد والهلاك.

فكانت نعمتُه سبحانه عليهم - بهذه الكَسَرة والهزيمة، وقَتَل مَنْ قُتِلَ منهم - تُعَادلُ نعمتَه عليهم بنَصَرهم وتأييدهم وظَفَرهم بعدوِّهم.

فلَهُ عليهم النِّعَمةُ التَّامَّة في هذا وذاك.

ثم أخبر - سبحانه وتعالى - عن تَوَلِّى مَنْ تَوَلَّى من المؤمنين الصَّادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كَسنبهم وذُنوبهم، فاسنَتزَلَّهُم الشيطانُ بتلك الأعمال حتَّى تَوَلَّوا، فكانت أعمالاً جنداً عليهم، ازداد بها عدُوهم قُوَّةً.

فإنَّ الأعمالَ جندُ للعبدوجُنَدُ عليه ولابُدَّ، فللعبدكُلَّ وقت سَرِيَّةُ من نفسه تَهزمُه أو تَنصُره، فهو يَمُدُّ عَدُوَّه بأعماله من حيث يظُنُّ أنه يُقاتله بها، ويبعث إليه سَريَّةً تغَزُوه مع عَدُوِّه من حيث يظُنُّ أنه يغَزُو عَدُوَّه.

فأعمالُ العبدتَسُوقُه - قَسَراً - إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبدُ لا يَشْعُر أو يَشْعُر ويتعامى.

ففرار الإنسان من عَدُوً - وهو يُطيقُه - إنما هو بجُنَد من عمله بَعَثَهُ له الشيطانُ واستَزلَّهُ به.

ثم أخبر - سبحانه -: أنه عَفَا عنهم؛ لأنَّ هذا الفرارُ لم يكن عن نفَاق ولا شكً، وإنما كان عارضًا عفا الله عنه، فعادت شجاعةُ الإيمان وثباتُه إلى مركزها ونصابها.

ثم كرَّرَ عليهم - سبحانه - أن هذا الذي أصابهم إنما أُتُوا فيه من قبَل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال - سبحانه -: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَّشْكُمْ وَبَسبب أَعمالهم، فقال - سبحانه -: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثْلُيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(١).

وذكر هذا بعينه فيما هو أعَمُّ من ذلك في السور المَكيَّة، فقال - سبحانه -: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيرٍ ﴾ (٢).

وقال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسكَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱٦٥ . (۲) الشورى: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٩.



فالحسنةُ والسيئةُ هَاهُنَا: النعمةُ والمصيبةُ، فالنعمةُ من الله منَّ بها عليك، والمصيبةُ إنما نشَأَتُ من قبَل نفسك وعَمَلك.

فالأولُ فَضَلُه، والثاني عَدَلُه، والعبديتقلَبُ بين فَضَله وعَدَّله، جَارٍ عليه فَضَلُه، ماضِ فيه حُكَمُه، عَدَلٌ فيه قَضَاؤه.

وختَمَ الآية بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ بعد قوله: ﴿قُلْ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسكُمْ ﴾ إعلاماً لهم بعُموم قُدرته مع عَدَله، وأنه عَادلٌ قَادرٌ.

وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذَكَرَ عُموم القُدرة وأضافها إلى نفوسهم، وذَكَرَ عُموم القُدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر، والثانى ينفي القول بابطال القدر، فهو يُشاكل قولَه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١).

وفي ذكر قُدرته هاهنا نُكتة لطيفة ، وهى أن هذا الأمر بيده وتحت قُدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصَرَفَه عنكم، فلا تطلبُوا كشف أمثاله من غيره، ولا تتَّكلوا على سواه.

وكشف هذا المعنى وأوضَعَه كُلَّ الايضاح بقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢).

وهو الإذن الكوني القدري، لا الشرعي الديني، كقوله في السحر: ﴿وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾(٣).

ثُمَّ أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهو أن يَعلم المؤمنين من المنافقين علِمَ عيانِ ورؤية يتميَّز فيه أحدُ الفريقين من الآخر تميُّزاً ظاهراً.

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٠٢.



وكان من حكمة هذا التقدير تَكُلُمُ المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون، وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مؤد النفاق وما يؤول إليه، وكيف يُحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة، فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة فلله.. كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابغه.

وكم فيها من تحذير وتخويف، وإرشاد وتنبيه، وتعريف بإسباب الخير والشر ومالهما وعاقبتهما.

ثم عزَّى نبيَّه وأولياء عمَّن قُتل منهم في سبيله أحسنَ تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضى بما قضاه لها، فقال - سبحانه -: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ إِنَّ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَن فَضْلَهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ إِنَّ فَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَن فَضْلَهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ إِلَّا اللَّهُ عَنْ لَكُ مَن فَضْلهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١).

فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القُرب منه، وأنهم عنده، وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضى، بل هو كمال الرضى، واستبشارهم بإخوانهم الذين - باجتماعهم بهم - يتمُّ سرورهم ونعيمُهم، واستبشارهم بما يُجدَّد لهم كُلَّ وقت من نعمته وكرامته.

وذكَّرهم - سبحانه - في أثناء هذه المِحنَة - بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كُلَّ مِحنَة تنالهم وبليَّة، تلاشت في جنب هذه المنَّة والنعمة، ولم يبق لها أثرً البتّه، وهي منَّته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم اليهم، يتلو عليهم آياته، ويُزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويُنقذهم من الضلال - الذي كانوا فيه قبل إرساله - إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النُّور، ومن الجهل إلى العلم.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۲۹، ۱۷۰.



فكُلُّ بليَّة ومحنة تنالُ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له، أمر يسير جداً في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير.

فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحَدوا ويتكلوا، ولا يخافوا غيرَه.

وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم، لئلاً يتهموه في قضائه وقَدَره، وليتعرَّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته.

وسللًهم بما أعطاهم ممًّا هو أجلٌ قدراً وأعظم خطراً ممًّا فاتهم من النصر والغنيمة.

وعزَّاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته، لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم.

فله الحمد كما هو أهلُه، وكما ينبغي لكرم وجهه وعزِّ جلاله (١).

\*\*\*\*

# غزوة أُحُد في بيان السنة المطهرة:

وبعد حديث القرآن الكريم عمَّا جرى في غزوة أُحُد، وقد رأينا دلالة آيات الكريم في واقع، وأبصرنا في جميع ما رأينا كيف يُبَصِّرنا القرآن لنَنَعَم بنعمة الثبات على الإيمان في مداولة الأيام، لتكون العاقبة لنا.

وهي لن تكون إلا لِّن خشي الله واتَّقاه، والعاقبة للمتقين.

وبعد.. تعالوا بنا لنرى بيان السُّنَّة المُطَهَّرَة في ذلك، ولتكون دراستنا لوقائع المدينة المُنوَّرَة دراسة تبصرة وذكرى نستحضرها في كُلِّ شئ، ولا تغيب عناً في سرًاء أو ضرًاء.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٢/١٥٤ - ١٥٧.



وبذلك ومن ذلك نعرف حكمةَ الحياة وغايةَ الوجود، ولا نتأمل أيَّ أمر – صَغْرَ أو كَبُرَ – بعيداً عمَّا حفظه الله لنا من هداية وأبقاه من تبصره.

روى البخارى ومسلم عن زيد بن ثَابِتٍ قال:

«لَّا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيَّ إِلَى أُحُد، رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصَحَابِه، فَقَالَتْ فِرُقَةً: نَقَتُلُهُمْ، وَقَالَتْ فِرُقَةً: لا نَقَتُلُهُمْ، فَنَزَلَّتْ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ (١) وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ: إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ) (٢).

ورى البخارى وأبو داود عن البَرَاء رَوْقَ قَالَ: «لَق يِنَا الْمُشَرِكِينَ يَوْمَئِذ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّه، وَقَالَ: لاَ تَبْرَحُوا، إِنَّ رَأَيْتُمُوهُمْ طَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَلا تُعِينُونَا.

فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدُنَ فِي الجُبَلِ، رَفَعَنَ عَنَ سُوقِهِنَّ، قَدَ بَدَتَ خَلاخلُهُنَّ.

فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَهِدَ إِلَيَّ ﷺ أَنَّ لَا تَبْرَحُوا.

فَأَبَواً، فَلَمَّا أَبَوا صرفَ وُجُوههم، فَأُصيِبَ سَبَعُونَ قَتِيلاً

وَأَشْرَفَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: أَفِي الْقَوْم مُحَمَّدُ ؟

فَقَالَ: لا تُجيبُوهُ

فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟

قَالَ: لا تُجِيبُوهُ.

فَقَالَ: أَفِي الْقَوَم ابْنُ الخُطَّابِ؟

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٥١.



فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلاءِ قُتِلُوا، فَلَوۡ كَانُوا أَحۡيَاءً لأجَابُوا.

فَلَمْ يَمْلِكُ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَبْقَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: اعْلُ هُبَلُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: أَجِيبُوهُ.

قَالُوا: مَا نَقُولُ؟

قَالَ: قُولُوا: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ.

قَالَ أَبُو سُفُيَانَ: لَنَا الْعُزَّى وَلا عُزَّى لَكُمَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: أَجِيبُوهُ.

قَالُوا: مَا نَقُولُ؟

قَالَ: قُولُوا: اللَّهُ مَوْلانَا ولا مَوْلَى لَكُمْ.

قَالَ أَبُو سُفُيَانَ: يَوَمَّ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالحَّرْبُ سِجَالٌ، وَتَجِدُونَ مُثَلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُوُّنِي)(١).

وروى البخارى ومسلم عَنَّ أَنَسٍ رَوْالْقَ قَالَ:

«لَّا كَانَ يَوْمَ أُحُد، انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَبُو طَلَحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُجُوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَة لِّلُهُ (٢) وَكَانَ أَبُو طَلَحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيدَ النَّزَعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.

وكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: انْتُرْهَا لأبِي طَلْحَةَ.

قَالَ: وَيُشَرِفُ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لا تُشْرِفَ يُصِيبُكَ سَهَمُ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٧٣٧

<sup>(</sup>٢) مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ: أي يقيه بدرع من جلد،

وَلَقَدَ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّهُ مَا لُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقهِمَا، تُنْوَهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمُلَّانِهَا، ثُمَّ تَجيئًانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمُلَّانِهَا، ثُمَّ تَجيئًانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.

وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَي أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاثًا) (٢).

وروى البخارى ومسلم والترمذي عَنْ أَنُسِ رَوْقِيُّ قَالَ:

«غَابَ عَمِّي أَنَسُ بَنُ النَّضُرِ عَنَ قَتَالِ بَدُرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَبِثُ عَنَ أُوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قَتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصنَنَعُ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُد، وَانْكَشَفَ النَّسْلِمُ وِنَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوَّلاءِ، يَعَنِي أَصَحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ، يَعَنِي النَّشْرِكِينَ.

ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقَبَلُهُ سَعَدُ بَنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعَد بَنَ مُعَاذٍ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنَ دُونِ أُحُدِ.

قَالَ سَعَدٌّ: فَمَا اسْنَتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ؟

قَالَ أَنَسُّ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضِعًا وَثَمَانِينَ ضَرَيَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعَنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهَمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبِنَانِهِ.

قَالَ أَنَسُ عَالَىٰ اَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْآيَةَ نَزَلَتَ فيه وَفِي أَشَبَاهِهِ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهَ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَتَظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً ﴾ (٣) «٤٤).

وروى البخارى ومسلم عن جَابِرَ بْنَ عَبْد اللَّهِ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - قَالَ:

<sup>(</sup>١) النقر: الوثب والقفز، والمراد أنهما كانتا تحملان القرب وتقفزان بها.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٥٩٥.



«قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ أُحُد: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتلِّتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: فِي الجُنَّةِ. فَأَلْقَى تَمَرَاتِ فِي يَدِمِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتلَ»(١).

وروى البخارى ومسلم عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَاللَّهُ مِنْ بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ للَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢).

قَالَتَ لَعُرُوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أَبُوَاكَ مِنْهُمُ الزُّبِيَرُ وَأَبُو بَكُر لَّا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُ لَلَّا مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُد، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا. قَالَ: مَنْ يَذَهَبُ فِي إِثْرِهِمَ ؟ فَانْتَدَبَ مِنْهُمُ سَبَعُونَ رَجُلاً. قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَالزُّبِيرُ)(٢).

قال الحافظ بن كثير: «وهذا السياق غريب جداً، فإن المشهور عند أصحاب المغارى أن الذين خرجوا مع رسول الله على إلى حمراء الأسد كُلُّ مَن شهد أُحُداً، وكانوا سبعمائه، قُتل منهم سبعة، وبقى الباقون».

قال الشامي: «والظاهر أنه لا تخالُف بين قول عائشة وأصحاب المغازي؛ لأن معنى قولها: فانتدب لها، فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم، ثم تلاحق الباقون».

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٧٦٩.

## غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة ٤ هـ

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرَّقون على الإسلام والمسلمين، إلاَّ أنهم لم يكونوا أصحاب حَرَب وضَرَب بل كانوا أصحاب دَسٍّ ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعاً من الحيل لإيقاع الأذى بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال.

ولكنهم بعد وقعة أُحُد تجرأوا، فكاشفوا بالعداوة والغدر، وهاهم بنو النضير ينقضون عهدهم مع رسول الله والله وكان ذلك بعد بَدر بستة أشهر، كما ذكر البخاري.

#### سبب الغزوة:

قال عروةُ: لمَّا خرج رسول الله ﷺ إلى بني النضير، وكلَّمهم أن يُعينوه في ديّةِ الكلابِيّيْن اللَّذَيْن قَتَلَهما عمروُ بن أُميَّة الضمرى.

قالوا: نفعل يا أبا القاسم، أجلس هَاهُنا حتَّى نقضى حاجَتك.

ثُمَّ خلا بعضُهم ببعض، وسَوَّل لهم الشيطانُ الشَّقَاءَ الذي كُتبَ عليهم فتآمَرُوا على قَتْله ﷺ وقالوا: أيُّكُم يأخُذُ هذه الرَّحَا، ويصعد فيُلقَيها على راسه، يَشْدَخُهُ بها؟

فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا.

فقال لهم سَلاَّمُ بن مشْكَم: لا تفعلوا؛ فوالله ليُخْبَرَنَّ بما هممتم به، وإنه لنَقْضُ العهد الذي بيننا وبينه.

وجاء الوحي على الفَوْر إليه من ربِّه - تبارك وتعالى - بما هَمُّوا به، فنهض مُسرِعاً، وتوجَّه إلى المدينة، ولحَقَهُ أصحابُه، فقالوا: نَهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما هَمَّت يهودُ به.



وبعث إليهم رسول الله عَلَيْ : «أن اخْرُجوا من المدينة، ولا تساكنوني بها، وقد أجَّلتُكم عشراً، فمن وَجَدَت بعد ذلك بها ضربت عُنقَه ».

### ابن أُبِي يحرض اليهود على عدم الخروج:

أقام بنو النضير أيَّاماً يتجهزون، فأرسل إليهم المنافقُ عبدُ الله بنُ أُبَىّ: أن لا تخرجوا من دياركم، فإن معي أَلْفَيْن يدخلون معكم حِصنْنكم، فيموتون دُونكم، وتتصرُكم قُرينظة وحُلفاؤكم من غَطَفَان.

وطَمع رئيسُهم حُينيٌّ بنُ أَخُطَبُ فيما قال له، وبعث إلى رسول عَلَيْ بقوله: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بداً لك.

فَكَبَّر رسولُ الله وأصحابُه، ونهضوا إليه، وعلى بن أبى طالب يحمل اللواء، فلمَّا انتهى إليهم، قاموا على حصونهم يرمون بالنَّبَل والحجارة، واعتزلتهم قُريَّظَة، وخَانَهم ابنُ أُبَيُّ وحُلفاؤهم من غَطَفَان، ولهذا شبَّه - سبحانه وتعالى - قصتَّهم، وجعل مثَلهم ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ﴾ (١).

فإن سورة الحشر هي سورةُ بنى النَّضير، وفيها مَبْدَأُ قصتهم ونهايتها.

#### الرسول ﷺ يُحاصر بني النضير:

أَخْرِجِ البخارِيُّ ومسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ – رَضِي اللَّه عَنْهما – عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضير وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُونَيْرَةُ (7).

فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله وَليُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الْبُوَيْرَةُ: موضع نخل بنى النَّضير.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب المزارعة، حديث رقم ٢١٥٨، كتاب المغازي، حديث رقم ٣٧٢٨، كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٥٠٥، مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٥.

فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبلُ إلا السلاح، وقبض النبي عَلَيْ الأموالَ والحَلْقَةَ

وكانت بنو النَّضير خالصة لرسول الله ﷺ لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يُخَمِّسَها؛ لأن الله أفاءَها عليه، ولم يوجَفُ (١) المسلمون عليها بخَيْل ولا رِكَابِ.

أخرج البخارى عَنْ عُمَرَ وَ اللهُ قَالَ: «كَانَتَ أَمُوَالُ بَنِي النَّضير مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ عَلَيْهِ مِحَّا لَمَ يُوجِفِ المُسلِمُونَ عَلَيْه بِخَيْل وَلَا رِكَاب، فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلَهِ نَفَقَةَ سَنَتَهِ، ثُمَّ يَجَعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ (٢) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٣).

### ما نَزَلَ في بنى النَّضير من القرآن:

نزل في بنى النَّضير سورةُ الحشر بأسرها، يُذكَرُ فيها ما أَصَابهم الله به من نِقَمَته، وما سلَّط عليهم رسولَهُ عَلَيْهِ وما عمل به فيهم:

فقال تعالى: ﴿هُو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهَ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بيُوتَهُم بَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي كَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ

ثم قال الله عن المنافقين: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ يعنى عبدالله بن أُبَى وأصحابه ومَنْ كان على مثل أمرهم ﴿يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا منْ أَهْل

<sup>(</sup>١) الإيجاف: سرعة السير، وهو كناية عن الجهاد والقتال.

<sup>(</sup>٢) الْكُراع من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب، ومن الدوابّ : ما دون الكَعْب.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٦٨٩، كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٢٥٥٦، مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٠١.

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٢.



الْكتَابِ ﴾ يعنى بنى النَّضير ﴿ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنَ قُوتِنْتُمْ لَنَنصُرنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ (١).

إلى قوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (٢). يعنى بنى قينقاع، إلى قوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (٢) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ للإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (١) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ للإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي مَنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ (٢) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ (٢) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالَمِينَ ﴾ (٣).

وقد ذكر ابن إسحاق أن بنى النَّضير لم يُسلِم منهم إلا رجلان: أبو كعب ابن جحاش «يامين بن عمير» وأبو سعد بن وهب، أسلما على أموالهما، فأحرزاها.

قال: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله ﷺ قال ليامين: ألم تَر ما لقيت من ابن عَمِّك، وما هَمَّ به من شأني؟

فجعل يامينُ ابن عمير لرجل جُعلاً على أن يَقَتُلُ له عمرو بن جحاش، فقتله فيما يزعمون.

هكذا يذكر ابنُ إسحاق.. ولكنَّ الأمرَ أعظمُ من ذلك في دَلالته وعبَرَته، ويكفي أن يتدبَّر الإنسانُ سورةَ الحَشر؛ ليعرف ما اضْمَرَ القومُ وما أظُهروه، ويكفي أن يتدبَّر الإنسانُ سورةَ الحَشر؛ ليعرف ما اضْمَرَ القومُ وما أَوْقَعَهُ بهم وبمَنَ صندَّقهم أو ركَنَ إليهم

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الحشر: ١١.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٢.

فإن ما وقع لا يراه إلا أصحابُ الأبصار النَّافذة إلى حقائق الأمور وإلى مواقع العبرة والعظّة، فقد جاء في السورة قولُه تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنَ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ ﴾ (١).

إنها حالةٌ تدعو إلى النَّظَر، النَّظَر إلى أولئك الذين يجمعهم نَسبَّ من الكُفَر والضلال.

المنافقون وفريق من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا، وهى أخُوَّةُ قد تُرَى آثارُها في تداول الأيام، حيث يرككنُ هؤلاء إلى أولئك، ولا تلبَث الأيامُ أن تكشف ما هم عليه من كَذب وبُهنَان، وأن يرى الناسُ منهم ما أخَبَرَ الله به.

ففي الوقت الذي نزلت فيه هذه الآياتُ كان المنافقون - وعلى رأسهم عبدالله بن أُبَى بن سلول - يمشون إلى بنى قُريَظَة الذين لم يأت مصيرُهم بَعَدُ، وإلى غيرهم من يهود المدينة، ويُنَذرونهم مما يُمكنُ أن يَفَعَلَ بهم محمد على كما فَعَلَ ببني النَّضير، ويُعطونَهم العَهَد كما أعطوًا بنى النَّضير.

ولقد جاءت الأيامُ بما يَنُطِقُ بصِدِق آيات الله، وبما يُخزِي اليهودَ ويَفُضَحُ المنافقين.

لقد قال المنافقون لإخوانهم من بنى النَّضير: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجُونَ مَعَكُمْ وَلا يُطيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ شَيْ لَئِنْ لَئِن تُعَرُوهُمْ لَكَاذِبُونَ شَيْ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ وَلَئِن تَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ أَخْرِجُوا لا يَخْرُجُوا لا يَخْرُجُوا لا يَخْرُجُوا لا يَخْرُجُوا لا يَنصُرُوهُمْ وَلَئِن تُصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ ﴿(٢).

<sup>(</sup>١) الحشر: ١١.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ١١، ١٢.



لا وفاء بِعَهُد، ومن لم يَفِ لله كيف يُرْجَى منه أنَّ يَفِيَ للناس؟ ا

فلو أُخْرِجَ حُلفاؤهم ما خَرجُوا معهم، ولو قُوتلُوا ما قَاتَلُوا إلى جانبهم، ولو قَاتلُوا إلى جانبهم، ولو قَاتلُوا إلى جانبهم إن قَاتلُوا قَاتلُوا إلى جانبهم لما صَبَرُوا على القتال ولما ثَبَتُوا عند اللقاء؛ لأنهم إن قَاتلُوا إنَّما يُقاتلُون بأجسامهم لا بقُلوبهم، فإذا اشتدَّ البأسُ وَلَّوا الأدبارَ، وكانت الدائرةُ عليهم وعلى مَنْ حَالَفَهم.

وهذه الآياتُ من أنباء الغَيِّب التي كَشَفَت الأيامُ - فيما بَعْدُ - عن تأويلها على الوجه الذي أخبرت به، والتي سَجَّل بها التاريخُ مُعجزةً ناطقةً بأن هذا القرآنَ العظيمَ من لَدُنْ عليم خبير.

\*\*\*\*

ومما يجب علينا - ونحن نتدبَّرُ سورةَ الحشر - أن نرى حديثَ القرآن في هذه السورة عن أُخُوَّة وأُخُوَّة:

أُخُوَّة الأَنْصَار والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم: في الآيات (٨-١٠) من هذه السورة وأُخُوَّة المنافقين وطوائف من يهود: في الآيات (١١-١٧) من هذه السورة لنَرَى ما يُحَقِّقه صدِّقُ الإخلاص لله والوفاء، وما يجنيه أصحابُ الكفر والريّاء نرى هذا وذاك لنقف عند أمر ذي بال في صلاح الإنسان، وهو النَّظَر في كُلِّ أُمر إلى العاقبة والجزاء، فإنَّ لكُلِّ أُمر عاقبتُه، وإنَّ لكُلِّ عَمَل جزاءَه.

والقرآن الكريم يُلفتُ النَّظَر إلى ذلك دائماً وهو يُحدثنا بالوقائع، ويُريناً نتائجَ الأعمال وهو يُخاطب رسولَه ﷺ؛ ليجعلَ العاقبة - دائماً - نُصبَ عينيه

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبُرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

ولهذا جاءت الآيات الخاتمة من سورة الحشر على هذا النحو:

<sup>(</sup>١) هود: ٤٩.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آَنُ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ آَنَ لَا يَسْتُوي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ آَنَ لَنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الْفَائِزُونَ ﴿ آَنُ لَنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَا يَّتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتَلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ آَنَ ﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ آَنَ ﴾ هُو اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْمَلكُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ آَنَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سَبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْمَلكُ الْقُدُوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سَبْحَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ الْدُعَانُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْمَلْكُ مُولَالِكُ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُهَيْمِنُ الْمُعَيْمِ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ آلَا الْمَكَامُ الْحُسَنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٠).

جاءت دعوة مُجَدِّدة إلى تقوى وإلى إخلاص العبودية لله وحده، وإلى أن يخلى المؤمن من نفسسه من كُلِّ واردة من وَاردات النفاق الذي إن تمكَّن من صاحبه قَتَلَهُ شَرَّ قَتِلَه، وصار بِه إلى أَسُوا مصير.

وذلك يكون بأن ينظر المؤمنُ في أعماله وما يُقدمه لغيره من خَير يجده عند الله، وألاَّ يكون حاضره وعاجل أمره هو الذي يحكُم أعمالَه، ويُوجِّه تصرُّفاته، كما هو الشأن عند المنافقين والضالين.

وتقوى الله هي خُونُهُ، واتِّقاء مَحَارمه، ومن تقوى الله: مُحاسبة المرء نفسه ومراجعتها في نوازعها ورغباتها

وإن هذه المحاسبة وتلك المراجعة لا تُعطيان ثَمَراً طيباً إلاَّ إذا وقف المرء من نفسه موقفًا حَذراً، حازماً؛ حتَّى يقهر هواها، ولا تغلبه على أمره، وذلك لا يكون إلا باستحضار تقوى الله والخوف من عقابه.

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٨ - ٢٤.



وفي قوله: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ دلالة على سُوء عاقبة أولئك الذين نَسنُوا الله، لا في أخراهم فحسب، بل في أنفسهم وهم يتقلبون فيما زُيِّن لهم.

ومَنْ أنساه الله نفسه خسر دنياه وآخرته؛ لأنه عندما يُنسيه الله نفسه يقع في السيئات والموبقات وهو يحسب أنه أحرز ما يَرغَبُه ويَهُواه من زينة الحياة

وصدق الله العظيم: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ آَنَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴿ آَنِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَزْنًا ﴾ (١).

يُحذِّر الله أهلَ الإيمان أن يقعوا فيما وقع فيه غيرُهم، فيُصيبهم من سُوء العاقبة ما أصابهم ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾.

وهذا لا يكون إذا اتقى الإنسانُ ربَّهُ، وحاسب نفسه

والذين نَسُوا الله فأنساهم أنفسهم هم أهل الضلال من المنافقين واليهود الذين خَلَت قلوبُهم من تقوى الله وخشيته، فلم ينظروا فيما يُقَدِّمُون لغَد، بل شُغلُوا بما هم فيه من متاع الحياة الدنيا، ونَسنُوا الله ولم يذكروا عقابه، ولم يستحضروا جلال الله وعظمته.

فكان هذا النسيان لله ولجلاله وعظمته سببًا في نسيانهم لأنفسهم، فلم ينظروا إلى المصير الذي هم صائرون إليه، ولم يَروا البلاء المُحدِق بهم من هذا الضلال الذي هم فيه.

ولو أنهم ذكروا الله وذكروا حسابَه وعقابَه، لذَكَرُوا وجودَهم هذا الذي يَسبَبُحُ في بحار الضلال، ولَعَملوا - جاهدين - على إنقاذ أنفسهم مما هم فيه،

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٥ - ١٠٥.



فكان نسيانُهم لله هو الدَّاءُ الذي رَانَ على قلوبهم وأعمى أبصارَهم، فلم يَرَوُا حقًا، ولم تَقْبَل نفوسهُم ما هو حَقُّ.

والفاسقون: هم الخارجون عن طريق الحق الذي قام عليه الوجود كُلُّه، وهم الخارجون على فطرتهم التي فطر الله الناس عليها.

﴿ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاتِزُونَ ﴾

تلك هي العاقبةُ التي لا مَفَرَّ منها، فمن اتَّقَى الله، ونَظَرَ إلى ما قَدَّم لَغَد، وحاسب نفسه على ما قَدَّم، وراقبها في كُلِّ ما يُظهِرُ أو يُبُطنُ، فقد أَعَدَّ نفسه ليكون من أصحاب الجنة، وذلك هو الفوز العظيم

﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَانَ ﴿ (١).

وشتَّان بين من يُعَدَّب في النَّار، ومَنْ يُنَعَّم بنعيم الجنة.. نسألُ الله أن يجعلنا من أهلها.

ثم تجيء هذه الآية لتُشير إلى أسباب الهداية التي حفظها الله لَنُ تفكّر وتدبّر واهتدى للتي هي أقورم

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرَّانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومَهُ (  $^{(7)}$ .

وهل تكون النجاةُ إلا لَمن استقام واهتدى، لا لمن اتَّبَعَ هواه، وأعْرَضَ عن ذِكْر ربِّه؟

ذاك شأنُ القرآن وتلك مكانتُه ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَة اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٩.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٢١.



فإن خَيْرَ مُذكِّر يُذكِّرُ بالله، ويدعو إلى خشية وتقواه، هو القرآن الكريم الذي يقول الله - سبحانه وتعالى - عنه: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (١).

من أجل هذا ورحمةً بالخُلْق تكفَّل الله بحفظه، وأبقاه لتنقطع الحُجَّةُ، وتبطل المعذرة.

فمن قرأ القرآنَ واستمع إليه، ولم يخشع قلبُه له، ولم يَنْضَح بقطرات من الخير والإحسان، ولم تَبْرُق في سمائه بُرُوقُ الهُدَى والإيمان فليعلَم - إن كان له أن يعلم - أنه دون بعض الأحجار قُبولاً للخير وتأثراً به.

#### \*\*\*\*

وبعد . . فإن الآيات الخاتمة قد خَلُصَت لذكر بعض أسماء الله - سبحانه - وصفاته، لم يُذكّر مع أسماء الله تعالى وصفاته غيرها .

فهل من مُتَدبِّر لها؛ فإنها زاد لخشوع القلوب أيُّ زاد.

إنها ثماني صفات جاءت متتابعة من غير حَرَف عَطَف؛ لأنها - جميعاً - صفات واحدة لَوصوف واحد، فكما أن الله واحد في ذاته - سبحانه - هو كذلك واحد في صفاته.

فإذا تعامل الإنسان مع الله - سبحانه - بأسماء يدعوه بها، وَجَبَ أن تكون هذه الأسماء دالةً على ما لله - سبحانه وتعالى - من كمال وعظمة وجلال وسلطان ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾(٢).

وقد جاءت الآيات الثلاث التي عرضت هذه الأسماء الكريمة لله سبحانه، جاءت متلاحمة، لها جلالُها وكمالُها من أن يدخل بينها، أو يدخل إليها ما ليس منها.

<sup>(</sup>١) القمر: ١٧.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٠.



إنها صفاتٌ وكُلُّ صفة منها تجمع جميع الصفات، وهذه السورة - سورة الحشر - قد بُدئت بالتسبيح وخُتمَتُ باستمرار التسبيح ودوامه:

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿(١) هذه الآية في بدايتها.

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) وتلك خاتمة السورة. كما اقترنت الآيتان الأولى والأخيرة بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ففي هذه الآية رَدُّ العَجُز على الصَّدَر؛ لأن صَدَرَ السورة مماثلُ لآخرها.

خَتَمَهَا بالتسبيح كما ابتدأها به، إشارةً إلى أنه المقصود الأعظم، والمبدأ والنهاية، وأن غاية المعرفة لله تَنْزيهُهُ عمًّا لا يليق به.

وهكذا يتلاقى المَطلَعُ والختامُ في تناسق والتئام، تسبيحٌ في ماض وحاضر ومستقبل، تتجاوب فيه الخلائقُ جميعاً بفطرتها

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاًّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿ (٢).

ومَنَ قرأ هذه السورة، وعرف ما تحدثت عنه، أَيَقَنَ أن الوقائع والأحداث لا تَحَسُن معرفتُها أو الإفادةُ منها بعيداً عن تدبُّر ما أُنزل فيها من آيات، لأن الوقائع التي أنزل الله فيها قرآنًا لا يُخاطِبُ بها من وقعت الوقائع فيهم أو في عصرهم فحسب.

وإنما يُخَاطَبُ بها الإنسانُ حيث كان في أيِّ زمان أو مكان، ومن أجل ذلك حُفظَ القرآن فحُفظَتَ به دلالةُ الوقائع لمخاطبة الإنسان، فإن الوقائع - التي تُتَلَى آياتُها - تُعَرَفُ بها سُنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول في جميع الأحوال.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) الحشر: ۱ . (۲) الحشر: ۲٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٤٤.



ومن وقائع المدينة التي تُتلَى آياتُها واقعةُ بنى النَّضير، فقد نزل في بنى النَّضير سورة الحشر بأسرها، وفيها يَذكر ما أصابهم الله به من نقمته، وتُعرف - بتلاوتها - المقدماتُ والنتائجُ والأسبابُ والعواقب ﴿لِيَهلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَة ﴾ (١).

بدأت السورة بالإخبار بأن الله سبَّح له ونزَّهَهُ عما لا يليق به كُلُّ شئ في السماوات والأرض، وأنه العزيز الذي لا يُغْلَبُ، الحكيم في كلِّ تصرفاته وشئونه ومن آثار عزَّته وحكَمته ما تحدثت عنه السورةُ من عاقبه بنى النَّضير، وهم من يهود المدينة.

وكانوا قد صالحوا النبي عَلَيْهُ بعد الهجرة على ألاَّ يكونوا عليه ولا لَهُ.

فلمًّا كانت وقائعُ المسلمين في بَدر وأُحُد نكثوا عهدهم، وحالَفُوا قريشًا عليه عَلِيهٌ، ووقع منهم ما وقع من قول وفعل.

فحاصرهم الرسول عَلَيْ في حصونهم التي ظنُّوا أنها ما نِعَتُهم، فلم تمنعهم، ثُمَّ أجلاهم الرسولُ عَلَيْهِ عن المدينة.

وقد بينَّتَ السورةُ حُكِّمَ الفيء، فذكرت أنه لله ولرسوله ولذي القُربَى والمتامى والمساكين وابن السبيل، وللفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم.

ثم تحدثت عن الأنصار وفضلهم، وإيثارهم المهاجرين على أنفسهم ولو كانت لهم حاجةً إلى ما آثروهم به.

ولَفَتَتُ النَّظَرَ إلى ما كان من وُعُود المنافقين لبنى النَّضير، في قولهم:

﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ﴾ وفضحت كذبهم وتغريرَهم في ذلك.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٢.



ثم خلصت السورة إلى تذكير المؤمنين بما ينبغي أن يكونوا عليه من تقوى الله والتزوُّد للمستقبل القريب والبعيد، ولا يكونوا كالذين أعرضوا عن الله فأنساهم أنفسهم.

وخُتمت السورةُ ببيان شأن القرآن وعظيم تأثيره ذلك لأن الله الذي أنزله هو الله الذي الأسماءُ الحُسنَني.

وجاءت خاتمتُها كبدايتها في تنزيه الله عمَّا لا يليق، وقد سبَّح ويُسبَّحُ له كُلُّ ما في السماوات والأرض، وهو الغالب الذي لا يُعجزه شئً، الحكيم في تدبيره وأفعاله.

فما من دلالة في آية إلا ويراها المتدبِّرُ في واقعة وواقع.

عندئذ تكون دراسة الوقائع مُقْتَرِنَةً بعبَرَتها وتبصرتها، غير مُنفصلة عن آياتها، فهي - في حقيقتها - ليست أحداثًا وقعت وانتهت، وإنما هي أحداثً ماضيةٌ تُرينا سنننَ الله الباقية، وكفي بذلك بلاغًا وذكرى ونذيرًا للعالمين.

﴿هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾(١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٥٢.



# غزوة المُريسيع (بني المُصْطَلِق) في شعبان سنة ه ه

تُعدُّ هذه الغزوة من الوقائع التي أنزل الله فيها قرآناً يجب أن تُتَدبر آياتُه وتُعرفَ عظتُه وحكمته.

#### سبب الغزوة:

وسبب هذه الغزوة أنَّ النبي عَلَيْهُ قد بلغه أن الحارثَ بن أبي ضرار - سيِّد بني المصطَلِق - قد سار في قومه ومن قَدر معه من العرب؛ يريدون حرب رسول الله عَلَيْهِ.

ولما عرف رسولُ الله خبرَهم وما عزموا عليه، نَدَبَ الناسَ، فأسرعوا في الخروج إليهم وباغتهم، وخرج معهم جماعةٌ من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قبلها.

وبَلَغَ الحارثَ بن أبي ضرار ومن معه مسيرٌ رسول الله على فضافوا خوفًا شديدًا، وتفرَّق عنهم مَن كان معهم من العرب.

وانتهى رسولُ الله على المُريِّسيع - وهو مكان الماء - فضرب عليه قُبَّتَهُ، ولم يكن بينه على الماء، فسنبي المصطلق قتالٌ، وإنما أغار عليهم على الماء، فسنبي ذراريهم وأموالَهم، كما في الصحيح.

روى البخاري عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي عَيِّهُ: أَغَارَ عَلَى بَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَ قَتَلَ أَغَارَ عَلَى بَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ، فَ قَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذِ جُويَرِيَةً)(٢).

<sup>(</sup>١) غَارُّونَ؛ غافلون،

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب العتق، حديث رقم ٢٣٥٥.



وقد كانت جُويَرية - رضي الله عنها - من جملة السبي، وهي بنت الحارث سيّد القوم، وقعت في سنهم ثابت بن قيس، فكاتبها، فأدّى عنها رسولُ الله على وتزوجها، فأعتق المسلمون - بسبب هذا الزواج - مئة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا: أصهارُ رسول الله على الله الله على الله على

قالت عائشة - رضي الله عنها -: «فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتُ أَعْظُمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ» (١).

## ابن أُبي يتطاول على رسول الله ﷺ:

ذكر ابن إسحاق قال:

وبينا رسولُ الله على ذلك الماء، وردت واردةُ الناس، ومع عـمـر بن الخطاب أجيرٌ له من بني غفار يُقال له: جهجاه ابن مسعود، يقودُ فرسه، فازدحم جهجاهُ وسنَانُ بن وَبَر الجهني على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجُهني: يا معشر الأنْصار، وصرخ جهجاهُ: يا معشر المهاجرين.

فغضب عبدُ الله بن أُبَيِّ بن سلُول، وعنده رَهَ ط من قومه فيهم زيدُ بن أرقم غلام حَدَث، فقال: أوَقَد فعلسوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش إلاَّ كما قال الأولُ: سمِّن كلبَك يأكلك، أما والله، لئن رَجَعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ.

ثم أقبل على مَن حضر من قومه، فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله، لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوَّلوا إلى غير داركم.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد – باقي مسند الأنصار، حديث رقم ٢٥١٦١، سنن أبي داود – كتاب العتق، حديث رقم ٣٤٢٩.



فسمع ذلك زيد بن أرقم: فمشى به إلى رسول الله و وذلك عند فراغ الرسول و من عَدُوم، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب و في فقال: مُر به عباد بن بشر فليَقَتُله.

فقال له رسولُ الله ﷺ: فكيف يا عمر إذا تحدَّث الناسُ أنَّ محمدًا يقتُلُ أصحابَه؟! لا. ولكن أذِّن بالرحيل.

فكان ذلك في ساعة لم يكن رسولُ الله عَلَيْ يرتَحلُ فيها، فارتَحلَ النَّاسُ.

### اعتدار ابن أُبيّ:

وقد مشى عبد الله بن أُبَيِّ بن سلُول إلى رسول الله ﷺ حين بلَغه أن زيد ابن أرقم قد بلَّغه ما سمع منه، فحلف بالله: ما قُلتُ ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفًا عَظيمًا.

فَقَالَ مَنْ حضر رسول الله عَلَيْ من الأنْصَار من أصحابه: يا رسولَ الله، عسى أن يكون الغلامُ قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، حَدَبًا على ابن أُبَى ودفّعًا عنه.

#### موقف الرسول على من مقالة ابن أبيَّ:

قال ابنُ إسحاق:

فَلَمَّا استقلَّ رسول الله عَلَيْهِ وسار، لَقيَه أُسَيَدُ بن حُضَيَر، فحيَّاه بتحية النُّبُوَّة، وسَلَّمَ عليه، ثُمَّ قال: يَا نبيَّ الله، والله لقد رُحۡتَ في ساعة مِنْكَرة ما كنتَ تروح في مثلها.

فقال له رسولُ الله ﷺ: أو مَا بلغك ما قال صاحبُكم؟

قال: وأيُّ صاحب يا رسول الله؟

قال: عبدالله بن أُبَيِّ.

قال: وما قال؟

قال: زعَم أنَّه إنَّ رجع إلى المدينة لَيُّخْرجنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ.

قال: فأنت - يا رسولَ الله - تُخرِجُه منها إنَّ شئت، هو والله الذليل، وأنت العزيز.

ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإنَّ قومَه ليَنْظمونَ له الخَرزَ ليُتَوِّجُوه، فإنه يرى أنَّك قد استلبتَهُ مُلْكًا.

ثم مشى رسول الله عَلَيْ بالناس يومَهم ذلك حتَّى أمسى، وليلَتهم حتَّى أصبح، وليلَتهم حتَّى أصبح، وصَدَرَ يومهم ذلك، حتَّى آذتُهم الشمسُ، ثُمَّ نزل بالناس، فلم يلبثوا أنْ وجدوا مسَّ الأرض، فوقعوا نيامًا.

وإنما فعل ذلك رسولُ الله عَلَيْ لِيَ شغل النَّاسَ عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبدالله بن أُبَيِّ.

#### ما نزل في ابن أُبِي من القرآن:

ونزلت السورةُ التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أُبَيّ ومَنْ كان على مثّل أمره، فلمَّا نزلت أخذ رسولُ الله على على مثّل أوفى الله بأذنه.

وَبَلَغَ عَبدَ الله بن عبدِ الله بن أُبَيِّ الذي كان من أمر أبيه فقال:

يا رسول الله، إنَّه بلغني أنَّك تُريدُ قَتْلَ عبدالله بن أُبَيِّ فيما بلغك عنه، فإنَّ كنتَ لابُدَّ فاعلاً فمُرنى به؛ فأنا أحمل إليك رأسه!!

فقال رسول الله ﷺ: «بَلَ نَتَرِفَّقُ ونُحُسنُ صُحُبتَه ما بَقيَ معنا»

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدَث كان قومُه هم الذين يعاتبونه، ويأخذونه ويُعَنِّفُونه.

فقال رسول الله عليه العمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم:



«كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قَتَلَتُه يوم قُلَتَ لي اقتُله، لأُرعدت له أُنُفٌ لو أمرتها اليوم بقتله لقتَلَتُهُ».

قال عمر: قد والله علمتُ لأمّرُ رسول الله عليه أعظم بركةً من أمري.

#### حادثة الإفك:

وأقبل رسولُ الله عَنها من سفره حتَّى إذا كان قريباً من المدينة، وكان معه عائشة - رضي الله عنها - في سفره، قال فيها أهلُ الإفك ما قالوا:

وكان الذي تَوَلَّى كبره منهم عبد الله بن أُبَيِّ بن سلُول، وهو الذي نزلت فيه وفيمن كان على مثَّل أُمَّره سورة المنافقون.

وها هو ذا يتولَّى ما هو أشدُّ، ويَنْزل فيه ما نزل من سورة النُّور.

فإنَّ النفاقَ هو النفاقُ، وذاك عملُه..

ولكن قبل أن نعرض لحديث الإفك علينا أن نقف - أولاً - وقَفَةً يسيرة عند سورة المنافقون قَالُوا نَشْهَدُ عند سورة المنافقون التي بُدئت بقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (١) وهي الله وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَالله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١) وهي سورة مَدَنيَّة، وآياتُها إحدى عشرة آية.

تحدثت السورةُ عن المنافقين بصورة عامة، ثُمَّ ذكرت ما وقع من رأس النفاق عبدالله بن أُبَيِّ بن سلُول من قوله: ﴿ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ منْهَا الْأَذَلُ ﴾ (٢).

وقوله هو ومن كان على شاكلته: ﴿لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) المنافقون: ١.

<sup>(</sup>٢) المنافقون: ٨.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ٧.

والآيات التي نزلت في ذلك تُقدِّم عظتَها للمؤمنين؛ ليكونوا على بصيرة من أمرهم في كُلِّ شأن من شئونهم.

فما الذي دفع أهلَ النفاق أن يقولوا مِثْلَ هذا القول؟

إنَّنا لو أحسنًا التدبُّر لوَجدنَا أنَّ حديثَ القرآن الكريم يُشير إلى أمرين يجب الاحتراس منهما والحَذَر من آثارهما.

يُؤخَذُ ذلك من حديث القرآن الذي يُبيِّن أن الفَخْرَ الذي يَفَخَرُ به المنافقون راجع إلى رُكونهم إلى المال الذي يتواصون فيه مع غيرهم ألاَّ يُقدِّموا منه أيَّ عَوْن للمهاجرين ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عندَ رَسُولَ اللَّه حَتَّىٰ يَنفَضُّوا﴾.

يا الله!! أغَابَ عن هؤلاء أنهّم وما يُنفقونه على أنفسهم أو على غيرهم، هو من عند الله؟ فلا فخر لهم من ذلك بشيء

﴿ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ ونرى القرآن - هنا - لا يذكر متعلَّق ﴿ لا يَفْقَهُونَ ﴾ لا يفقهون ماذا؟ لتذهب النفسُ في تقديره كُلَّ مَذْهَب.

وكفَاهُم أنَّهم لا يفقهون أنفسهم، ولا يفقهون شيئاً وهم يُبصرون نَصرَ الله لهم، وأنَّهم - بهجرتهم - قد انتصروا على أهوائهم، وأحصوا كُلَّ أمرهم لخالقهم، فعَظُم شأنُهم، إذ لا يَعَظُم شأن مَنْ يَعظُم عند ربِّه إلاَّ من انتصر على هوى نفسه

والمنافقون يَرَوَّن دَلالةَ ذلك في كُلِّ مَنْ هاجر في سبيل الله، وصَدَق الله في جميع أمره من المهاجرين ومَنْ أحبَّهم وآثرهم من الأنْصَار

ويُؤخذ - أيضاً - من قولهم وهم يقولون: ﴿لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ﴾ فهُم يَرَون عزَّتهم في عِزُوتهم، وأنهم أصحاب هذه الدَّار.



وكذبوا وضلُّوا؛ لأنَّ الأرض لله وحده، يُورثها مَنْ يشاء من عباده، ولا يستوي عند الله من أفسند فيها ومَنْ أصلَحَ.

والكُلُّ راجعٌ إليه وحده لا إلى أحد سواه

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (١).

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

ولو أننا تدبَّرنا التناسبَ بين الآيات، ووقفنا عند قول الله - تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴿ (٣) لعرفنا أَنَّ النهي عن ذلك تحذيرً من الوقوع في النفاق الذي أودى بأصحابه وساقهم إلى عذاب أليم.

نَهْى عن الفتنة بالعزوة والمال، وكم من ناس في دنيا الناس قد يغفلون عن فتنة المال، فيضلون ويُفسدون ويُهلكون، ولا يرون ذلك إلاَّ عندما يُحاط بهم فلا يُنصرون بعزوة أو مال، وما كانوا منتصرين، وليس أمامهم إلا الندم والحسرة والخسران.

من أجل ذلك نادى الله أهلَ الإيمان أنَّ يعملوا بمقتضى إيمانهم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَ الْكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذكر اللَّهِ ﴾

لأَنَّ مَنَ أَلْهَاهُ مالُه أو ولدُه عن ذكر ربِّه، فُتنَ بِمَا هُو فيه، ونَسىَ ما هو مُقبلٌ عليه، فَعُوهِبَ من اللهِ بعقابِ يُفقده الرُّشدَ في جميع أمره

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ (٤).

ومن نَسيَ نَفْسَه - عقاباً من ربِّه - أوقَعَها في جميع الموبقات وهو يحسب أنه يجلب لها النافعات.

<sup>(</sup>۱) مریم: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المنافقون: ٨.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ٩.

<sup>(</sup>٤) الحشر: ١٩.

يسيء وهو يحسبُ أنَّه يُحسنِ، ويَضلِ وهو يظن أنه يُصلح!

وصدق الله العظيم ﴿قُلْ هَلْ نُنبَّتُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذلك ما يترتب على عقاب مَنْ نسى الله فأنْسَاه الله نفسَه، وذاك ما وقع فيه المنافقون وساءت به عاقبتهُم.

فلا تكونوا - مَعُشَرَ المؤمنين في أيِّ زمان أو مكان - مثلهم؛ فإنَّ سُنُّة الله لا تُجاملُ أحدًا ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلكَ فَأُولْئكَ هُمُ الْخَاسرُونَ﴾(٢).

ولن تَسلَمَ النفوسُ من ذلك إلاًّ إذا سلَمَتَ من هُواها، وجعلت من مرضات الله والإخلاص له سبيلَ عزِّها.

ويَا لَهَا مِن دَلالَةَ أَن تُختَم السورة بقوله تعالى: ﴿وَأَنفَقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلَ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿ يَنَ الصَّالِحِينَ ﴿ يَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

\*\*\*\*

والآن تعالوا بنا لنرى ما وقع من أولئك المنافقين عندما أقبل رسولُ الله عَلَيْهُ من سفره في غزوة بني المصطلق، وكان قريباً من المدينة، وكانت معه عائشة - رضي الله عنها -.

قال فيها أهل الإفك ما قالوا، ولا يغيب عن أحد ما يريده رأسُ النفاق من حديث الإفك..

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٤، ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المنافقون: ٩.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ١١، ١١.

إنَّه يريدُ أن يصيب الدَّعُوةَ إلى الإسلام في مَقْتَل، فلم يكن الافتراء الذي وقع من المنافقين مجرد كَذب يُقال ثُمَّ يمضي، وإنَّما كان نَيلاً من الرسالة والرسول في أخَصِّ خصائصه.

ولكن الله - سبحانه وتعالى - أَبْطُلُ كَيْدَ الكائدين، وسَلَمَتَ المدينةُ الْمُنُوَّرَةَ من إشاعة الخُبُّث، وعادَتُ رَمَيَةُ القوم إلى نُحورهم.

وأراد الله - بما أنزل من الذكر الحكيم - أن يظلَّ هذا الحديث مذكورًا ومَتْلُوّاً إلى يوم الدِّين؛ لأنَّ ما فيه من عبر وعظات لا يقف عند وَقَت بعينه، وإنما يمتدًّ؛ ليرى الناسُ ما يجب أن يكونوا عليه عندماً يقولون أو يسمعون.

ويُريهم - في الوقت نفسه - أنَّ الأحداثَ والوقائع - صغُرت أو كبُرت في أيِّ زمان أو مكان - ليست بمعزل عن علم وحساب وجزاء.

﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِن ذَلكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كَتَابِ مُّبِينِ ﴾ (١).

قالت عائشةُ – رضى الله عنها –:

كان رسول الله ﷺ إذا أراد سَفَرًا أقرع بين نسائه، فأيَّتُهُنَّ خرج سَهُمُها خرج بها معه.

فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يَصننع، فخرج سنه معه، فخرج بي رسول الله عليه الله عليهن معه، فخرج بي رسول الله عليها.

قالت: وكان النساء إذ ذاك يأكلُنَ العُلقَ، لم يَهجَهُنَّ اللَّحمُ فَيَثَقُلُنَ، وكنتُ إذا رُحِّلَ لي بعيري جَلَستُ في هَوْدَجي (٢) ثُمَّ يأتي القوم الذين يُرَحِّلُون لي ويحملونني، فيأخذون بأسفل الهَوُدج فيرفعونه، فيضعُونَه على ظهر البعير، فينطلقون به.

<sup>(</sup>١) يونس: ٦١ . (٢) الهودج: ما تركبه المرأة فوق الدابة في السفر.

قالت: فلما فرغ رسولُ الله ﷺ من سفره، وجَّه قافِلاً، حتَّى إذا كان قريباً من المدينة نزل مَنْزلاً، فبات به بعض الليل، ثُمَّ أذَّن في الناس بالرَّحيل، فارتحل الناس.

وخرجتُ لبعض حاجتي وفي عُنقي عقدٌ لي فيه جَزَع ظَفار<sup>(۱)</sup> فلماً فرغتُ انْسَلَ من عُنقي ولا أدري، فلماً رجعت إلى الرَّحَل ذهبتُ أَلْتَمسُه في عُنقي فلم أجده، وقد أخذ الناس في الرحيل، فرجعتُ إلى مكاني الذي ذهبتُ إليه، فالتمستُه حتَّى وجدتُه، وجاء القوم خلافي، الذين كانوا يُرَحُلُون لي البعيرَ وقد فرغوا من رحلته، فأخذوا الهودجَ وهم يَظُنُّون أنِّي فيه كما كنتُ أصنع، فاحتملُوه، فَشَدُّوه على البعير، ولم يَشُكُّوا أنِّي فيه، ثُمَّ أخذوا برأس البعير، فانطلقوا به، فرجعتُ إلى العسكر وما فيه من داعٍ ولا مُجيب، قد انطلق الناس.

قالت: فَتَلَفَّ فَتُ بجلبابي، ثُمَّ اضطجعتُ في مكاني، وعرفتُ أن لو قد افتقدتُ لَرُجع إلَيَّ.

قالت: فوالله، إني لمُضطجعة إذ مَرَّ صفوان بن المعطَّل السُّلَمي، وقد كان تخلَّف عن العسكر لبعض حاجته، فلم يبت مع الناس، فرأى سَوادي، فأقبل حتَّى وقف عَلَيَّ، وقد كان يرانى قبل أن يُضرَرب علينا الحجابُ.

فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ظعينة (٢) رسول الله عَلَيْهُ! وأنا متلفِّفة في ثيابي.

قال: ما خُلَّفَك يرحمك الله؟

قالت: فما كلَّمَتُه. ثُمَّ قرَّب البعيرَ فقال: اركبي، واستأخر عنّي.

قالت: فركبتُ، وأخذ برأس البعير، فانطلق سريعاً يطلب الناس.

فوالله، ما أدركَنَا الناسَ، وما افتُقدَتُ حتَّى أصبحتُ ونزل الناس، فلمَّا اطمأنّوا طلع الرجلُ يقود بي، فقال أهلُ الإفك ما قالوا، فارتَجَّ العسكرُ، ووالله، ما أعلمُ بشيء من ذلك.

<sup>(</sup>١) جَزّع ظَفار: أي خرز بلاد ظفار.

<sup>(</sup>٢) الظعينة: المرأة في السفر،



ثم قدمنا المدينة، فلم ألبَثُ أن اشتكيّتُ شكوى شديدة، ولا يبلغني من ذلك شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله علي وإلى أبوي، لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيرًا، إلا أني قد أنكرتُ من رسول الله بعض لُطّفه بي.

كنتُ إذا اشتكيت رَحمني، ولَطَفَ بي، فلم يَفَعل ذلك بي في شكواي تلك، فأنكرتُ ذلك منه، كان إذا دخل عَلَيَّ وعندي أُمِّي تمرضني، قال: كيف تيكُمُ؟ لا يزيد على ذلك.

قالت: حتَّى وجدتُ في نفسي، فقلتُ: يا رسول الله - حين رأيتُ ما رأيتُ من جَفَائه لي - لو أذنتَ لي فانتقلتُ إلى أُمِّى فمرَّضتني؟

قال: لا عليك.

قالت: فانتقلت إلى أُمِّي ولا علِم لي بشيء مما كان، حتَّى نَقهَتُ<sup>(١)</sup> من وَجَعي بعد بضع وعشرين ليلة.

وكنَّا قومًا عَرَبًا لا نَتَّخذُ في بيُوتنَا هذه الكُنُف (٢) التي تَتَّخذُها الأعاجمُ؛ نعافُهَا ونكرهُها، إنما كنَّا ندَهب في فُسنَح المدينة، وإنما كانت النساء يَخَرُجُنَ كُلَّ ليلة في حوائجهن.

فخرجتُ ليلةً لبعض حاجتي، ومعي أمَّ مسلطح بنتُ أبي رُهم بن المطَّلب بن عبد مناف، وكانت أمُّها بنتُ صَخَر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم، خالة أبي بكر الصِّدِّيق سَيْفَيُهُ.

قالت: فوالله، إنها لَتَمْشي معي إذ عَثُرت في مِرْطها (٣) فقالت: تَعِسِ مسطح ومسطح لقب واسمه عَوف.

<sup>(</sup>١) نَقَهْتُ: شُفيتُ واستعدت صحتي.

<sup>(</sup>٢) الكُنُّف: جمع كنيف، وهو موضع قضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٣) المرط: كساء من صوف.

قالت: قلتُ: بنُّسَ لَعَمْرُ الله ما قُلْتِ لرجل من المهاجرين قد شهد بدرًا

قالت: أوَما بلَغَكِ الخبرُ يا بنتَ أبي بكر؟

قالت: قلتُ: وما الخبر؟

فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك.

قالت: قُلْتُ: أوَ قَدِّ كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان.

قالت: فوالله، ما قدرت على أن أقضي حاجتي، ورجعتُ، فوالله ما زلتُ أبكي حتَّى ظننتُ أن البكاء سيصدع كبدي.

قالت: وقُلتُ لأُمِّي: يغفرُ الله لك، تحدَّث الناسُ بما تحدَّثوا به، ولا تَذكرين لي من ذلك شيئًا.

قالت: أي بُنيَّة، خَفِّضي عليك الشأنَ، فوالله، لقَلَّمَا كانت امرأةً حسناءً، عند رجل بحبُّها، لها ضرائر، إلا كثَّرنَ وكثَّر الناس عليها.

قالت: قُلتُ: سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا؟!!

قالت: فبكيتُ تلك الليلة، حتَّى أصبحتُ لا يرقَأُ لي دَمِّعُ<sup>(١)</sup> ولا أكتَحِلُ بنوم، ثُمَّ أصبحتُ أبكي وأبواي يظُنَّان أنَّ البكاء فالق كبدي<sup>(٢)</sup>.

فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، أستأذَنَتَ علىَّ امرأةٌ من الأنْصَار، فأذنّتُ لها، فجلسَتَ تبكي.

قالت: فقام رسولُ الله عَلَي المنبر، فاستُعَذر من عبدالله بن أُبَيّ بن سلُّول.

قالت: فقال رسولُ الله على المنبر: «يا معشر المسلمين، مَنْ يَعْذِرُني من رَجُلٍ قد بَلغَ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله، ما علمتُ على أهلي إلاَّ

<sup>(</sup>١) رقاً: أي انقطع.

<sup>(</sup>٢) فالق كبدي: أي شاق.



خيرًا، ولقد ذكروا لي رجلاً ما علمت عليه إلاَّ خيرًا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي».

فقام سعد بن مُعاد الأنصاري فقال: أنا أعدرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عُنُقَه ، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فَفَعلنا أمرك.

قالت: فقام سعدٌ بن عبادة - وهو سيِّدُ الخزرج، وكان رجلاً صالحًا، ولكن اجْتَهَلَتُه الحَميَّةُ - فقال لسعد بن مُعَاذ: كذبتَ، لعَمَرُ الله، لا تقتله، ولا تَقَدرُ على قتَّله.

فقام أسيدُ بن حضير - وهو ابنُ عمِّ سعد بن مُعَاذ - فقال لسعد بن عبادة: كذبتَ لَعَمَّرُ الله، لنقتُلنَّه، فإنَّك منافق تجادل عن المنافقين.

فثار الحيَّان الأوسُ والخزرجُ، حتَّى هَمُّوا أن يقتتلوا ورسول الله قائمٌ على المنبر، فلم يزل رسول الله عَلِيَةٍ يُخَفِّضُهم حتَّى سكتوا، وسكتَ.

قالت: ثُمَّ دخل عليَّ رسولُ الله وعندي أبواي، وعندي امرأةً من الأنصار، وأنا أبكي وهي تبكي معي، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال:

يا عائشة، إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس، فاتقي الله، وإنْ كُنْتِ قد قارَفْت سوءً مما يقولُ الناسُ فتُوبي إلى الله؛ فإنَّ الله يقبل التوبة عن عباده.

قالت: فوالله، ما هو إلا أن قال لي ذلك، فَقَلَصَ دمعي (١) حتَّى ما أُحس منه شيئًا، وانتظرتُ أبويَّ أن يجيبا عني رسول الله ﷺ، فلم يتكلَّما ا

قالت: وأَيْمُ الله، لأنا كنتُ أحَقر في نَفْسي وأصغرَ شأنًا من أن يُنْزِلُ اللهُ في قرآنًا يُقرَرُ في المساجد ويُصلَّى به، ولكني كنت أرجو أن يرى رسولُ الله عَلَيْ في نومه شيئًا يُكذِّب به الله عَنِّي لما يعلم من براءتي، أو يُخْبَر خبرًا، أمَّا قُرآنُ يُنْزل في قوالله، لَنَفْسي كانت أحقر عندي من ذلك.

<sup>(</sup>١) قَلَصَ دمعي: أي جفَّ وذهب.



قالت: فلما لَمَ أَرَ أَبويَّ يتكلمان قُلتُ لهما: ألا تجيبان رسول الله عَلَيْهُ؟ قالت: فقالا: والله ما ندرى بماذا نُجيبه.

قالت: ووالله، ما أعلَم أهلَ بيت دخل عليهم ما دخل على آل بكر في تلك الأيام..

قالت: فلمَّا استعجما عَلَيَّ، استعبرتُ فبكيتُ.

ثُمَّ قلتُ: والله، لا أتوبُ إلى الله مما ذكرت أبدًا، والله إني لأعلم إن أقررَتُ بما يقول الناس - والله يعلم أني بريئة - لأقُولَنَّ ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني.

قالت: ثُمَّ التمست اسم يعقوب فما أذكره، ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصفُونَ ﴿(١).

فقالت: فوالله، ما بَرح رسولُ الله عَلَيْ مجلسَه حتَّى تَغَشَّاه من الله ما كان يتغَشَّاه، فَسُجِّي بثوبه، وَوُضعَتُ له وسَادة من أدَم تحت رأسه، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله، ما فَزِعتُ ولا بَاليتُ، قد عرفتُ أني بَريئة، وأن الله عز وجل غَيرُ ظالمي.

وأما أبواي: فوالذي نفس عائشة بيده، ما سُرِّى عن رسول الله ﷺ حتَّى ظننتُ لتخرجنَّ أنفسهما؛ فَرَقًا من أنْ يأتي من الله تحقيقُ ما قال الناس.

قالت: ثُمَّ سُرِّي عن رسول الله ﷺ فجلس وإنَّه لَيَتَحَدَّر منه مثلُ الجُمان (٢) في يوم شَات؛ من ثقل القول الذي أُنزل عليه فجعل يمسح العرق عن جبينه، ويقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۸.

<sup>(</sup>Y) يتحدر منه: أي يقطر ويتصبب، والجُمان: حبَّات من اللؤلؤ، والمراد ينزل منه العَرَق على هيئة اللؤلؤ .



قالت: قُلتُ: بحمد الله، ثُمَّ خرج إلى الناس فخطبهم، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك.

قالت: فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ ﴿ (١) عشر آيات.. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي (٢).

قالت: فقال أبو بكر - وكان يُنفقُ على مسطح لقرابته منه وفَقره -: والله لا أُنفقُ عليه شيئًا أبداً بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَة أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحبُّونَ أَن يَغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (آ).

فقال أبو بكر: والله، إني لأُحبُّ أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقةَ التي كان يُنفقُ عليه، وقال: لا أنزعها منه أبدًا.

قالت عائشة - رضى الله عنها -:

وكان رسول الله على سأل زينب بنت جعش زوج رسول الله على عن أمري: ما عَلمت، أو ما رأيت؟ فقالت: يارسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت لا في خيرًا.

قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني (٤) من أزواج النبي عَلَيْهُ، فَعَصَمَهَا الله بالورع، وطفقت أُختُها «حَمنَه بنت جحش» تحاربُ لها، فهلكت فيمن هلك.

\*\*\*\*

وبعدُ.. فهذه كلماتُ موجزةُ يسيرةُ عن الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق - رضي الله عنها - تزوَّجها رسولُ الله عَلَيْ بمكة في شوَّال قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث وهي

<sup>(</sup>١) النور: ١١،

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الشهادات، حديث رقم ٢٤٦٧، كتاب المفازي، حديث رقم٢٨٢٦.

<sup>(</sup>٣) النور: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) تساميني: أي تنافسني وتضاهيني.



بنت ست سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين، وبقيت عنده تسع سنين، ولم يتزوج بكرًا غيرها.

في الصحيحين عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قالت:

قال رسول الله ﷺ: «أُرِيتُك فِي المُنَامِ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ يَحَملُكِ فِي سَرَقَة مِنَ حَرِيرِ (١) فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (يُمُضِهِ)»(٢).

وأخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عَلَيْ قال لأمِّ سلَّمَة:

«يَا أُمَّ سَلَمَةَ، لاَ تُؤَذِيني في عَائِشَةَ؛ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ، مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي الْحَافِ امْرَأَةً مِنْكُنَّ غَيْرِهَا (٣).

وورد أن ابن عباس – رضي الله عنهما – استأذن على أُمِّ المؤمنين عائشة وهي في مرض وفاتها، فقال لها فيما قال:

أبشري، فما بينك وبين أن تلّقي رسول الله والأحبّة إلا أن تخرج الرُّوح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله عَلَيْ إليه، ولم يكن رسول الله يُحبُ إلا طيباً. وسَقَطَتَ قلادتُك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله عَلَيْ في المنزل يلتقطها، وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله – تبارك وتعالى – أن تيمموا صعيدًا طيبًا، فكان ذلك من سببك ما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة، ثم أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله، يُذكر فيه الله إلا تتلى فيه براءتك آناء الليل وآناء النهار.

فقالت - رضي الله عنها -: دَعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده، لوددت أني كنت نسياً منسياً الله عنها -: دَعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده،

<sup>(</sup>١) سَرَقَة من حرير: أي شقة من الحرير الجيد.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٦٠٦.

<sup>(</sup>٣) البخارى - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٤٩١.

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء: ٤٥/٢، سير أعلام النبلاء ١٨٠/٢، صفوة الصفوة ٣٨/٢، الطبقات الكبرى /٧٥/٨ مسند أبي يعلى ٥٧/٥، فضائل الصحابة لابن حنبل ٨٧٣/٢.



وذكر ابن الجوزي في كتابه [صفة الصفوة] عن القاسم قال:

«كنت إذا غَدَوَتُ أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، فغدوت يوماً فإذا هي قائمة تقرأ ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ (١) وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتَّى مللتُ القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثُمَّ رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي »(٢).

وقد تُوفيت - رضي الله عنها - ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان، سنة ثمان وخمسين، وهي ابنة سبتٍ وستين سنة.

#### \*\*\*\*

أَرَأَيْتَ معي أنَّ أحداث المدينة ووقائعها يجب أن تُتدبَّر في آيات الذكر الحكيم؛ لتظَلِّ – دائماً – موضع أُسُوَة وتقدير، فما أكثر وقائع الحياة التي تُذكر وتذهب.

أما الأحداث والوقائع التي يُنّزل الله فيها قرآناً يُرِينا سُننَ الله في واقع، فإنها لا تذهب بذهاب زمنها، ولا يتوقف عطاؤها بوفاة أهلها.

إنَّ سورةَ النُّور كلَّها يجب أن تُحفظ وفيها ما فيها من تبرئة البريئة الطاهرة عائشة ومن أحكام يجب أن تُذكر ولا تُنسى.. وهي السورة التي بُدئت بقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فيهَا آيَات بَيّنَات لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ بقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فيها آيَات بَيّنَات لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ وخُتمت بقوله: ﴿أَلا إِنَّ لِلَّه مَا في السَّمَوَات وَالأَرْضِ قَدَّ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْه فَينَبَّهُم بمَا عَمَلُوا وَاللَّهُ بكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الطور: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) صفوة الصفوة: ٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) النور: ٦٤.



# غزوة الأحـزاب في شوال سنة ه هـ

وقعت غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجرة، وسُميت به «غزوة الخندق» لأجل الخندق الذي حُفر حول المدينة بأمر النبي على المناء الم

وأما تسميتها بـ «غزوة الأحزاب» فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم: قريش، وغطفان، وآخرون من قبائل العرب، واليهود ومن تبعهم.

#### سبب الغزوة:

شرع اليهود - من جديد - في التآمر على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها، ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة.

خرج عشرون رجلاً من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة، يحرض ونهم على غزو رسول الله على منهم: سلاَّم بن أبي الحقيق النَّضَري، وحُينيُّ بن أخطب النَّضَري، وكنانه بن أبي الحقيق النَّضَري، وهُوَذَة بن قيس الوائلي، وأبو عمَّار الوائلي، في نَفَر من بني النَّضير، ونَفَر من بني وائل، وهم الذين حزَّبُوا الأحزاب على رسول الله على رسول الله على قرجوا حتَّى قدمواً علي قريش مكة، فدعوهم إلي حرب رسول الله على قالوا: إنا سنكون معكم حتَّى نستأصله.

فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أَفَدِينُنا خَيْرٌ أم دينه؟

قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه.

فهم الذين أنزل الله فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً



﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ لَهُمْ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن فَضْله فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظيمًا ﴾ (١).

فلما قالوا ذلك لقريش سرَّهم ونَشَطُوا لمَا دَعَوَهم إليه من حَرَب رسول الله عَلَيْ ، فاجتمعوا لذلك واتَّعَدوا له.

ثُمَّ خرج أولئك النَّفَرُ من يهود حتَّى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدَعَوُهم إلى حرب رسول الله ﷺ، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه.

### الرسول ﷺ يُشارك في حفر الخندق:

لمَّا سمع بهم رسول الله عَلَيْ وما أجمعوا له من الأمر، استشار أصحابه فيما يجب عمله، فأشار سلمان الفارسي وَ فَعَ بحفر خندق حول المدينة يُقاتلون من خلفه فأمر النبي على بحفر الخندق، وشارك فيه بنفسه؛ ترغيباً للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، فدأب فيه ودأبوا وأبطاً عن رسول الله على وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يستترون بالضعيف من العمل، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله على ولا إذن، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجه التي لابد له منها، يذكر ذلك لرسول الله على ويستأذنه في اللَّحوق بحاجته، فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله؛ رغبة في الخير واحتسابًا له.

فَأْنِزِلَ الله تعالى في أولئك المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُوْمَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوله وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ الَّذَينَ يَوْمَنُونَ بِاللَّه وَرَسُوله فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لَينَ يَسْتَأْذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لَينَ شَعْتَ مَنْهُمْ وَاسْتَغْفُرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحيَمٌ ﴿().

<sup>(</sup>۱) النساء: ٥١ – ٥٤ . (١) النور: ٦٢.

نزلت هذه الآيات في من كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله عليه المناه المنا

ثم قال الله تعالى، يعنى في المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل، ويذهبون بغير إذن من النبي على:

﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَثِنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).

# فُلول الشرك تطوق المدينة:

قال ابن إسحاق:

لًّا فرغ رسول الله عَلَيْهِ من الخندق أقبلت قريش حتَّى نزلت بمجتمع الأسيال من رومه، بين الجُرِّف (٢) وزغابة، في عشره آلاف من أحابيشهم ومَن تبعهم من بنى كنانة وأهل تهامة.

وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتَّى نزلوا بذَنَب نَقَمَى إلى جانب أحد، وخرج رسول الله عَلَيْ والمسلمون حتَّى جعلوا ظهورَهم إلى سلّع في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هنالك عسكرَه، والخندق بينه وبين القوم.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابنَ أُمِّ مكتوم.

وقال ابن إسحاق: وأمَرَ بالذراري والنساء فجُعِلُوا في الآطام، أي الحُصون.

<sup>(</sup>١) النور: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الجُرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة.



#### الرسول على يرسل أصحابه لاستطلاع الأمر:

لنّا انتهى خبر الأحزاب وتجمعهم إلى رسول الله على بادر إلى التحقق منه، فأرسل وفداً من الصحابة فيهم سعد بن مُعَاذ، وأمرهم إن وجدوا الخبر صحيحاً أن يُلحنوا له، أي يقولون قولاً يعرف من الرسول على ما وقع ولا يعرفه الناس، وتلك حكمة الرسول على

قال الرسول عَلَيْ لمن بعثهم إلى قُرنيظة: «انطلقوا حتَّى تنظروا أحَقُّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه (١) ولا تَفُتُّوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم، فاجهروا به للناس».

فخرجوا حتَّى أتوَهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه ولا عقد، فشاتمهم سعد بن مُعَاذ وشاتموه، وكان رجلاً فيه حدَّة.

فقال له سعد بن عُباده: دَعَ عنك مَشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة ثُمَّ أقبل السعدان ومَن معهما إلى رسول الله ﷺ، فسلموا عليه، ثُمَّ قالوا: عَضَلُ والقارة، أي كغدر عَضَل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه.

فقال رسول اله علي «الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين».

فعظم عند ذلك البلاء، واشتد الحُزن، وأتاهم عدوُّهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتَّى ظنَّ المؤمنون كُلَّ ظَنِّ، ونَجَم النفاق من بعض المنافقين.

#### مناورات على شفا الخندق:

أقبل فوارس من قريش منهم عمرو بن عَبدُ وُدِّ، أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها.

<sup>(</sup>١) الَّلَحُن: اللُّغز، وهو أنه يخالف ظاهر الكلام معناه.



ثُمَّ تَيَمَّمُوا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه، وجَالَتَ بهم خيلُهم في السَّبخة بين الخندق وسلِّع، ودعوا إلى البِرَاز

فانتدب لعمرو على بن أبى طالب صَالَى، وكان عمرو بن عَبد وُدِ قد قاتل يوم بَدر حتَّى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أُحُد

فلما كان يوم الخندق خرج، وقد جعل لنفسه علامة يُعرَف بها؛ ليُرى مكانُه، فلما وقف هو وخَيلُه قال: من يُبارز؟

فبررزَ له على بن أبى طالب رَوْقَيْهُ، فقال: يا عمرو، إنك قد كنتَ عاهدتَ الله ألا يدعوك رجلٌ من قريش إلى إحدى خَلَّتين إلا أخذتَها منه.

قال له: أَجَلَ.

قال له علىٌّ: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام.

قال: لا حاجة لى بذلك.

قال: فإني أدعوك إلى النِّزَال.

فقال: لم يا ابن أخي؟ فوالله ما أُحِبُّ أن أقتلك.

قال له عليُّ: لكنى والله أُحبُّ أن أقتلك.

فحمى عمرو عند ذلك، فاقتحم عن فرسه فعقره، وضرب وجهه، ثُمَّ أقبل عَلَى عَلِيٍّ، فتنازلا وتجاولا، فقَتَلَه على تَوْقَيُّهُ، وخرجت خيلًهم مُنهزمة حتَّى اقتحمت من الخندق هاربةً.

#### \*\*\*\*

هذا وقد حاول المشركون - في بعض الأيام - محاولة بليغة لاقتحام الخندق، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة، ورشقوهم بالنبل، وناضلوهم أشد النضال.



وفي هذه المراماة قُتل رجال من الجيشين، يعدون على الأصابع: ستة من المسلمين، وعشرة من المشركين.

وقد كانت عائشة - رضى الله عنها - في حصن بنى حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حُصون المدينة، وكانت أُمُّ سعد بن مُعَاذ معها في الحصن، فقالت عائشة - وذلك قبل أن يُضرَب الحجاب -:

فَمَرَّ سعدُ وعليه درع له مُقَلَّصَهَ (١) قد خرجت منها ذراعُه كُلُّها، وفي يده حربتُه يَرَقُد بها: أي يُسرع - ويقول:

لبِّث قليلاً يَشْهد الهيجا جَمل لا بأس بالموت إذا حان الأجَل

فقالت له أُمُّه: الحَق أي بنى، فقد والله أخَّرت.

قالت عائشة - رضى الله عنها -: فقلت لها:

يا أُمَّ سعد، والله لَوَدَدّت أن درع سعد كانت أَسنبغ مما هي (٢).

قالت: وخِفِّت عليه حيث أصاب السهم منه، فَرُمِيَ سعد بن مُعَاذ بسهم، فقطع منه الأكحل<sup>(٣)</sup> رماه حبَّانُ بن قيس بن العَرِقة، فلما أصابه، قال: خُذها منى وأنا ابن العَرقة.

فقال له سعد: عَرَق الله وجهك في النار. اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً، فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذَّبوه وأخرجوه، اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، ولا تمتني حتَّى تقرَّ عيني من بنى قُريَظَة.

<sup>(</sup>١) مُقَلَّصَة: أي قصيرة.

<sup>(</sup>٢) أسبغ مما هي: أي أكمل وأطول.

<sup>(</sup>٣) الأكحل: عرق في الذراع.



وقد كان من تقدير الله أن أبقى سعداً وهو جريح، ليحكم فيهم حُكُماً قال الرسول عليه عنه: «لقد حَكَمَت فيهم بحُكم الله من فوق سبع سماوات».

# مشاورة النبي ﷺ السُّعدين:

لمّا اشتد على الناس البلاء بعث رسولُ الله على إلى عيينة بن حصن بن حنيفة بن بُدر، وإلى الحارث بن عوف بن أبى الحارثة المري - وهما قائدا غطفان - فجرى بينه وبينهما الصلح على أن يعطيهما ثلت ثمار المدينة، على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، وكتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك.

فلما أراد رسول الله عله أن يفعل بعث إلى سعد بن مُعَاذ وسعد بن عُباده، فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقالا له:

يا رسول الله، أمراً نُحبُّه فنصنعَه، أم شيئاً أمَرَك الله به لابُدَّ لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟

قال: بل شئ أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رَمَتَكُم عن قَوس واحدة وكَالبُوكُم من كُلِّ جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما.

# فقال له سعد بن مُعاذ:

يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبدالله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرةً إلا قرى أو بيعاً، أَفَحِين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزَّنا بك وبه، نُعطيهم أموالنا ؟ (ا والله، مالنا بهذا من حاجة، والله لا نُعطيهم إلا السيف حتَّى يحكم الله بيننا وبينهم.

قال رسول الله عَلَيْهُ: فأنت وذاك.

فتناول سعد بن مُعَاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب، ثُمَّ قال:



ليجهروا علينا، وكان النساء والأطفال في حصون يُخشَى عليهم من غدر الذين غدروا، والمسلمون مشغولون بمواجهة الأحزاب، وهم في الوقت نفسه لا يغيب ما قد يقع بأطفالهم ونسائهم.

#### نعيم بن مسعود وحيلته الناجحة:

ثم إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمراً من عنده خذل به العدو وهزم جموعَهم وفَلَّ حدَّهم - فكان هيَّا من ذلك: أن رجلاً من غطفان يُقال له نُعيم بن مسعود بن عامر رَفِّ جاء إلى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله: إني قد أسملتُ، فمُرني بما شئت، فقال رسول الله عَلَيْ: إنما أنت رجلٌ واحدٌ، فخذٌ عنا ما استطعتَ، فإن الحرب خدّعة.

فذهب من فَوره ذلك إلى بنى قُريَّظَة - وكان عشيراً لهم في الجاهلية - فدخل عليهم وهم لا يعلمون إسلامه، فقال:

يا بنى قُرينظة، إنكم قد حاربتم محمداً، وإن قريشاً إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم.

قالوا: فما العمل يا نُعَيْم؟

قال: لا تُقاتلوا معهم حتَّى يُعطوكم رهائن.

قالوا: لقد أشررت بالرأي.

ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون وُدِّي لكم، ونصحي لكم قالوا: نعم.

قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلُوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه، ثُمَّ يُمالئُونَه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم.

ثم ذهب إلى غطفان، فقال لهم مثل ذلك.

فلما كان ليلةُ السبت من شوال، بعثوا إلى اليهود: إنَّا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكُرَاعُ والخُفُّ(١) فانهضوا بنا حتَّى نُناجز محمدًا

فأرسل إليهم اليهودُ: إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلَنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنًا لا نقاتل معكم حتَّى تبعثوا إلينا رهائن.

فلما جاءتهم رسلهم بذلك، قالت: قريش: صدقكم والله نُعَيم، فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحداً، فاخرجوا معنا حتَّى نُناجز محمداً.

فقالت قُرنيَظَة: صندَقَكُم والله نُعَيم.

فتخاذل الفريقان، وأرسل الله على المشركين جنداً من الريح فجعلت تُقوِّض خيامهم، ولا تَدَع لهم قدرًا إلا كَفَأتها، ولا طُنُبًا (٢) إلا قلعته، ولا يَقرُّ لهم قررارٌ، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرُّعُبَ والخوف.

وأرسل رسول الله على حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيئوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله على فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله على وقد رد الله عدوه بغيظه، لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالَهم، فصدق وعده، وأعز جُنده، ونصر عبده، وهزَمَ الأحزاب وحده.

فدخل عَلَيْ المدينة، ووضع السلاح، فجاءه جبريل عَلَيْ وهو يغتسل في بيت أُمِّ سلَمَة، فقال: أوضعتُم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتَها أنَّهَضَ إلى غزوة بنى قُرَيِّظَة.

فنادى رسول الله ﷺ «مَنْ كان سامعاً مُطيعاً، فلا يُصلِّينَّ العصرَ إلى في بنى قُرنَيْظَة».

<sup>(</sup>١) الخُفُّ: واحد أخفاف البعير، والكُراع: بالضم في البقر والغنم وفي المَثَل: «أُعَطِىَ العبدُ كُراعاً فطلب ذراعاً» لأن الذراع في اليد وهو أفضل من الكُراع في الرجل.

<sup>(</sup>٢) الطُّنُب: بضمتين حَبِّل الخباء،



فخرج المسلمون سراعاً، وكان من أمره وأمر بنى قُرينظة ما قدهناه، واستُشهد يوم الخندق ويوم قُرينظة نحو عشرةً من المسلمين.

ولاً انصرف أهلُ الخندق عن الخندق، قال رسول الله على النه على النه الله على الخندق عن الخندق، قال رسول الله على وكان هو قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم فلم تغزُهم قريش بعد ذلك، وكان هو الذي يغزُوها، حتَّى فتح الله عليه مكة.

### ما ظهر أثناء الحفر من المجزات:

قال ابن إسحاق:

وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله عبرة في تصديق رسول الله على وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون، منها:

#### \* أمْرُ الصخرة:

فكان مما بلغني أن جابر بن عبدالله كان يُحَدِّث: أنه اشتدَّت عليهم في بعض الخندق كُديَةٌ (١) فَشكَوْها إلى رسول الله عَلَيْ فدعا بإناء من ماء، فتَفلَ فيه، ثُمَّ دعا بما شاء أن يدعو به، ثُمَّ نضح ذلك الماء على تلك الكُدية، فيقولَ مَن حَضرَها: فوالذي بعثه بالحق نبيًا، لانهالت – أي تفتت – حتَّى عادت كاللثيب لا تَرُدُّ فأسا ولا مسحاةً.

## \* البركة في تُمر ابنة بشير:

قال ابن إسحاق: وحدثني ابنُ مينا أنه حُدِّث أن ابنةً لبشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت:

دعتني أُمِّي عَمررَةُ بنت رواحة، فاعطتني حفْنَةً من تَمر في ثوبي، ثُمَّ قالت: أي بُنيَّة، اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بن رواحة بغذائهما.

<sup>(</sup>١) الكُدِّيَةُ: القطعة الصلبة من الأرض.



قالت: فأخذتها، فانطلقت بها، فمررت برسول الله على وأنا التمس أبى وخالى، فقال: تعالَى يا بُنيَّة، ما هذا معك؟

قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا تَمَر، بعثتني به أُمَّي إلى أبى بشير بن سعد وخالي عبدالله بن رواحة يتغذَّيانه.

قال: هَاتيه،

قالت: فصببته في كفي رسول الله ﷺ، فما ملاته منا أمّ أمر بثوب فبسط له، ثُمّ دَحَا بالتمر عليه، فتبدّد فوق الثوب، ثُمّ قال لإنسان عنده: «اصرُخ في أهل الخندق أن هلُمّ إلى الغداء».

فاجتمع أهلُ الخندق عليه، فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد، حتَّى صَدرَ أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب.

#### \* البركة في طعام جابر:

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن مينا، عن جابر بن عبدالله قال:

عملنا مع رسول الله على في الخندق، فكان عندي شُويَهة - غير جِدٌ سمينة(١).

قال: فقلت: لو صنعناها لرسول الله على قال: فأمرت امرأتي فطحنَتُ لنا شيئاً من شعير، فصنعَتُ لنا منه خبزاً، وذبحت تلك الشاة، فشويناها لرسول الله على .

قال: فلمًّا أمسينا، وأراد رسول الله عَلَيْ الانصراف عن الخندق - قال: - وكنًّا نعمل نهارنا فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا - قال: قلت:

<sup>(</sup>١) أي غير كاملة السَّمن.



يا رسول الله، إني قد صنعت لك شُوَيْهةً كانت عندنا، وصنعنا معها شيئاً من خبز هذا الشعير، فَأُحبُّ أن تنصرف معي إلى منزلي، وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله على وحده.

قال: فلما أن قلت له ذلك، قال: نعم.

ثم أمر صارخاً: أن انصرفوا مع رسول الله على إلى بيت جابر بن عبدالله قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال: فأقبل رسول الله عليه وأقبل الناس معه.

قال: فجلس وأخرجناها إليه

قال: فبرك وسمَّى الله، ثُمَّ أكل، وتواردها الناس، كلما فرغ قومُ قاموا وجاء ناسٌ، حتَّى صدر أهل الخندق عنها

#### \* ما أرى الله رسولُه من الفتح:

قال ابن إسحاق: وحُدثت عن سلمان الفارسي أنه قال:

ضَرَبتُ في ناحية فغُلُظَت على صخرةٌ، ورسول الله على قريب منى، فلما رآني أضرب، ورأى شدا المكان على نزل فأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربة لمعت تحته ضربة لمعت تحت المعول بَرْقَةٌ، قال: ثُمَّ ضرب به ضربةً أخرى، فلمعت تحته بَرْقَةٌ أخرى، قال: ثُمَّ ضرب به الثالثة فلمعت تحته بَرْقَةٌ أخرى.

قال: قلت: بأبي أنت وأُمِّي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لمَعَ تحت المعول وأنت تضرب؟

قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟

قال: قلت: نعم.

قال: أمَّا الأولى فإن الله فتح عليَّ بها اليِّمَن.



وأما الثانية: فإن الله فتح عليَّ بها الشام والمغرب.

وأما الثالثة: فإن الله فتح علىَّ بها المشرق.

قال ابن إسحاق: وحدثي من لا أتَّهم، عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فُتحَتُّ هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده:

«افتتحوا ما بدًا لكم، فوالذي نفس أبى هريرة بيده، ما افتتحتم من مدينه، ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله - سبحانه - محمداً مفاتيحها قبل ذلك»(١).

#### حديث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب:

يجب أن يُستَحَضَر القرآن الكريم، كما تُسنَتَحَضَر السُّنَّة النبويَّة المُطَهَّرَة في دراسة الوقائع والأحداث التي وقعت في حياة الرسول ﷺ؛ ليجد الناسُ هدايتَهم من كتاب الله وبيانه من السنة المُطَهَّرَة.

وما من شئ قد وقع في غزوة الأحزاب إلا وفيه قرأن يُتَلَى، وفيه حضور الرسول عَلَيْهِ.

ومن هنا تكون الإفادة من القرآن والسنة في وقائع وأحداث، ولا تكون بعيداً عن حُسنُن تدبُّر وصدِق اتباع، فإن جميع ما يقع في هذا الكون - أرضه وسمائه - ليس بمعزل عن مشيئة وإرادة يجب أن يُذكر بها الله ولا يُنسنى.

كما يجب ألا يكون علاج ما يقع مُنفصلاً عمَّا يحمله القرآن الكريم من هداية وتبصرة، أو تدعو إليه السنة المُطَهَّرَة من صدِّق ورُشُد وإخلاص في رؤية النتائج والعواقب.

ومن ذلك نعرف كيف يُمتَحَن الإنسان بالوقائع والشدائد، وكيف تكون العاقبة سُوءاً لَنَ أساء، وخيراً لَن أتَّقى وأحُسنَ.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ٩٢/٢.



ونرى الأخذ بالأسباب لا ينفصل عن الرُّشَد في اليقين والإيمان، فإن الأخذ بالأسباب - كما أمر الله - طاعةً، والتقصير في أمره معصيةً، والركون إليه دون استحضار ويقين لعلم الله وقُدرته ومشيئة، وإسناد الفَضل إليه وحده دون سُواه في تأييد ونصر ومحاسبة النفس على التقصير أو الإهمال عند تأخُّر النَّصَر أو وقوع الهزائم، والتوكل الذي لا تواكل فيه وهو الذي يصح به الأخذ بالأسباب، يجب أن يقوم في النفس دائمًا ولا بغيب.

ودون ذلك يقع الإنسان في مَضْيَعَة ومفسدة ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةً فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيرٍ﴾(١).

القرآن الكريم وما يُستفاد منه في مواجهه جميع الطوائف التي تكيد للإسلام، وما يجب أن يكون المسلمون عليه في رُشْد وتَبات.

أولاً: الآيات من سورة النساء من [١ - ٥٥]

فهم الذين أنزل الله فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يُؤْمَنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَفَرُوا هَوُّلاءِ أَهْدَىٰ مَنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴿ إِلَى اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ﴿ آَنَ اللَّهُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ اللَّهُ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴿ آَنَ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ﴿ آَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴿ آَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن فَضْلُه فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيماً ﴿ وَالْحَكْمَةُ وَآتَيْنَاهُم مَلْكًا عَظِيماً ﴿ وَالْحَكْمَةُ وَآتَيْنَاهُم مَّلُكًا عَظِيماً ﴿ وَاللَّهُ مَن صَدّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ﴾ (٢).

والآيات - مع أنها قد أُنزلت في ناس بعيهم، ولكن ما ذُكر من صفاتهم يدعو إلى الاحتراز من الاتصاف بشيء من هذه الصفات:

١ - الكذب، ومُعاداة الحق عن معرفة وقَصَد.

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥١ - ٥٥.

- ٢ الحسد، والإصرار على الجحود والكَيّد.
- ٣ الغفلة السَّادرة عن حكمة الله في امتحان الخُلْق فيما أعطاهم وفَاوَتَ بينهم.
- ٤ الشعور بل السرور بأن الله لم يجعل لأولئك الذين يحسدون الناس سبيلاً
   لإعطاء الناس شيئاً لأنهم لا يملكون.
  - ٥ من أعظم النعم التي يجب الاعتصام بها «الكتاب والحكمة».
- ٦ تنوُّع الناس في قَبول ما جاء من الحق، فمنهم من آمن به ومنهم من صَدَّ
   عنه.
  - ٧ العاقبة وحدها هي التي يتحدَّد بها الفوزُ أو الخسران.
- ٨ استحضار الجزاء على ما يكون من مقاصد وأعمال، وأخطرها الجُحود والنُّكران، والكذب على الله بعد بيان وإعذار.
- ٩ وكفي بنقمة الله على مَنْ نقض عهداً أو قصد غدراً أو طلب فوزاً ونصراً
  بأعمال استوجَبَت لعنًا، ويرى الناسُ عاقبتَها فيما وقع من نقمة وسُوء
  مصير.
- 1 استحضار الجنة والنار وهما لا يستويان ضروري لإحسان الناس وصلاحهم.

كُلُّ ذلك وغيرُه يُمكن أن يُستفاد ممَّا وقع من أولتك الذين بدأوا التحريض، وجمعوا الأحلاف لغزو المدينة المُنَوَّرَة، وحصار المسلمين فيها، والكيد للرسول الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين.

ثانياً: الآيات التي أنزلت في غزوة الأحزاب، والتي يُقال لها غزوة الخندق، وما جاء - أيضًا - في غزوة بنى قُرينظة التي كان لهم هم وبنو النَّضير شأنً أيُّ شأن في تحريض قريش.



فقد جاء نَفَرٌ من رؤساء اليهود، وقالوا لقريش: إنا سنكون معكم حتَّى نستأصله ونُخرجه من المدينة، فنشطت قريشُ، وأخذت تستعدُّ للحرب، وتدعو أحلافَها.

ثم جعل اليهود يُثيرون القبائل لهذه الحرب، فاستجابت لهم قبائلُ كثيرة، وخرجوا في جيش كثيف مقداره عشره آلاف مقاتل.

أما اليهود فقد استعدُّوا في داخل المدينة ليأخذوا النبيَّ والمسلمين من ظهورهم إذا التحم القتال بينهم وبين قريش.

وقد أُنزلت الآيات من سورة الأحزاب من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْاَكُونَ الْمَنُوا الْدُينَ آمَنُوا الْاَكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾(١).

إلى قوله تعالى: ﴿وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَتُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرًا﴾ (٢).

أُنزلت هذه الآيات لتُقدِّم عظتها وتبصرتها على مَرِّ الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في سورة مَدنيَّة، لتُرينا ما وقع من وقائع وما كان من نتائج في المدينة المُنوَّرَة؛ ليعرف الناسُ أنَّ مَن حفظه الله لا يُضَيَّع، وأن المكر السيئ – مهما بلغ – لا يحيق إلا بأهله.

فتعالوا بنا لنَسنَّتُبُصر بالآيات، ونرى دَلالتها في الوقائع والأحداث.

أولاً: بدأت الآيات بالتذكير بنعمة الله، تذكير المؤمنين حيث كانوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإن هذا النداء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ لا يُقصَدُ به الذين رَأَوًا هذه الوقائع أو عاشوا في عصرها فحسب، وإنما يُقصد به أهلُ الإيمان حيث كانوا، وفي هذا النداء تشريف وتكليف ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٩. (٢) الأحزاب: ٢٧.



ومن أجل ذلك حُفِظَ القرآن لتُتَدَبَّرَ آياتُه وليتذكر أولوا الألباب.

ومن أَحِسنَ التدبُّر عرف أن كل نعمة أجراها الله على أسلافنا لنصر دينه، هي نعمة علينا نُطَالَب بتدبُّرها وشُكرها.

ثانياً: لقد أُجملت هذه الآية، وكان في إجمالها إفادة بما يجب أن يستحضره الناس في كُلِّ شأن ولا يغيب.

من هنا وجب تذكير أهل الإيمان به؛ لأن في تحصيله غنى للنفس وحمى للها من أسباب الهوان والضعف والنفاق والشرك، ودعوةً لها أن تعتصم بالله ولا تركن لشيء سُواه.

عندئذ ينالُ هؤلاء ما أخبر الله به ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾(١).

فهناك جنود قد جاءوا إلى المسلمين يريدون حربَهم والقضاء عليهم، فدفعهم الله عنهم، وتلقَّاهم بجنود من عنده.

وهذه نعمة الله على المؤمنين تستوجب الشُكر ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا﴾.

إن الربح التي أرسلها الله جندٌ من جنود الله التي رآها الناس عيانًا، وأدرك أثرها المؤمنون خيراً لأنفسهم وكَيْداً لأعدائهم.

وهناك جنودٌ أخرى لا يراها أحدٌ، وهذه الجنود غير المَرْئيَّة كثيرة لا حَصْرَ لها ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ﴾(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ دلاله لها تأثيرها في العمل والاعتقاد والرُّكون إلى الله بحُسنَ التوكل عليه والخشية منه.

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣١.



وقد جاء ختام الآية بعد إخبار عمَّا وقع مما لم يكن يعلمه أحد إلا الله؛ فإن الجنود الخفيَّة التي أحدثَتُ هذه الآثار لم يكن يعلم أمرَها إلا من أرسلها ليُنصَر بها من يريد الله أن ينصره، ويُخْذَلَ بها من يريد الله أن يخذله.

وهذه الجنود - وما أكثرها - مأمورةٌ بأمر خالقها، فما على الناس إلا أن يُخلصوا القَصِّدَ لله، وأن يكونوا في السَّراء والضَّراء حيث يحبُّ ورسولُه

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

فما يقع في دُنيا الناس من أحداث، وما يكون بينهم من تداول يجب أن يعرف المؤمنون من أنفسهم أين موقعهم من مرضات الله، وأين هم من الأخذ بأسباب نُصرته ورضاه، وأن لا تَشُغلَهم الأحداثُ عن مناصرة الحق ونصرته من أنفسهم، قبل أن يطلبوا ذلك من أعدائهم، وأن يُوقنوا أنهم لا يستطيعون أن ينصروا الله في معركة حتَّى ينصروه في أنفسهم، وهم إذا لم ينتصروا بفضلهم لم يَغلبوا أحداً بقوَّتهم.

إن هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ نرى دلالتها في كُلِّ ما أحاط بالمسلمين من شدَّة وبلاء، وأن الذين أحاطوا بهم، ورغبُوا في استتصالهم قد ردَّهم الله في كُلِّ موقف لم ينالوا خيراً، وجزى الله الصادقين بصدقهم، وكفاهم قتال عدوهم.

وتعالوا بنا لنرى كيف كانت الإحاطة بالمؤمنين، لنعرف أن التذكير بالنعمة والشعور بها لم يكن ليُتَخيّل، وإنما كان واقعاً في كُلِّ لحظة، يرام المؤمنون ويحيونه برُشد وثَبَات.

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿ ﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) يوسف: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٠، ١١.

هنا نرى الآيات تُفَصِل ما أجملته الآية الأولى من أحداث هذه الغزوة، فهؤلاء الجنود الذين جاءوا إلى المسلمين قد جاءوهم من فوقهم من نَجد، ومن أسفل منهم من تهامة، وهذا يعنى أنهم قد أطبقوا على المسلمين من كُلِّ جهة، فتمكَّنوا منهم، وسَدَّدوا منافذ النجاة عليهم.

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَاجِرَ﴾ بيانً للحال التي استولَتُ على المسلمين من هذا الخطر الزَاحف

ولا ننسى زَيغَانَ الأبصار في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ ﴾ فإن زَيغَانَ الأبصار ولا ننسى زَيغَانَ الأبصار في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ ﴾ فإن زَيغَانَ الأبصار دَلالةً على الكرّب الذي دخل على المسلمين، حتَّى غابت وجوه الرأي عنهم، فلم يتبيّنوا ماذا يأخذون أو يَدعُون من أمرهم، وقد بلغ الكرّبُ مبلغاً جعل القلوب - في خَفَقَاتها - تبلغ الحناجر ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَاجِرَ ﴾.

وفي قوله تعالى: ﴿وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا﴾ هكذا وتظنون بالفعل الدَّال على الاستقبال دليلٌ على تجدُّد أحوالَ الكرب ودوامها بلا انقطاع، مما جعل المؤمنين يترددون بين اليأس والرجاء، وبين الشك واليقين، مع اختلاف ذلك من شخص إلى آخر، فهناك من المؤمنين مَنَ هُم على يقين من أمر ربِّهم، فلا يظنون إلا خيراً، وأن الله مُنْجز لهم ما وعدهم في عدوهم، وهناك من المؤمنين من لم يعصمهم إيمانُهم من ظنون السُّوء، فظنوا بالله غير الحق.

وتكفي هنا الإشارة إلى الموقف الذي واجه فيه المؤمنون الأحزاب، إنه موقف امتحان في الإيمان، موقف ابتلاء شديد، لا يصبر عليه، ولا يخلص منه – ناجيًا بدينه، سليمًا في اعتقاده، مُعَافىً في إيمانه – إلا من اطمأن قلبُه بالإيمان، وعَرَف ما لله في عباده من سنُن وابتلاء.

وفي قوله ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً ﴾ بيانٌ لما في هذا الابتلاء من شدّة هَزَّت كيان المسلمين هزّاً عنيفاً، ولكنه ابتلاء تتميَّز به الصفوف وكَم لله من منَّة في طَيّ المكاره، وكم في العقبات من عطاء لا تحقّقه الرغبات في الوثبات، فإن



العقبات التي تكون أمام الماء تزيد في مَدِّه، وتجعله يُعطى عطاءه من نَمَاءٍ ونُور بإذن ربِّه.

فمن ذا الذي يستطيع أن يَفُرز الصفوف، ويُمحِّص النفوس غير المداولة التي سنَّها الله، ليَعلم الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء، وليمُحِّص الله الذين آمنوا، ويمحَق الكافرين.

فهذه الشدة البالغة قد كشفت ما تطويه نفوس طالما تطاولت وأظهرت الإيمان وهي تُبطن الكفر.

لقد أنطقتها الشدَّة، وأظهرت حقيقتَها ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا﴾(١).

فهؤلاء قد كانوا من الذين ظنُّوا بالله ظَنَّ السَّوَء، فكان قولُهم في مواجهة هذا الابتلاء هو الكُفر الصريح ﴿مًّا وعَدنا اللَّهُ ورَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً﴾ أي: أباطيل وأكاذيب وأماني من الخداع والتغرير.

وهكذا تكشف الشدائد عن معادن الناس وما تنطوي عليه الضمائر، وما تخفيه الصدور.

ولا يقف الأمر عند هذا الحدِّ، بل نرى طائفةً من أهل النفاق تُجَاوِز هذا إلى العمل - في تيئيس النفوس وزعزعه الإيمان - فينادون في الناس بهذا النداء:

﴿وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا﴾(٢).

يا أهل يشرب: يالله! عودةً إلى الجاهلية، ونداءً يُغرى بالرِدَّة إلى الشرك والكُفر، وانسلاخً من الاسم الذي اتخذته المدينة في ظلِّ الإسلام.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٣.

وكأن هذه الطائفة من أهل النفاق تُعين - بما تفعل - الطوائفَ المتعددة التي أحاطت بالمدينة وتآمرت عليها.

ولم تكتف بذلك هذه الطائفة، بل منهم من استجاب - فوراً - للرجوع دون استئذان، دون مراجعة للنفس أو رجوع للنبي على الله المناه المنا

ومنهم من أراد أن يُدارى نفاقَه، ويستُر ضَعَفَ إيمانه بعُذر كاذب يعتذر به، وهو أن بيته مُهَدَّد بمن يعتدي عليه ويهتك ستَرَه ﴿إِنَّ بُيُوتَنَّا عَوْرَةً ﴾ وما أسرع ما جاء التكذيب لهذه القولة ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ .

وما يجرى على بيوتهم يجرى على بيوت المسلمين، فلو دخل المشركون المدينة لما استباحوا بيوت هؤلاء المنافقين فحسب، بل إنهم يستبيحون بيوت المسلمين وأهل النفاق.

ما قالوا ذلك وهم يريدون أنفسهم فحسب، بل هو قولُ فاجر يُراد به تدمير التماسك والثبات في مواجهه الكُفر المتآمر والجحود المتطاول.

فإن هؤلاء المنافقين على استعداد أن يستجيبوا لدواعي الفتنة التي يلوذون بها؛ فراراً من خَطَر يخافونه ولحُوقاً بأمن يتوهمونه.

مع أنهم - في حقيقتهم - طلابُ منافع حين أظهروا إسلامهم، طلابُ منافع في تبدِّل مواقفهم.

﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسيراً ﴾.

إن هؤلاء المنافقين - بما جُبِلُوا عليه من حرِّصهم على حياة أي حياة، دون حرِّص على حياة أي حياة، دون حرِّص على حرمات بيوتهم ﴿وَلُو دُخِلَت عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسيراً ﴾.



﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ ﴾ بالبناء للمجهول دون بيان للداخل على بيوتهم، فإنهم – لحرصهم على حياتهم – يُسلمون بيوتهم لأي داخل عليهم فراراً بأنفسهم ﴿ وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسيراً ﴾.

وهكذا نرى أن من يُفرِّط في أيِّ حُرمة من الحُرمات، نراه على استعداد للتفريط فيها جميعاً؛ فراراً بحياته التي لا تدوم، فلا يحفظ وُداً، ولا يحترم عهداً وكم رأيناهم يُعلنون عن أنفسهم أنهم أهلُ ثبات ووفاء، وأهل طاعة وجهاد الولكن.. جزى الله الشَّدائد كُلَّ خَيْر.

فكفانا أن نرى من آثارها هذا الغُثاء الذي توارَى مع سكون الماء، فلم يلبث طويلاً عندما تحركت الأمواج، بل أُلقِىَ به ليذُوبَ متلاشياً، دون نفع أو بقاء

﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يُولُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولاً ﴾ (١). فيالخَيْبَةِ مَنْ يركَنُ إليهم، أو يثق في عهدهم، أو يُصغي لقولهم.

يَالخَيبَته وخَيبَتهم إن هو ركن إليهم رُكُون من يرى فيهم رجولةً أو نُبلاً أو وفاءً.

إن المنافع تصرفهم، وتجعل منهم مُسنَخَةً بشرية لا وَزَنَ لها ولا بقاء، مع أن ما رغبوا فيه لن يدوم، وما طلبوه من حياة لا تطول، فلن ينفعهم ما رغبوه أو طلبوه، ولن يُنقذهم من الموت فرارٌ منه؛ فالموت سيُدركهم ولو كانوا في بُروج مشيدة.

ولو أُتيحت لهم منفعة عاجلة يتوهمونها، تحقيقاً لما يُؤثرونه ويرغبونه، فلن يطول أمَدُ هذه المنفعة، بل ستعصف بها الأيام، وتبقى المساءلة على العهود، دون فرار من مَقَدُور ﴿قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفَرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذا لاَّ تُمتَّعُونَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ (٢).

فهذا الفرار على أيِّ لَوْن كان إلى أين ينتهي به المسير؟

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٦.

إنه مُّنْتَهِ إلى الموت، إن لم يكن اليوم فغدًا أو بعد غد.

إنه أَمَرُّ آتِ لا ريب فيه، وحقيقةٌ واقعةٌ لا مَفَرَّ منها.

ومَن تدبَّر هذه الحقيقة لزم الحق والصِّدُق، وآثر الثبات في كُلِّ حال على مكارم الأخلاق.

﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ﴾ (١).

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ (٢).

والموت على أيِّ صورة هو الموت، ولكن شتَّان ما بين موت وموت. شتان ما بينهما عند من يقف عند الدوافع والعواقب، فلا يرضى أن يُباع لغير خَالقه، ولا يمكن أن يعيش في دنياه منفصلاً عن اليقين بأخراه، فإن ذلك يُودي بالدنيا والآخرة جميعاً، وذلك هو الخسران المبين.

فَلِمَ الفرارُ من جهاد وَجَبَ؟

لمَ الركونُ لهوى النفس بعيداً عن الاستجابة للحق؟

وَمَن استبَدَّ به الهَوى عَبُدَ الهَوَى وَمَن استجابَ لَمُنْطِقِ الحق اهتدى

وهذا نداء الله للمؤمنين ليكونوا في وفائهم لله صادقين، واستجابتهم للحق مُلَبِّين.

لا يغيبون في نُصَرة مظلوم أو رَدِّع ظالم، بل هم في جميع الأحوال للحقِّ والعدل ناصرون؛ استجابة لما قاله الرسول الكريم عَلَيْ «انْصُر أَخَاكَ ظَالمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ إِن كَانَ ظَالمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحُجُزُهُ - أَو تَمَنَعُهُ - مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصَرُهُ» (٣).

<sup>(</sup>١) الجمعة: ٨.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الإكراه، حديث رقم ٦٤٣٨.



فالإنسان على هذا يكون مجاهدًا مُدركاً لحكمة خُلَقه وغاية وجوده.

ينُصُرُ المظلومَ ولو كان من غير أهله، ويأخذ على يد الظالم ولو كان من أهله وحزبه.

عندئذ تستقيم الحياةُ للناس، ولا يستبدُّ بهم ظالمٌ أو متكبرٌ.

وبذلك يتحقق الأمنُ بلا ادِّعاء، ويقوم الناس بالقسط دون احتيال أو استبداد

وتلك أكرم تجارة يُدعى إليها المؤمنون الصادقون

وذاك أعظم ربِّح يتحقق معه الفوزُ العظيم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيم ﴿ آَنَ مُنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُّوالِكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ كُمْ فَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ آَنِ وَ أُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّهِ وَفَتَحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١].

فعَلامَ الفرارُ وتلك هي العواقب والنتائج لَنَ أحْسنَنَ التدبُّر وسلَك الطريق، طريق الاستقامة كما أمر الله، وعرف ما كرَّمه الله به، فلم يسلك سبيلاً إلا سبيل الوفاء له والرِّضَى عنه؟!

﴿قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ (٢).

لا وجه يفررُّ إليه أولئك الفارُّون من قضاء الله فيهم، ولا عصمة لهم إلا بصدِ ق وفاء، وإخلاص قصد، وحُسن استجابة لله وللرسول، فتلك هي الحياة

<sup>(</sup>۱) الصف: ۱۰ – ۱۳ . (۲) الأحزاب: ۱۷.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْبِه وَأَنَّهُ إِلَيْه تُحَشَرُونَ﴾ (١).

إنك لترى عمل المنافقين في صفوف المسلمين وإضعافهم مُمَتَد ومُتَّصل، طالما يَرُونَ أن الحصار قائمٌ والخَطَرَ واقعٌ

ولا تكاد تطَّلع منهم على رؤوس مرفوعة برجائها في الله، ونفوسٍ تقيَّة تخشاه، ولا تخشى أحدًا سُواه.

ولو وقفنا عند كلمة واحدة لَرَأينَاهَا جامعةً لما غُيِّبَ عنهم، دافعةً لزيادة الثقة في نَصِر الله، مانعةً من الوقوع فيما سقط فيه المنافقون والذين في قلوبهم مرض.

وتلك هي الكلمة ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ﴾.

قَد يَعلَمُ على التحقيق، إنه يعلم وهى كلمة كافية في إخبار المؤمنين بأنهم في حمّى الله، وأن أيَّ تدبير سيئ - من أهل الشرك والنفاق - قد أُحيط به.

فليس الإخبار بعلم الله بهؤلاء مجرد إخبار لا تُعرَف دلالته ولا يُحيط به من تدبَّر حكمته وغايتَه، بل هو إخبار بما يقع بهم، وبما ينتهي إليه أمرُهم؛ لأنه أخبارٌ بعلم مَنْ يملك كُلَّ شئ، ولا يَخْفَى عليه من الأمر أيُّ شئ.

فإن موسى ﷺ - ومعه أخوه - وقد كُلِّفَا أن يذهبا إلى فرعون ليُبلِّغَاه رسالةَ الله ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾(٢).

وكان موسى عليه يحتاط لكُلِّ شئ ليؤدى ما أُمرَ به كما يجب أن يكون، فقال مجيبًا لخالقه - جَلَّ وعَلا - راغباً في نُصِرته، قال عن نفسه وعن أخيه هارون، وقد قال الله لهما ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ ﴿ آَنَ ﴾ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُنَا

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) طه: ۲٤.



لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ يَكُ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ فَ اللَّهُ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ (١).

فكان هذا القول الدَّالُ على علّم الله بما يقع معهما كافيًا في يقين موسى وهارون أنَّ فرعون لن يستطيع – ولو جَمَعَ مع قوَّته قوة من في الأرض جميعاً – لن يستطيع أن ينالَ منهما فكلمة ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ من قبل الله يُدرك دَلالتَها الأتقياء الذين يفقهون ويعلمون وهنا – أيضاً – لا يغيب عن المؤمنين الذين يسمعون إخبار الله عن المنافقين بقوله (قد يعلمُ) إنه إخبارٌ بأن هؤلاء الذين يخبر الله عن علمه بهم ويعلمهم، يفيد أنهم يؤّخَذون بأعمالهم، وليكن عملُهم – في خطورته – ما يكون، فلن يكون تدبيرهم – في استدعاء غيرهم أن يكونوا مثلهم في التعويق – إلا وبالاً عليهم وفضَحًا لأمرهم.

ويكفي في الإخبار عن النتائج قولُ الله ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ ﴾.

فإن ريح الفوز عندما تُرسَل من قبَل الله ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ ستُغير مواقف هؤلاء، ولكن الإخبار بها في القرآن يُعَرِّفَ الناس – على مَرِّ الزمان – أن لا خفاء ولا مراء ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَىٰ عَلَيهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاء ﴾ (٢).

فلنقرأ عن كُلِّ ما فعلوه، ولنستتحضر العاقبة؛ لنقف من ذلك على النتائج والعواقب التي تُحسن – بتدبرها والعمل بها – المقدمات قبل أن تقع العواقب، وتطيب الروابط بين الخَلق – دون كَيد – لتطيب النتائج وتلك عظتنا من قصة غزوة الأحزاب التي وقعت في المدينة الطاهرة المُطَهَّرَة، والتي نراها كما أخبر الرسول على تنفى خَبَنَها.

<sup>(</sup>۱) طه: ۲۳ – ۲۲.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٥.

لقد حبط كُلَّ عمل لأهل النفاق، وبطل كُلَّ سعى لمن كان مع الأحزاب، وبقى الحديثُ عنهم محفُوظاً في آيات ما بقيت الأرضُ والسماوات ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة ﴾ (١).

فأهل النفاق هذا حالُهم وذاك حديثُ القرآن عنهم، ولا تغيب دلالة ما وقع منهم وما هم عليه مما فعلوه أو أضمروه ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ منكُمْ وَالْقَائِلِينَ لَا خُوْانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْينُهُمْ كَالَّذِي يُعْشَىٰ عَلَيْه مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسَنَة حِدَاد أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولْئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسيراً ﴿ وَكَانَ دَلِكَ مَلَى اللَّهُ يَسيراً ﴿ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٢) . وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٢) .

ومما يُلفت النَّظَر في حديث القرآن عن المنافقين، أنه حديثُ ذو طَابَع خاص، تطول آياتُه وهى تكشف عن أعمق ما تُخفيه نفوسُهم، فترى الحديث عن المؤمنين الصادقين تكفي فيه كلمات، وكذلك الحديث عن الكافرين

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٨ - ٢٠.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٤٦، ٤٧.

الجاحدين، ولكن الحديث عن المنافقين في أيّة سورة يطُول، ويعطى من الدلالات ما لا يحتاج إلى تفسير أو بيان.

ترى ذلك في سورة البقرة من بدايتها، كما ترى ذلك في هذه السورة، سورة الأحزاب، فقد بدأ الحديث عنهم من هذه الآية ﴿وَإِذْ يَقُولُ النَّافَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً اللَّهُ الآية ٢٠، وختامها: ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾.

تسع آيات متتابعات ليست مُوجَزه أو قصيرة، بل هي في السورة من أطول الآيات.

واقرأ - مثلاً - مرَّةً أُخرى ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوْفُ سَلَقُو كُمْ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ بِأَلْسِنَة حِدَادٍ أَشَحَّةً عَلَى الْخُيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤُمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾.

والعَجَب عندما ننظر إلى العواقب، نرى كُلَّ مَن استعان بهم أو رَكَنَ إليهم خُدِلُوا، ولم يلق من صُعبتهم إلا الخسران والبوار.

فعلوا ذلك فيما نحن فيه مع «قينقاع» وقد عرفنا ما فعلوه وما انتهى إليه حال هذا الفريق، وحالهم عندما ظهرت النتائج واستبانت العواقب.

وفعلوا أشد من ذلك مع «بنى النَّضير» وقد قرأنا حديث القرآن عنهم في سورة الحشر من بداية قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَئَنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾.

إلى قوله: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِنَ﴾. وما حدث مع «بنى قُرِينظَة» كان كذلك أشد، وسنرى عاقبه بنى قُرينظَة، بل عاقبة الله مع أهل النفاق عاقبة الأحزاب؛ لنعرف أن سننَّة الله مع أهل النفاق ومَن والوهم أنهم لا يُنصرون.

فبئس حال من اتخذ من دون وليًّا، بئس ما يكونون عليه في دنياهم، وبئس ما يصيرون إليه في أخراهم..

إنهم أولياء الشيطان وتلك عاقبه الشيطان ومن والاه ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فَيَهُمَا أَنَّهُمَا فَي النَّارِ خَالدَيْنِ فيهَا وَذَلكَ جَزَاءُ الظَّالمِينَ ﴾ (١).

ومن فضل الله ورحمته أن نرى صفات من يحبُّهم الله ومن يبغضُهم في حديث القرآن؛ ليعرف الناس من أنفسهم ما هم عليه عندما يختارون أو يرغبون.

وآيات القرآن الكريم تُرينا العاقبة في كُلِّ أمر، وتذكر النتائج لكُلِّ فعل، وتخبرنا أن الإنسان - الذي ينشُدُ الفوزَ والنجاة - عليه أن يُصلح من قصده وعمله، مع استحضار أن كُلَّ شئ من عمله سيكون حاضرًا في عاقبته

﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (٢).

\*\*\*\*

#### الأسوة الحسنة في رسول الله ﷺ:

والآن. تعالوا بنا لنقرا - ونحن ما زلنا مع حديث القرآن - عن غزوة الأحزاب وبنى قُريَّظَة قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسنَةٌ لِّن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٧.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢١.



والأسوة في رسول الله ﷺ: هي التأسي به في موقفه من أمر ربِّه وامتثاله له، وجهاده في سبيل الله.

وفي وصنف الأسوة بأنها أسوة حسنة إشارة إلى أن هناك أسوة سيئة يقوم على رأسها كبير من كبار المنافقين، يدعو إلى النكوص على الأعقاب، والفرار من مواجهة الأحزاب.

والدَّعوة هنا عامة للمؤمنين أن يتأسُّوا برسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - وأن يكونوا من ورائه جندًا مجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله

فذاك هو طريق الفوز والخير والنجاة، لا ييسره الله إلا لمن كان يؤمن بالله ويرجو رحمته، وكان ذكر الله ملء فيه، حتَّى يجد من هذا الذِّكر ما يستحضر به – دائماً – عظمة الله وفضلَه وإحسانَه، فيصبر على البلاء، ويَصندُق عند اللقاء، وهو يذكر الله كثيراً ولا ينساه.

آيةٌ واحدةٌ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّنِ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا﴾(١).

آيةٌ تُرَى دلالتها كما تُرى الشمسُ في وَضَح النهار، ويُعرَف من تأسى به – دُون تَكَلُّف – كما يُعرَف أثر الشمس في جنات وأزهار.

فسُبحَان من أرسله رحمة للعالمين، وخاطبه خطاباً مباشراً فيه تكريم له أيُّ تكريم هِ فَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذيراً هِ فَيَ وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنه وَسِرَاجاً مُّنيراً هِ وَبَشِر الْمُؤْمنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّه فَضْلاً كَبِيراً هَ وَلاَ تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّه وَكَفَىٰ بِاللَّه وَكِيلاً ﴾ (٢).

فلنستمع إلى حديث القرآن عمَّن تأسى به واهتدى بهُداه:

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤٥ – ٤٨.

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿ ٢٣٠ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ (١).

هذه صورة من صور التأسي برسول الله رضي الله الله عليه المؤمنين المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

فهؤلاء المؤمنون - حين رَأَوا الأحزاب - لم يهنوا ولم يضعفوا، ولم ترهبهم كثرة العدو، ولم يُفزعهم الموت المُطلُّ عليهم من كُلِّ مكان، فالموت - في هذا الموطن - هو أمنيتهم التي كانوا يتمنونها على الله، ويقدمونها ثمنًا لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته، ولهذا فإنهم لمَّا رَأُوا الأحزابَ، رأوا فيهم تحقيق ما وعدهم الله به ورسوله من الابتلاء.

والمؤمنون – دائماً – على طريق الجهاد، فهم في رباط لحماية دين الله، ودَفّع ما يُرمى به أعداء الله من تَسَلُّط واعتداء،

وما زادهم ما رَأُونه من الأحزاب وكثرة عددهم، ما زادهم ذلك إلا إيماناً وتسليماً ..

إيمانا بالله، وتصديقاً لوعده، وتسليما بما يقضى به الله بينهم وبين أعدائهم.

وفي قوله تعالى: ﴿ مِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴿ بِيانٌ يُغرى بالتأسي والاقتداء؛ فإن هَوْلاء الذين يُخبِرُ الله عنهم قد سلموا من النفاق، وتخلَّصُوا من كذب السُّمْعة والرِّياء، وأخلصوا قَصدَهم لله.

ففي قوله تعالى ﴿رِجَالُ ﴾ إشارةً إلى ما كمَّاهم الله به، فكانوا رجالاً حقاً وصدقاً، أوفياء شرفاء، ترى فيهم - مع نُبُل القصد - طهارة الإيمان وشرف اليقين.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٢، ٢٣.

وكفاهم أن يكونوا - بصفاتهم وأعمالهم - جنوداً للحق والعدل، قد تحررت عقولُهم من الضلالات، وسلمت نفوسُهم من الأهواء والشهوات، وصنفت أرواحُهم، فلم تخدعهم زينة حياة أو متاع فإن في تنكير كلمة ﴿رِجَالٌ ما يدُلُّ على عظم مكانتهم في ميزان الله، فإن في التنكير معنى التفخيم والتعظيم، وهذه الكلمة ﴿رِجَالٌ ﴾ إنما تذكر مواطن لها شرفها وقدرها في مواطن يجب أن تُعرَف ولا تغيب.

فضي سورة النُّور نقرأ قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ﴿ وَ الْآَلُ وَجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴾ (١).

وفي سورة التوبة نقرأ قوله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَسْجِدٌ أُسْسَ عَلَى التَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهَرِينَ﴾ (٢).

وهؤلاء الرجال هم الذين رأينا منهم من رأينا في مواجهة الأحزاب وهم يقولون: ﴿هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْليماً﴾.

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾: المراد به انقضاء الأجل، فإن النَّحْبَ هو النَّذُر المحكوم بوجوبه، يُقال: فُلانٌ قضى نَحْبَه، أي وفَّي بنَذُره وهو على إيمان وثيق بربه.

وفي موقف الجهاد ما يدلُّ على ذلك، فإن المجاهد في سبيل الله قد وفَّي بما نَذَره الله وعاهد الله عليه.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾ أي: ينتظر قضاء الله ونَحبه، موتاً أو استشهاداً في سبيل الله، فهو على ترقُّب وانتظار لليوم الذي تُتاح له الفُرصة للوفاء بعهده ونذره.

<sup>(</sup>۱) النور: ۳۱، ۳۷ . (۲) التوبة: ۱۰۸.



وفي كلمة ﴿يَنْتَظِرُ ﴾ إشارةً إلى أن المؤمن الصادق ينتظر لقاء رَبِّه وهو في شُوِق إلى هذا اللقاء. اللهم اجعل خيرَ أيَّامنا يوم نلقاك..

﴿ وَمَا بِدَّلُوا تبديلاً ﴾ كهؤلاء الذين يُبدلون موقفَهم توهماً لمنفعة أو خوفاً من ضرر يَلحق بهم.

لكن هؤلاء المؤمنين يُخبر الله عنهم وعن إيمانهم به، أنهم ثابتون، وأن يقينَهم بلقاء الله لم يزايل مكانَه من قلوبهم لحظةً، ولم ينحرف عن موضعه أيَّ انحراف فهُم على حال واحدة من أمر ربهم، ومن ثقتهم بما وعدهم الله به على يد رسوله على هذا الثبات من ألزَم اللوازم للفوز والنجاة، وهو السبيل للرجاء في حُسنَن الجزاء.

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادقينَ بِصدْقهمْ ﴿ وهذه اللام في قوله ﴿ لِيَجْزِيَ ﴾ هي لام العاقبة لقوله تعالى: ﴿ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ أي: أنهم فعلوا ذلك رجاء أن تكون تلك عاقبتُهم

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ في إيمانهم وفي وفائهم بعهودهم، فما أَجَلَّ الصدق مع الله وما أَعظمَه.

وجميل أن يُترَك تحديدُ ما يُجزيهم الله به، فهو جزاءً من الله لا يحتاج إلى تحديد أو بيان، ولا يمكن حصرُه في حساب، أو يُطلَب له برهان، فما يُجزى المحسنون إلا إحساناً.

وكثيراً ما نرى القرآن الكريم يُجمل الجزاء لمثل هؤلاء؛ تعظيماً لشأنه وتفخيماً لقدره.

كما قال الله عز وجل: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) السجدة: ١٧.



لنعرف منه عِظِمَ الجزاء، فلا يضنِّ مؤمنٌ في الجود بنفسه، أو يتوقف عن الوفاء لربِّه.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾(١).

أطماع في رحمة الله وفي مغفرته للعصاة والمذنبين أيًّا ما كانوا فيه من ضلال، فرحمة الله واسعة، ومغفرته عامة لمن طمع في رحمته ومغفرته.

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لَّن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَّحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ (٢).

وهؤلاء قد غفلوا - وهم يصنعون ما يصنعون - عن أن للكون رباً قد أحاط بكُلِّ شيء علمًا

﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاء ﴾ (٣).

ولن يفلت أحد من حساب أو جزاء..

﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالُونَ ﴾ (٤).

وإذن فأين الإنسانية لكي تتدبَّر هذا النداء من خالقها، وهى ترى – بنفسها – بوادر زلازل وتتابُع نَكَبَات على الأرض التي تحملهم، وهذا نداؤه لهم جميعاً ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾(٥).

إن الزلازل التي تقع أمام أعينهم ليست شيئاً بالنسبة لما يُحدّرهم الله منه، ويَعظُهم أن يتقوه بالاستقامة والخشية من خالقهم.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) طه: ۸۲.

<sup>(</sup>۳) يونس: ٦١.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) الحج: ١.

وإنني لأسنالُ نفسي.. لماذا حَفظَ اللهُ هذه الأحداثَ الكبار التي وقعت من قبل وأنزل فيها قرآنًا يُرِي الناسَ هذه الأحداثَ وعواقبَها في يُسنرٍ كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ يَسُرنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾(١).

# وردُّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً:

وبعد . . فما الذي جناهُ أولتك الذين تحالفوا وتآمروا، واجمعوا أمرَهم على إطفاء نُور الله؟

وما الذي جرى لأولئك الذين نقضوا العهد وآثروا الغدر؟

لقد عرفنا ما كان من تدبير الله لهؤلاء وأولئك فيما ذكرناه من أمرهم، فإن فلنستمع إلى آيتين في ختام ما نزل في شأن الأحزاب ومن ظاهرهم، فإن فيهما ما يغنى في معرفة العواقب والنتائج التي يُوقَظ بها الناس إلى يوم الدين، نتائج الصدق والإيمان، وعواقب الجُحود والكُفران

جيشٌ من عشره آلاف مقاتل حُوصرت به مدينةُ الإيمان، يسُوقهم من يُسوِّلُ لهم ويُغريهم بما تهواه نفوسُهم

ولم تكن قد عُرفت - من بعد - أسلحةُ النَّدَالة التي يملكها من يملكها، ويتيه بإحرازها من يُتيه.

وأسلحة الندالة هي التي تراها تقترف من الأعمال، وتحقق من الخراب ما لا يُعَفَي منه رضيعٌ أو شيخٌ كبيرٌ، وما لا يبقى معه حَجَرٌ ولا شجرٌ يكون به إيواء أو إطعام.

والفخرُ عند من يستعملون هذه الأسلحة، وهى أسلحة الدمار الشامل - كما يُسمَّونَها - أنهم قانعون بالتهديد والتخويف والهيمنة والاستبداد والإملاء على الخلَق، دون نَظر لعاقبة أو جزاء .

<sup>(</sup>١) القمر: ١٧.



لقد جاءت قريش ومن حالفها، فلم تُرد بأسلحة يملكها أهل طيبة، ولم تستعن بمن لا يُستَعان إلا به السّلاح، وإنما استعانت بمن لا يُستَعان إلا به ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١).

فإذا بريح تؤمر فتردَّ أهل الكفر بأمر ربِّها، ترُدُّهم بغيظهم خائبين ﴿وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً﴾.

فهذا الغيظ هو محصلتُهم من هذه الغزوة التي كانوا يُمَنُّونَ أنفسَهم فيها بالنَّصِّر والغنيمة.

لم يعودوا إلا بالخري والذلة والعار.

ورأينا كثيراً منهم - من بعد - من استنارت حياتُه بنُور الإسلام.

وفي قوله: ﴿لَم يَنَالُوا خيراً﴾ تأكيدٌ لما أصاب الأحزابَ من خزي وعار، فإن هزيمتهم كانت بـ (ريح) أرسله الله عليهم.

﴿ وَكَفَى اللَّهُ اللَّوْمنِينَ الْقِتَالَ ﴾ أي: كفاهم القتال من لا يملك أحدٌ مع سلطانٌ، وهو الله.

﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً ﴾ وهذا ما يجب أن يُستَحُضَرَ دائماً؛ ليكون ذلك هو الأصل الأصيل في الأخذ بالأسباب؛ لأن النَّصِّرَ الذي يُطلَب من الله، لا يُطلَبُ إلا بأسباب، ولا يكون إلا بطاعته، فقد يتحقَّق النَّصرَرُ أحياناً، أو يأتي الخيرُ بمجرد صِدِقَ القلوب والعزم على القيام بما أوجبه الله وأمرَ به.

فإذا علم الله ذلك ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾(٢) جاءت النتائج مُحقِّقَة لما يُرْجَى من فوز وتأييد.

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٢.

وَقَعَ ذلك في صُلح الحُدَيْبِيَة: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾(١).

وأخبر أسارى بَدر - وهم لم يُفَكُّ أسرهم بعد - وأمرَ الرسول الله أن يعْلَم يَفَكُ أَسْرهم بعد الله به: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ للله فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢).

وتلك هي البدايات لما يُرجَى من خير في عاجل أو آجل، وذاك وعد الله عز وجل الذي يخاطب به عباده المؤمنين ليكونوا على ثقة بنصر الله إذا هم نصروه في أنفسهم، بتغليب أمره على أهوائهم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٣).

ولكن بماذا أخبر الله عن أولئك الذين ظاهروا الباطل، وآثروا الغدر، واستخفُّوا بالعهد؟

أخبر الله تعالى بذلك في قوله: ﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ (٤).

وهم يهود المدينة من بنى قُرينظة وبنى النَّضير، الذين ظاهروا المشركين، أي كانوا ظهراً لهم في هذا الكَيد الذي أرادوه بالنبي عَلَيْ والمسلمين.

فه وَلاء اليه ود أنزلهم الله من صياصيهم، وأزالهم من أماكنهم التي تحصننوا فيها ﴿وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ أي: ملأ قلوبَهم فَزعًا ورُعبًا، وأراهُم أنهم قد أصبحوا في يد النبي والمسلمين، بعد أن انقلب المشركون مدحورين مذمومين.

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) محمد: ٧.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٢٦.



«والصياصي» هي الحصون التي يتحصَّن فيها اليهودُ بالمدينة، وكانت حُصونًا حصينة يعيش فيها هؤلاء القوم، ويجدون - في ظلِّها - الحماية من كل عدو يريدهم.

فهل أغنت عنهم شيئاً، أو حالت بينهم وبين إنزالهم منها، ليجدوا جزاء غدرهم؟

إن ذاك هو ما انتهى إليه أمرهم في هذه الغزوة، فقد مكَّن الله منهم، وأنزلهم على حُكم النبي فيهم، فقتَل من قتَل، وأسر من أسر

﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ﴿ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَدَيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ الرُّعْبَ فَرِيقًا وَأَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَتُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرًا ﴾ (١).

وهذا إخبار من الله بما كان لله من نعمة على المسلمين بعد أن أجلوا من المدينة، فقد ورث المسلمون ما كان لهم من أرض وديار وأموال..

وهذا فضل من الله على المؤمنين يجب أن يُذكر دائما ولا يُنسَى، حتَّى يكون لأهل الإيمان – دائماً – تبصرةً وذكرى.

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا ﴾ إشارة إلى ما سوف يُورِّث الله المسلمين بعد هذا من أرض لم يطنوها من قبل، وقد رأى الناس مصداق ذلك في واقع، ورأى الناس – من بعد – ما أخبر به وهم في حفر الخندق، مما رواه ابن إسحاق حيث قال:

وحُدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: ضَرَبتُ في ناحية فغَلُظَت على " صخرةً، ورسول الله ﷺ قريب منى، فلما رآني أضرب، ورأى شدَّة المكان على " نزل فأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربة لمَعَت تحت المعول بَرَقَةٌ، قال: ثُمَّ

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٦، ٢٧.



ضرب به ضربةً أخرى، فلمعت تحته بَرُقَةٌ أخرى، قال: ثُمَّ ضرب به الثالثة فلمعت تحته بَرُقَةٌ أخرى.

قال: قلت: بأبي أنت وأُمِّي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لَعَ تحت المعول وأنت تضرب؟

قال: أُوَقَدُ رأيتَ ذلك يا سلمان؟

قال: قلت: نعم.

قال: أمَّا الأولى فإن الله فتح علىَّ بها اليَمن.

وأما الثانية: فإن الله فتح علىَّ بها الشام والمغرب.

وأما الثالثة: فإن الله فتح علىَّ بها المشرق.

وقد ذكرنا ما رُوى عن أبى هريرة حين فُتحت الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده حيث قال: «افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبى هريرة بيده، ما افتتحتم من مدينة، ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله – سبحانه – محمداً على مفاتيحها قبل ذلك»

وكم من بلاد فُتحت وأرض واسعة شاسعة تحقّق بها ما وعد الله به من ميراث المسلمين لها.

وذاك ما رواه مسلم عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْدٍ:

«إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبَلُغُ مُلَكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعَطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ... الحديث»(١).

قال القرطبي: «هذا الخبر وُجد مخبره كما قال عَلَيْ وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن مُلْك أُمَّته اتَّسع إلى أن بلغ أقصى طنجة (٢) الذي هو منتهى

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث رقم ٥١٤٤.

<sup>(</sup>٢) طنجة: مدينة على ساحل بحر المغرب.



عمارة المغرب، إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، وكثير من بلاد السنِّند والهند».

وقولُه «وأُعطيت الكَنْزَين الأحمر والأبيض » قال القرطبي: يعنى به كنزَ كسرى وهو ملك الفرس، وكَنْزَ قَيْصَر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما، وقد قال «وَلَتُقُسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... »(١).

ومن الخير - وقد ذكرنا ذلك - أن نذكر تتمه الحديث حتَّى نستحضر دلالته فيما يقع فينا، وأنه من أنفسنا وليس من كَيْد عدونا، حيث قال الرسول عَلَيُهُ كما رواه ثوبان رَفِّهُ:

« • • • وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنَ لا يُهْلِكَهَا بِسِنَة عَامَّة، وَأَنَ لا يُسلِّطُ عَلَيْهِمَ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسِتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيَتُ قَضَيَتُ قَضَيَتُ قَضَيَتُ فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعَطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنَ لا أُهْلِكَهُمْ بِسِنَة عَامَّة، وَأَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسِنَة عَامَّة، وَأَنْ لا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سوى أَنْفُسِهِمْ يَسنَتبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ لا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سوى أَنْفُسِهِمْ يَسنَتبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعَضَهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا ويَسَبِي بِغَضَهُمْ بَعْضًا ﴾.

فمن أين يأتي الخطر على المسلمين؟

هل يأتيهم من كَيد عدوهم؟ أم يأتيهم من معاصيهم ومخالفتهم لخالقهم؟ ذاك ما يجب أن نتدبَّره من حديث القرآن الكريم ونحن نستمسك به ونهتدى بهداه

﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴿ (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٨٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤٦.



# غزوة بني قريظة في شوال سنة ٥ هـ

وأما قُرَيْظَة، فكانت أشدُّ اليهود عداوةً لرسول الله ﷺ وأغلظَهم كُفُرًا...

#### سبب الغزوة:

وكان سبب غَزُوهم أن رسول الله ﷺ لمَّا خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه، جاء حُينَيُّ بنُ أخطب إلى بنى قُريَّظَة في ديارهم فقال:

قد جئتكم بعِزِّ الدَّهْر، جئتكم بقريش على سادتها، وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشُّوَّكة والسلاح، فهَلُمَّ حتَّى نُنَاجِز محمدًا ونفرغ منه.

فقال له رئيسهُم: بل جئتني والله، بذُلِّ الدَّهَر، جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يَرْعُدُ ويَبَرُق فلم يزل حُيئ يخادعه ويَعِدُهُ ويُمنِّيه حتَّى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يُصيبه ما أصابهم، ففعل ونقضوا عهد رسول الله، وأظهروا سبَّهُ.

فبلغ رسولَ الله عَلَيْ الخَبَرُ، فأرسل عَلَيْ يستعلم الأمرَ، فوجدهم قد نقضوا العهد فكَبَّرَ عَلَيْ وقال: «أبشروا يا معشر المسلمين».

فلما انصرف رسول الله على إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحَه، فجاءه جبريل، فقال: أَوَضَعَتَ السِّلاحَ؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتَها! فانهض بمَنَ معك إلى بنى قُريَظَة، فإني سائر أمامك أُزَلْزِلُ بهم حُصونهم، وأقدف في قلوبهم الرُّعبَ.

فسار جبريل في كُوكَبَة من الملائكة، ورسولُ الله عَلَيُ على أثره في مَوكبه من المهاجرين والأنصار.



أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قَالَتُ:

« .... فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الخُنْدَقِ وَضَعَ السِّلاحَ وَاغَتَسلَ، فَأَتَاهُ جَبُرِيلُ عَلَيْهِ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مَنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتَ السِّلاحَ. وَاللَّه مَا وَضَعَتُهُ، اخْرُجَ إِلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: فَأَيْنَ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُريَظَة، فَأَتَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ...»(١).

# لا يُصَلِّينَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة:

وقال الرسول ﷺ لأصحابه يومئذ: «لا يُصلِّينَّ أَحَدُّ الْعَصُرَ إلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَة »<sup>(۲)</sup>.

فبادروا إلى امتثال أمره، ونهضوا من فَوْرهم، فأدركتهم العصرُ في الطريق، فقال بعضُهم: لا نُصليها إلا في بنى قُرِيَّظَة كما أَمَرَنَا رسولُ الله عَيَّا فَي فَلُ فَعَالًا عَمْا أَمَرَنَا رسولُ الله عَيَّا فَا فَصلُّوها بعد عشاء الآخرة.

وقال بعضُهم: لم يَرِد الرسولُ عَلَيْ منا ذلك، وإنما أراد سُرعة الخروج. فصلُّوها في الطريق.

فلم يُعنِّفُ الرسولُ عَلَيْهِ واحدةً من الطائفتين.

واختلف الفقهاء: أيُّهُمَا كان أصورب؟

فقالت طائفة: الذين أخَّرُوها هم المُصيبُون، ولو كنَّا معهم لأخَّرناها كما أخَّروها، ولمَا صلِّينَاها إلا في بنى قُريَظَة؛ امتثالاً لأمره عَلَيْهُ وتَركاً للتأويل المُخالف للظاهر.

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلُّوها في الطريق في وقتها حازوا قَصبَ السَّبَق، وكانوا أسعد بالفضيلتين؛ فإنهم بادروا إلى امتثال أمره عَلَيْقٍ في

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٨١٣، مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣١٥.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجمعة، حديث رقم ٨٩٤.

الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثُمَّ بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها. وفهموا ما يُراد منهم، وكانوا أفَقه من الآخرين، ولا سيَّما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوُسلَطَى بنصِّ حديث رسول الله عَيِّ الصحيح الصريح الذي لا مَدفع له ولا مَطْعَن فيه (١) ومجيء السنَّنَة بالمحافظة عليها، والمبادرة إليها، والتكبير بها، وأن من فاتته فقد وَتَرَ أهلَه ومالَه، أو قد حَبِطَ عملُه.

أخرج البخارى من حديث بريدة أن رسول الله عَلَيْ قال: «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصَرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (٢).

وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصَرِ كَأَنَّمَا وُترَ<sup>(٢)</sup> أَهْلُهُ وَمَالُهُ» (٤).

فالذي جاء فيها أمِّرُّ لم يجئ مثلُه في غيرها.

وأما المؤخّرون لها فغايتُهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجراً واحداً؛ لتمسكهم بظاهر النَّص وقصد ما متثال الأمر.

وإما أن يكونوا هم المصيبين في نَفْس الأمر، ومَنْ بَادَرَ إلى الصلاة وإلى الجهاد مُخطئاً فحاشاً وكَلاً، والذين صَلُّوا في الطريق جمعوا بين الأدلة، وحصلُّوا الفضيلتين، فلَهُم أجران، والآخرون مأجورون أيضاً - رضى الله عنهم -.

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينتذ جائزاً مشروعاً، ولهذا كان تأخير النبي عَلَيْ العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاة العصر إلى

<sup>(</sup>١) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ: شَغْلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصَرِ، مَلاَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا. ثُمُّ صَلاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» مسلم – كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كُتابُ مواقيت الصلاة، حديث رقم ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) وتر: أي فَقَد .

<sup>(</sup>٤) مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ٩٩١.



الليل كتأخيره على لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيمًا أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف، فالكُلُّ مأجور بما فعل؛ لأن أحداً لم يتعمد المخالفة فيما فعل، ولم يُنكر الرسولُ على أحدهم، وبخاصة أنهم - جميعاً - قد حضروا حصار العدو، وقاموا بما أمروا به مستجيبين طائعين، ولم تكن من أحد منهم مخالفة لما أمر الرسولُ على من قوله: «مَنْ كان سامعًا مُطيعًا، فلا يُصلِّينَ العَصر إلا ببنى قُرينظة».

### الراية في يد على رَخِالْفَيُّ:

استعمل الرسولُ على المدينة ابنَ أُمِّ مكتوم فيما قال ابنُ هشام، وأعطى الراية على بن أبى طالب رَانِي وقدَّمه إلى بنى قُرَيْظَة.

فسار على بن أبى طالب حتَّى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالةً قبيحةً لرسول الله عَلِيدٌ، فرجع حتَّى لَقي رسولَ الله عَلِيدٌ بالطريق، فقال:

يا رسول الله، لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث.

قال: لِمَ؟ أَظُنُّك سمعت منهم لي أذى؟

قال: نعم يا رسول الله، قال: لو رَأُوني لم يقولوا من ذلك شيئاً.

فلما دنا رسولُ الله ﷺ من حُصونهم قال: يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمتُه؟

قالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولاً.

### حصارُ بني قريظة:

وتلاحق به الناسُ، وحَاصَرَ رسولُ الله ﷺ بنى قُريَّظَة خمسًا وعشرين حتَّى جَهَدَهُم الحصارُ، وقذف الله في قلوبهم الرُّعُبَ.

وقد كان حُيَيُّ بنُ أخطب دخل مع بنى قُريَّظَة في حصنهم حين رجعت قريش وغطفان؛ وفاءً لكعب بن أسد بما كان عَاهدُه عليه.



فلما أيقنوا أن رسول الله عَلَيْ غيرَ مُنْصَرف عنهم حتَّى يُناجزهم، قال كعبُ بن أسد لهم:

يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثاً، فخذوا أَيُّها شئتم

قالوا: وما هي؟

قال: نُتابع هذا الرجل ونُصَدِّقَه، فوالله، لقد تبيَّن لكم أنه لنبي مُرسَل، وأنه للَّذِي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا: لا نفارق حُكِّمَ التوراة أبدًا، ولا نستبدل به غيرَه.

قال: فإن أبَيْتُم على هذه، فهَلُمَّ فانَقَتل أبناءنا ونساءنا، ثُمَّ نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مُصلتين السيوف، لم نترك وراءنا ثَقَلاً حتَّى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك، ولم نترك وراءنا نَسَلاً نخشى عليه، وإن نظهر فلعمرى لنَجدَنَّ النساء والأبناء.

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فما خَيْرُ العيش بعدهم؟

قال: فإن أبيتم على هذه، فإن الليلة ليلةُ السبت، وإنه عسى أن يكون محمدٌ وأصحابُه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعَلَّنَا نُصيب من محمد وأصحابه غرَّة.

قالوا: نُفسد سبتَنا علينا، ونُحدث فيه ما لم يُحدث مَنْ كان قبلَنا إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يَخْف عليك من المَسْخ.

قال: ما باتَ رجلٌ منكم - منذ ولدته أُمُّهُ - ليلةً واحدةً من الدهر حازماً.

### بنو قريظة يستشيرون أبا لبابة:

قال ابن إسحاق:

ثُمَّ إن بني قريظة بعشوا إلى رسول الله ﷺ أن ابعث إلينا أبا لُبابة بن عبد المنذر، أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حُلفاء الأوس - لنَسنَتشيرَه في أمرنا.



فأرسله رسولُ الله ﷺ إليهم، فلما رَأُوه قام إليه الرجال، وَجَهَشَ إليه النساءُ والصبيانُ يَبْكُون في وجهه، فَرَقَّ لهم، وقالوا له:

يا أبا لُبابة، أترى أن ننزل على حُكم محمد؟

قال: نعم، وأشار بيده إلى حُلْقه، إنه الذَّبْح.

قال أبو لُبابة: فوالله، ما زالت قدماي من مكانهما حتَّى عرفت أني خُنْتُ الله ورسوله عَلَيْهِ.

ثم انطلق أبو لُبابة على وجهه، ولم يرجع إلى رسول الله على حتَّى أتى السجد، مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد، وحلف ألا يَحُلُّه إلا رسول الله عَلَيْ بيده، وأنه لا يدخل أرض بنى قُريَّظَة أبداً.

فلمَّا بلغ رسولَ الله عَلَيْهِ خَبَرُه - وكان قد استبطأه - قال: أمَّا إنه لو جاءني لاستغفَرَتُ له، فأما إذ قد فعل ما فعل، فما أنا بالذي أُطلقه من مكانه حتَّى يتوب الله عليه.

قال: فحدثتى يزيد بن عبدالله بن قُسنينط أن توبة أبى لُبابة نزلت على رسول الله من السَّحَر وهو في بيت أُمِّ سلَمَة.

فقالت أم سلَّمَة: فسمعت رسولَ الله عَلَيْ من السَّحَر وهو يضحك.

قال: فقلت: ممَّ تضحك يا رسول الله؟ أضْحَكَ الله سنَّك.

قال: تيب على أبى لُبابة.

قالت: قلت: أفلا أُبشره يا رسول الله؟

قال. بلي إن شئَّتَ.

قال: فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل أن يُضُرَب عليهن الحجاب - فقالت: يا أبا لُبابه، أبُشرً؛ فقد تاب الله عليك.

قالت: فثار الناس إليه ليُطلقوه.

فقال: لا والله حتَّى يكون رسول الله عَلَيْهُ هو الذي يُطلقني، فلمَّا مَرَّ عليه رسول الله عَلَيْهُ خارجًا إلى صلاة الصبح أَطُلَقَهُ.

# نزول بني قريظة على حكم رسول الله على:

ثم إن بني قريظة نزلوا على حُكم رسول الله على فقامت إليه الأوس فقالوا:

يا رسول الله، قد فَعلَتَ في بنى قينقاع ما قد عَلمتَ، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم.

فقال عَيْنَ: ألا تُرْضُونَ أن يحكم فيهم رجلٌ منكم؟

قالوا: بلي.

قال: فذاك إلى سعد بن مُعَاذ.

قالوا: قد رضينا.

فأرسل إلى سعد بن مُعَاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجُرُح كان به، فأركب حمارًا، وجاء إلى رسول الله على فجعلوا يقولون له وهم كَنَفَتَاهُ: يا سعد أجملُ إلى مواليك، فأحسن فيهم؛ فإن رسول الله على قد حكَّمَك فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئًا، فلما أكثروا عليه قال:

لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومةُ لائم.

فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضُهم إلى المدينة، فنَعَى لهم القوم، فلما انتهى سعد إلى النبي عَلَيْ قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم.

قلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حُكُمك قال: وحُكمى نافذٌ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟



قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه، وأشار إلى ناحية رسول الله على إجلالاً وتعظيماً.

قال: نعم، وعَلَى.

قال: فإني أحكم فيهم أن يُقتَلَ الرجال، وتُسلَبَى الذُّريةُ، وتُقسَم الأموال فقال رسول الله عَلَيْهِ: «لقد حَكَمْتَ فيهم بحُكُم الله من فوق سبع سماوات».

ولما جيء بحُيَيِّ بن أخطب بين يديه، ووقع بصرُه عليه قال: أما والله، ما لُتُ نفسي في معاداتك، ولكن من يُغالب الله يُغْلَب.

ثم قال: يا أيها الناس لا بأس، قَدرُ الله وملحمَةٌ كُتبت على بنى إسرائيل. ثم حُبسَ فضرُبت عنقُه

### رجلٌ نجَّاه الوفاءُ:

وأَسلَمَ منهم تلك الليلة نَفَرٌ قبل النزول، وهرب عمروُ بن سُعَدى عنه، فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبّى الدخولَ معهم في نَقُض العهد.

قال ابنُ إسحاق:

وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعُدَى القُرَظي، فمَرَّ بحرس رسول الله عَلَيْ، وعليه محمد بن مسلَمة تلك الليلة.

فلما رآه قال: مَنَّ هذا؟

قال: أنا عمرو بن سُعُدَى.

وكان عمرو قد أبّى أن يدخل مع بنى قُرَيْظَة في غدرهم برسول الله ﷺ، وقال: لا أغَدُر بمحمد أبدًا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عَثَرَات الكرام ثم خلَّى سبيلَه فخرج على وجهه حتَّى أتى باب مسجد رسول الله عَلَيْ بالمدينة تلك الليلة، ثُمَّ ذهب فلم يَدر أين توجَّه من الأرض إلى يومه هذا.

فذكر لرسول الله علي شأنه فقال: «ذاك رجل نجَّاه الله بوفائه».

أما أصحابُ الغَدر فقد أُخذوا بغدرهم، وحُفرتَ لهم خنادقُ في سُوق المدينة، وضُربت أعناقُهم، ولم يُقتَل من النساء أحدُ سُوى امرأةٌ واحدة كانت طرحت على رأس سُوَيْد بن الصَّامت رَحَىً فقتلته.

وقد قالوا لرئيسهم كعب بن أسد - وهم يؤخذون إلى الخنادق أرسالاً أرسالاً -: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟

فقال: أفي كُلِّ مُوطن لا تعقلون؟

أما ترون الدَّاعِي لا يَنْزع، والذاهبَ منكم لا يرجع؟! هو والله القتل.

### عبرةٌ تحكيها الأحداثُ والمواقف:

وبعد.. فإننا نتساءل: ما الذي جرى من بنى قُرينظَة حتَّى كانت تلك عاقبتهم؟

ولماذا نزل القرآنُ الكريمُ مُبيِّنًا ما كانوا عليه وما صَاروا إليه، فلم يَعُد الحديث عمَّا وقع بهم حديث ماض مضى وكَفي، بل أصبح حديثاً تُتَلَى آياتُه؟

لقد نزلت آيات القرآن الكريم على هذا النحو ليكون للناس فيما يُتَلَى عليهم عظاتً وعبَرً يُفيدون منها في مقاصدهم وأعمالهم.

ولا عذر بعد بلاغ، ولا حُجَّة بعد إعذار وإنذار.

إن غزوة بنى قُريَّظَة قد حُفظ التذكير بها؛ ليقف الناسُ على أمرين يروَّنَهُما في النتائج والعواقب:



١ - أمر الخلائق عندما تتسلط عليهم الأهواء فيُفسدون ولا يُصلحون.

٢ - وتدبير الخَلاَّق العليم وهو يجزى الذي أساءوا بما عملوا، وينصر الذين
 أحسنوا وصدقوا في استجابتهم لربِّهم وتوكلهم عليه.

يقف الناس من ذلك على بعض النتائج في دنياهم قبل أخراهم، فيعينهم ذلك على الاستقامة في الدنيا كما أمرهم الله، وهم يستحضرون عاقبة من أُحسنن ومن أساء في العاجلة

وأما في الآخرة فستكون النتائج وافية لا يفلت من الحساب شئٌّ، ولو كان مثقال ذَرِّ:

﴿يَوْمَئِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ (١).

﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي اللَّمَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (٢).

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ (٣).

إن مداولة الأيام بين الناس تمرُّ فيها أحداث وتقع وقائع، وقد حَفظَ الله الذكر ليستبصر الناس به في كُلِّ شأن، فعندما يقع ما أخبر به رسولُ الله عَلَيْهِ من التدَّاعي على المسلمين في قوله عَلَيْهِ:

«يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصَعَ بَهَا... الحديث»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الزلزلة: ٦ – ٨ . (٢) لقمان: ١٦,

<sup>(</sup>٣) النجم: ٣١ . (١) سنن أبي داود - كتاب الملاحم، حديث رقم ٣٧٤٥.



نستطيع أن نعرف ما يجب أن يكون علينا - إذا نحن بهداية القرآن الكريم اهتدينا - حتَّى لا نَتُومَ أو نَضلَّ أو نَذلَّ أو نُذلَّ.

وقد قال لنا الرسول ﷺ «وَقَدْ تَرَكُتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمُ به كتَابُ اللَّهِ»(١).

وحَفِظَ الله الكتاب كما حفظ لنا بيانه؛ لنُهدَى - في كُلِّ شَان - للتي هي أقوم ولن تكون الأحداث المتجددة بمنّاً عن الوقائع التي أنزل الله فيها قرآناً، فلو أن سائلاً سأل: هل مربَّت بالمسلمين وقائعُ وأحداثُ أُحكم فيها الحصار، وتداعت الأممُ في ماض، كما هو واقع في حاضر؛ حتَّى نُفيد مما وقع في ماض لحاضر أو مستقبل، في رُشد ويُسر، دون تكلُّف أو حرج؟

أقول: نستطيع أن ندرك ذلك إذا ما تدبَّرنا حديثَ القرآن في ذلك، وأحسننًا الاتباع في الأخذ بالأسباب، دون تَوَانِ أو تقاعد.

ولا تكون دراستنا للوقائع التي أنزل الله فيها قرآنًا مجرد دراسة لأحداث تاريخية منفصلة عن تدبير الخالق ومعرفة سنننه في النصر أو الهزائم من الكتاب الكريم والسنَّنَّة النبويَّة المُطهَّرَة.

فإن سننَن الله في خَلَقه لا تُجامل أحداً، ولا تحابى بشراً، ولا تغيب دلالتها - مُقتَرنَةً بالوقائع - عمَّن جمع بين الأسباب والنتائج، والمقدمات والعواقب.

﴿اسْتَكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّعِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّعُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سَنْتَ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴿ يَنظُرُونَ إِلاَّ سَنْتَ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴿ يَنظُرُونَ أَوَ لَمْ يَسْيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ٢١٣٧ . (٢) فاطر: ٤٣، ٤٤.



# وقعة الحُدَيْبيَة

### في ذي القعدة سنة ٦ هـ

#### سبب الغزوة:

لقد رأى الرسولُ عَلَيْهُ رؤياه التي قال الله عنها: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (١).

رأى الرسولُ ﷺ في منامه أنَّه يدخل المسجد الحرام وأصحابُه آمنين مُحلِّقين رؤسهم ومُقصِّرين.

فأخبرهم عَلَيْ بنيَّة العُمرة - ورؤيا الأنبياء حَقُّ - فخرجوا لذلك، وساق أمامَه الهَدْيَ (٢) بُرهاناً على النيَّة والقَصَد أنَّ المسلمين ما خرجوا إلاَّ لإرادة العُمرة.

لكنَّ قريشاً منعت المسلمين من دخول مكة، وكان من نتيجة ذلك «بَيْعة الرضوان» التي قال الله عنها: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ (٢) وانتهت بصلح الحُدَيْبِية (٤).

فهل كانت الحُدنيبية - بما تمَّ فيها - فَتُحاً؟

ذاك ما نقف عليه ونراه كيف كان فتحاً مُبيناً.

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الهَدِّي: ما يُهْدَى من النَّعَم إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الحُدَيْبية: قرية متوسطة سُمَّيَت ببئر هناك، وقيل سُمَّيَت بذلك نسبة إلى شجرة حدَّباء كانت في ذلك الموضع

يقول الزهري فيما ذكره ابن إسحاق:

فما فُتح في الإسلام فتح فبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة، ووُضعَت الحرب، وأمن الناس بعضهم بعضاً، والتَقَوا فَتَفَاوضوا في الحديث والمُنَازعة، فلم يكلَّم أحد بالإسلام - يعقل شيئًا - إلاَّ دخل فيه، ولقد دخل في تَينَك السنَّتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر.

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أنَّ رسول الله ﷺ خرج إلى الحُدينينية في ألف وأربع مئة في قول جابر، ثُمَّ خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف.

ولكنَّ لماذا ذُكرت بيعة الرضوان هنا؟ وما سببُها؟ وما الذي جرى فيها؟ وما الذي يُؤخَذُ منها؟

### بيعة الرضوان:

خرج الرسولُ عَلَيْ بِمَنَ معه من المسلمين، فلما كانوا بـ «ذي الحُليَفَة» (١) قَلَّد رسول الله عَلَيْ الهَدَي وأشعره (٢) وأحرم بالعُمرة، وبعث بين يديه عيناً له من خُزَاعَة يُخبره عن قريش.

حتَّى إذا كان قريباً من عُسنَ فَان، أتاه عينُه فقال: إني تركتُ كعبَ بنَ لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعاً، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت الحرام.

فسار النبيُّ عَلَيْهِ حتَّى إذا كان بالثنية التي يُهَبَط عليهم منها، بَركت به راحلتُه، فقال الناسُ: حَلُ، حَلُ، فألحَّت (٢) فقالوا: خَلأت (٤) القَصُواء، خلأت القَصُواء، خلأت القَصَواء،

<sup>(</sup>١) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة.

<sup>(</sup>٢) إشعار الهَدي: جرحها ليسيل دمها دلالة على كونها هدي.

<sup>(</sup>٣) ألحّت: لزمت مكانها ولم تتحرك.

<sup>(</sup>٤) خلأت: امتنعت عن المشي.



فقال النبي ﷺ: «ما خَلات القَصْواء، وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبَسَها حابس الفيل».

ثم قال عَيْكُم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خُطَّةً يُعظِّمُون فيها حُرمات الله، إلا أعطيتُهم إياها»

ثم زجرها، فوَثبت به، فعدل حتَّى نزل بأقصى الحُدَيْبِيَة على ثُمَد<sup>(١)</sup> قليل من الماء إنما يتبرَّضُه الناس تبرُّضاً (٢) فلم يُلبثُه الناس أن نزحوه، فَشَكَوْا إلى رسول الله ﷺ العطش، فانتزع سهماً مِنْ كنانته، ثُمَّ أمرهم أن يجعلوه فيه.

قال: فوالله، مازال يجيش لهم بالرِّي حتَّى صَدَرُوا عنه.

وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحبُّ رسولُ الله ﷺ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحدُّ من بني كعب يغضب لي إن أُوذيتُ، فأرسل عُثمانَ بن عفان؛ فإنَّ عشيرتَه بها، وإنَّه مُبِلِّغ ما أردتَ.

فدعا عثمانَ بنَ عفان، فأرسله إلى قريش، وقال عَلَيْكِ: أخبرهم أنَّا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عُمَّارًا، وادعُهم إلى الإسلام.

وأمره أن يأتى رجالاً بمكة مؤمنين ونساءً مؤمنات، فيدخُلَ عليهم، ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أنَّ الله عز وجل مظِّهِرُّ دينَه بمكة؛ حتَّى لا يُستَخْفَى فيها بالايمان.

فانطلق عثمان رَوْقُ فَمَرَّ على قريش ببلدح(٢) فقالوا: أين تريد؟

فقال: بعثني رسولٌ الله ﷺ أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأُخبركم أنَّا لَمَّ نَأْت لقتال، وإنما جئنا عُمَّارًا.

<sup>(</sup>١) الثمد: الحوض. (٢) يتبرَّضُه الناس تبرُّضاً: أي يأخذون منه قليلاً قليلاً، والبَرَضُ: اليسير من العطاء.

<sup>(</sup>٣) بلدح: وإد قبل مكة من جهة المغرب.



فقالوا: قد سمعنا ما تقول، فانَّفُذ لحاجتك.

وقام إليه إبانُ بن سعيد بن العاص فرَحَّبَ به، وأسرَجَ فرسه، فحمل عثمانَ على الفرس وأجاره، وأردفَهُ أبان حتَّى جاء مكة، وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خَلَصَ عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به.

فقال رسول الله ﷺ: ما أظنُّه طاف بالبيت ونحن محصورون.

فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله، وقد خُلَصَ؟

قال: «ذلك ظنِّي به ألاَّ يطوف بالكعبة حتَّى نطوف معه»

وبلغ رسولَ الله أنَّ عثمانَ قد قُتلَ، فدعا عَلَيْ إلى البَيْعة، فثار المسلمون إلى رسول الله عَلَيْ وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألاَّ يفرُّوا، فأخذ رسولُ الله عَلَيْ بيد نفسه، وقال: «هذه بيعة عثمان»

ولما تمَّت البيعةُ رجع عثمان، فقال له المسلمون: اشتفيتَ يا أبا عبدالله من الطواف بالبيت.

فقال رَخِيْنَ: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده، لو مكثتُ بها سنةً، ورسول الله عَلَيْ مقيم بالحديبية ما طُفَتُ بها حتَّى يَطُوفَ بها رسولُ الله عَلَيْ، ولقد دعتنى قريشٌ إلى الطواف بالبيت فأبيتُ.

فقال المسلمون: رسول الله كان أعلَمنا بالله، وأحسننا ظنًّا.

# رُسُلُ قريش إلى النبي ﷺ:

وكان عمر آخذاً بيد رسول الله عليه للبَيْعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كُلُّهم إلاً الجدَّ بنَ قيس.

فبينما هم كذلك إذ جاء بُديلُ بن ورقاءَ الخزاعي في نَفَرٍ من خُزَاعة فقال:



إني تركتُ كعبَ بن لؤي، وعامر بن لؤي، نزلوا أعدادَ مياه الحُديَبيَة، معهم العُوذُ المطافيل<sup>(١)</sup> وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت.

فقال رسول الله على: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا مُعتمرين، وإنَّ قريشًا قد نَهَكَتْهُم الحربُ وأضَرَّت بهم، فإنَّ شَاءوا مادَدَتُهم وَيُخَلُّوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخُلُوا فيما دَخَل فيه الناسُ فَعَلوا، وإلاَّ فقد جَمُّوا(٢) وإنَّ هم أَبُوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده لأقاتِلنَّهم على أمري هَذَا حتَّى تنفرد سالِفَتي أو لَيُنْفذَنَ الله أمرةُ.

قال بُديل: سأبلغهم ما تقول.

فانطلق حتَّى أتى قريشاً، فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجلَ، وقد سمعتُه يقول قولاً، فإن شئتم عرضتُه عليكم.

فقال سفهاؤهم: لا حاجَة لنا أن تُحدِّثَنَا عنه بشيء.

وقال ذووا الرأي منهم: هات ما سمعته.

قال: سمعتُه يقول: كذا وكذا، فحدَّثهم بما قال النبيُّ عَلَيْهِ.

قـال عـروةُ بن مـسـعـود الثـقـفي: إنَّ هذا قـد عَـرَضَ عليكم خُطَّةَ رُشَـد فاقبلوها، ودعوني آته.

فقالوا: ائته. فَأتاه فجعل يكلِّمُه.

فقال له النبي عَلَيْ نحوًا من قوله لبُديل.

فقال له عروة عند ذلك: أي محمد: أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله، إني لأرى وجوها وأرى أوشاباً (٤) من الناس خليقاً أن يَفِرُّوك ويدعوك.

<sup>(</sup>١) العود: جمع عائد وهي النافة ذات اللبن، والمطافيل: النُّوقَ التي معها أبناؤها.

<sup>(</sup>٢) جُمُّوا: استراحوا من جهد الحرب.

<sup>(</sup>٣) السالفة: صفحة العنق، والمراد «أُقْتَل.

<sup>(</sup>٤) أوشاباً: أي أخلاطاً.



فقال له أبوبكر صَّرِاعِينَ : امصُص بَظُر اللاَّتِ (١) أنحن نفرُّ عنه ونَدعه؟!

قال: من ذا؟

قالوا: أبو بكر.

قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يَدٌ كانت لك عندي، لم أُجَزِك (٢) بها لأجبتُك وجعل يُكلِّم النبي عَيِّقٍ، وكلَّما كلَّمه أخَذَ بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي عَيِّقٍ ومعه السيف، وعليه المغفر، فكلَّما أهوى عروة إلى لحية النبي عَيِّقٍ ضرب يده بنصل السيف، وقال: أخِّر يَدك عن لحية رسول الله عَيِّقٍ فرفع عروة يده، وقال: مَنْ ذا؟

قالوا: المغيرةُ بن شعبة.

فقال: أي غُدرُ، أولستُ أسعى في غدرتك؟

وكان المغيرةُ صَحِبَ قومًا في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهَم، ثُمَّ جاء فأسلم، فقال النبي ﷺ: «أما الإسلامُ فَأَقْبَلُ، وأما المالُ فلست منه في شيء»

ثم إن عروة جعل يَرْمُقُ أصحابَ رسول الله بعينيه، فوالله ما تنخَّم<sup>(٣)</sup> النبيُّ نُخَامةً إلا وقعت في كفِّ رجلٌ منهم، فَدلَك بها جلَدَه ووجهَه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره أوإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلَّم خفضوا أصواتَهم عنده، وما يُحدُّون إليه النظر تعظيمًا له.

فرجع عروةً إلى أصحابه، فقال:

أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مَلكًا يُعظّمهُ أصحابُه كما يُعظّم أصحاب محمد محمداً، وقد عرض عليكم خُطَّة رُشْد فاقبلوها.

<sup>(</sup>١) العبارة قيلت للإهانة والاحتقار.

<sup>(</sup>٢) الجزاء: المكافأة والمثوبة.

<sup>(</sup>٣) تنخم: أي دفع بشيء من صدره أو أنفه، واسم ذلك الشيء «النَّخامة»

<sup>(</sup>٤) ابتدروا أمره: أي أسرعوا إلى تنفيذه.



فقال رجل من كنانة: دعوني آتِه، فقالوا: ائتِه، فلما أشرف على النبي على وأصحابه، قال رسول الله على البُدن، وهو من قوم يعظمون البُدن، فابعثوها له.

فبعثوها له، واستقبله القوم يُلبُّون، فلمَّا رأى ذلك قال:

سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدُّوا عن البيت.

فرجع إلى أصحابه فقال: رأيتُ البُدنَ قد قُلِّدَت وأَشعِرت، وما أرى أن يُصدَوُّوا عن البيت.

### إبرام معاهدة الصلح:

أرسلت قريش «سهيل بن عمرو» للتفاوض مع رسول الله على شروط الصلح والتوقيع على المعاهدة.

فلما رآه النبي عليه قال: قد سهِّل لكم من أمركم،

فقال سهيل: هات أكتب بيننا وبينكم كتاباً.

فدعا النبي ع الكاتب: فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.

فقال سُهيل: أمَّا الرحمن فوالله، ما ندري ما هو، ولكن اكتب «باسمك اللهم» كما كنتَ تكتُب.

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم.

فقال النبي عَلَيْهُ: اكتب باسمك اللهم.

ثم قال: اكتب هذا ما قاضي عليه محمدٌ رسولُ الله

فقال سُهيل: فوالله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صَدَدُنَاك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبدالله.



فقال النبي ﷺ: إني رسولُ الله وإن كذَّبتموني، اكتب محمد بن عبدالله، فقال النبي ﷺ: على أن تُخَلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به

فقال سهيلُ: والله لا تتحدثُ العرب أنَّا أُخِذَنا ضغطَةً، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب.

قال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجلٌ - وإن كان على دينك - إلا رددتُه إلينا.

وهكذا جرى الصلُّح بين المسلمين وأهل مكة على وَضَع الحرب عشر سنين، وأنّ يأمن الناسُ بعضُهم من بعض، وأنّ يرجع الرسولُ وَهَنّ معه عنهم عامّه هذا، حتّى إذا كان العامُ المُقبل، قَدمها وخَلّوا بينه وبين مكة، فأقام فيها ثلاثاً، وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب.

### رد أبي جندل إلى المسلمين:

فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن عمرو يرسُفُ في قيوده (١) قد خرج من أسفل مكة حتَّى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين

قال سهيل: هذا يا محمدُ أول ما أقاضيكَ عليه أن تَرُدَّه إليَّ.

فقال النبي عَيَّالَةُ: إنا لم نفض الكتاب بعد،

فقال سهيل: فوالله، إنى لا أصالحك على شيء أبدًا.

فقال النبي ﷺ: فَأَجِزُه لي.

قال: ما أنا بمُجيزه لك.

قال: بلى فافعل.

<sup>(</sup>١) يرسُف في قيوده: أي مَشَى مشّيَ المُقيَّد.



قال: ما أنا بفاعل.

فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أُرَدُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً، ألا ترون ما لقيتُ؟! وكان قَدَ عُذِّب في الله عذاباً شديداً.

قال عمرُ بن الخطاب: والله، ما شككت - منذ أسلمتُ - إلاَّ يومَئِذ، فأتيت النبي ﷺ: فَقُلْتُ: يا رسول الله، ألستَ نبي الله حقّاً؟

قال: بلي.

قلت: أَلسَنا على الحق وعدوُّنا على الباطل؟

قال: بلي.

فقلت: عَلامَ نُعُطي الدَّنيَّةَ في ديننا إذًا؟ ونرجعُ ولما يحكمُ الله بيننا وبين أعدائنا؟

فقال: إني رسولُ الله، وهو نَاصري، ولَسنتُ أعصيه.

قلت: أُولَسنت كنتَ تحدثنا أنَّا سنأتى البيت ونطوف به؟

قال: بلى، أفأخبرتُك أنك تأتيه العام؟

قلت: لا.

قال: فإنَّك آتيه ومُطَوِّفٌ به.

قال: فأتيت أبا بكر، فقلتُ له كما قلتُ لرسول الله، وردَّ عليَّ أبو بكر كما ردَّ عليَّ ردَّ عليَّ أبو بكر كما ردَّ عليَّ رسولُ الله ﷺ سواء، وزاد: «فاستمسك بِغَرَزه حتَّى تَموتَ، فوالله، إنَّه لعلَى الحق».

قال عمرُ: فعملتُ لذلك أعمالاً، أي: أعمالاً صالحة ليُكَفَّر عنه ما حضر من التوقف في الامتثال ابتداء.

وفي رواية ابن إسحاق:

وكان عمرُ يقول: «ما زلت أتصدَّقُ وأصومُ وأصلي وأعتق مِن الذي صنعتُ يومئذ؛ مخافة كلامي الذي تكلمتُ به»

### تباطؤ المسلمين في الحلق والنحر:

فلما فرغ النبي عليه من قضية الصلح قال: قُوموا فانحروا، ثُمَّ احلِقُوا فوالله، ما قام منهم رجلٌ واحدٌ حتَّى قال ذلك ثلاث مرات.

فلمَّا لم يَقُم منهم أحدٌ، قام فدخل على أمِّ سلَّمَة، فذكر لها ما لَقِيَ من الناس.

فقالت أمُّ سَلَمَة: يا رسول الله: أتُحبُّ ذلك؟ اخرج ثُمَّ لا تكلِّم أحداً منهم كلمةً حتَّى تنحر بُدُنَك وتدعو حَالقَك فَيَحَلقَك.

فلم يُكلِّم رسول الله ﷺ أحدًا منهم حتَّى فعل ذلك، فلما رأى الناسُ ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضُهم يَحَلِقُ بعضاً حتَّى كاد بعضُهم يقتُلُ بعضاً غَمًا.

ثُمُّ رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، وفي مرجعه أنزل الله عليه:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صَرَاطًا مُسْتَقيمًا ﴿۞ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ (١).

فقال عمرُ: أَوَفَتُحُ هو يا رسولَ الله؟

قال: نعم.

فقال الصحابةُ: هنيئًا لَكَ يا رسولَ الله، فما لَنَا؟

فأنزل الله عز وجل: ﴿ هُو الَّذِي أَنزَلَ السَّكينَةَ في قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الفتح: ١ – ٣.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٤.



### إسلام أبي بصير:

ولما رجع النبي عَلَيْهُ إلى المدينة، جاءه أبو بصير - رجلٌ من قريش - مُسلماً، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرَّجُلين، فخرجا به حتَّى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تَمْرِ لهم.

فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله، إني لأرى سيفك هذا جَيِّدًا، فاستَلَّهُ الآخر فقال: أجَلُ والله، إنَّه لجَيدٌ، لقد جرَّبتُ به ثُمَّ جرَّبت

فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمّكنَه منه، فضربه به حتَّى برد، وفرَّ الآخر يعدو حتَّى بلغ المدينة، فدخل المسجد.

فقال رسول الله علي حين رآه: لقد رأى هذا ذُعْراً.

فلما انتهى إلى النبي عَلَيْهُ قال: قُتِلَ والله صاحبي، وإني لمقتول.

فجاءه أبو بصير، فقال: يا نبي الله، قد والله، أوفَى الله ذِمَّتَك، قد رددتني اليهم فأنجاني الله منهم.

فقال النبي ﷺ: ويلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرِبٍ لَوْ كان له أحد.

فلما سمع ذلك عرف أنَّه سيَرُدُّه إليهم، فخرج حتَّى أتى سيفَ البحر، وينفلتُ منهم أبو جندل بن سهل، فلحق بأبي بصير، فلا يخرج من قريش رجل قد أَسلَمَ إلا لحق بأبي بصير، حتَّى اجتمعت منهم عصابة، فوالله، لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلاَّ اعترضُوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم.

فأرسلت قريشٌ إلى النبي عَلَيْهُ تناشِدُهُ اللهَ والرَّحم لما أرسل إليهم، فمَنْ أتاه منهم فهو آمن، فأنزل الله عز وجل:

﴿هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَنْهُم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ يَكَ ۖ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ يَكَ ۖ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ



الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمَ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَته مَن يَشَاءُ لَوْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَي رَحْمَته مَن يَشَاءُ لَوْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَي كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَ لَهُ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَميَّةَ حَميَّةَ الْجَاهليَّة ﴾ (١).

وكانت حميتُهم أنهم لم يُقِرُّوا أنه نبي الله، ولم يُقِرُّوا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت.

\*\*\*\*

### من وقائع الحديبية:

وكان مما وقع في الحُدَيْبيَة أمورٌ يجب أن تُذَكّر.

# ١ - عَطِشَ الناسُ يوم الحُدَيْبية:

روى البخاري عَنْ جَابِرِ قَالَ:

«عَطشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِية وَالنَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكُوةٌ يَتَوَضَّا منها، إذَ جَهِشَ النَّاسُ<sup>(٢)</sup> فقال عَلَيْ : مَالَكُمُ ؟ قَالُوا : لَيْسَ عنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكُوة، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ أَمْثَالِ الْعُيُونِ، فَشَرِبُوا وَتَوَضَّأُوا، وكانوا خَمْسَ عَشْرَةَ مئة »(٣).

#### ٢ - نزول المطر:

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرٌّ، فلما صلى النبي عَلَيْ الصُّبح قال:

«هَلَ تَدَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرِّنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٤ – ٢٦.

<sup>(</sup>٢) جهش الناس: أي أسرعوا لأخذ الماء،

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣١١.



بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ (١) كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (٢). بِالْكَوْكَبِ» (٢).

### ٣ - نزول سورة الضتح:

وفيها أنزلت سورةُ الفتح، نزلت بعد مُنصرفه ﷺ من الحُدَيِّبية، وذلك عند كراع الغميم (٣) فقرأها ﷺ وهو على راحلته، ومثل ذلك يُعَدُّ مدنياً على المشهور، وهو أن المدني ما نزل بعد الهجرة.

# ٤ - دخول خُزاعة في عهد رسول الله:

### الحديبية والفتح العظيم:

هذا .. وقد خَفِي كون ما في الحُدَيْبِيَة فتحاً على بعض الصحابة، حتَّى بيَّنُهُ رسولُ الله ﷺ.

أخرج البيهقي عن عُروة قال:

أقبل رسولُ الله عَلَيْ راجعاً، فقال رجلٌ من أصحاب رسول الله عَلَيْ: والله، ما هذا بفَتْح، لقد صُدِدُنَا عن البيت، وصُدَّ هَدَيُنَا، وعكَفَ رسولُ الله بالحديبية، وردَّ رجلين من المسلمين خرجا.

فبلغ رسول الله على ذلك فقال: بئس الكلام هذا، بل هو أعظم الفتح، لقد رشي المشركون أن يدفعوكم بالراع عن بلادهم ويسألونكم القضية، ويرغبون

<sup>(</sup>١) الأنواء: كواكب كانوا ينسبون نزول المطر إليها.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الأذان، حديث رقم ٨٠١، كتاب الجمعة، حديث رقم ٩٨٠.

<sup>(</sup>٣) الغميم: مكان قرب مكة.

إليكم في الأمان، وقد كرهوا منكم ما كرهوا، وقد أظفركم الله عليهم، وردَّكم سالمين غانمين مأجورين، فهذا أعظم الفتح.

أنسيتم يوم أُحُد، إذ تُصعدُون ولا تَلوُون على أحد، وأنا أدعوكم في أخراكم؟!

أنسيتم يوم الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا؟!

قال المسلمون: صدقَ الله ورسولُه هو أعظم الفتوح، والله يا نبي الله، ما فكَّرنا فيما ذكرتَ، ولأنَّتَ أعلم بالله وبالأمور منًّا.

وذكر ابن القيم في كتابه [زاد المعاد] فَصَلاً في الإشارة إلى بعض الحِكَم التي تضمنتها هذه الهُدنة، قال:

وهي أكبر وأجلُّ من أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغايةُ على الوجه الذي اقتضته حكمته وحَمدُه.

فمنها: أنها كانت مُقدِّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعزَّ الله به رسولَه وجندَه، ودخل الناس به في دين الله أفواجًا، فكانت هذه الهدنة بابا له، ومفتاحاً ومُؤذناً بين يديه، وهذه عادة الله - سبحانه - في الأمور العظام التي يقتضيها قدراً وشرعاً، أن يوطِّئ لها بين يديها مقدمات وموطِّئات تُؤَذن بها وتدلُّ عليها.

ومنها: أن هذه الهُدنة كانت من أعظم الفتوح، فإنَّ الناس أمَن بعضُهم بعضاً، واختلط المسلمون بالكفار، وبادءوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، وناظروهم على الإسلام جَهْرة آمنين.

وظهر مَنَ كان مُختفياً بالإسلام، ودخل فيه في مُدَّة الهُدنة مَنَ شاء أنَّ يدخل، ولهذا سمَّاه اللهُ فتحًا مبينًا. قال ابن قتيبةَ: قضينا لك قضاءً عظيما، وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية.



وحقيقة الأمر أن الفتح - في اللغة - فَتْحُ المُغْلَق، والصَّلَح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودًا مُغلقًا حتَّى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله عَلَيْهِ وأصحابه عن البيت.

وكان - في الصورة الظاهرة - ضيماً وهضماً للمسلمين، وفي الباطن عزًا وفتحًا ونصرًا.

وكان رسول الله عَلَيْ ينظر إلى ما وراء من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يُعطي المشركين كُلَّ ما سالوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو عَلَيْ يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (١).

وربيّما كان مكروهُ النفوس إلى مَحبُوبِها سبباً ما مثلُه سبببٌ، فكان يدخُلُ على تلك الشروط دخولَ واثق بنصر الله له وتأييده، وأنَّ العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عينُ النصر، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبُوه لحربهم وهم لا يشعرون، فَذلُّوا من حيث طلبوا العنزَّ، وقُهرُوا من حيثُ أظهروا القدرة والفخر، وعزَّ رسول الله عَنَّ وعساكرُ الإسلام من حيث انكسروا لله، واحتملوا الضيَّم له وفيه، فَدار الدُّور، وانعكس الأمر، وانقلب العزُّ بالباطل ذُلاً بحق، وانقلبت الكسرة لله عزًا بالله، وظهرت حكمة الله وآياتُه وتصديقٌ وعَده، ونصرة رسوله على أتمُّ الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها.

ومنها: ما سببَّهُ الله - سبحانه - للمؤمنين من زيادة الإيمان، والإذعان والانقياد على ما أحبُّوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرِّضى بقضاء الله، وتصديق مَوْعُوده، انتظار ما وُعدوا به، وشهود منِّة الله ونعمته عليهم بالسَّكينة التي أنزلها في قلوبهم، أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٦.

تَزَعَزَعُ لها الجبالُ، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبُهم، وقويت به نفوسُهم، وازدادوا به إيماناً.

ومنها: أنَّه سبحانه جعل هذا الحُكم – الذي حُكم به لرسوله وللمؤمنين – سببًا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه، ولهدايته الصراط المستقيم، ونصره النصر العزيز، ورضاه به، وانشراح صدره به، مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه كان سبباً من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابُه ذلك، ولهذا ذكره الله – سبحانه – جزاءً وغايةً، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حُكمه تعالى وفتحه.

وتأمل كيف وصف - سبحانه - النَّصِر بأنه عزيزٌ في هذا الموَطن، ثُمَّ ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب، وقَلِقَتَ أشَدَّ القلق، فهي أحوجُ ما كانت إلى السكينة، فازْدَادُوا بها إيمانًا إلى إيمانهم.

ثم ذكر - سُبحانه - بيعتَهم لرسوله، وأكَّدها بكونها بيعةً له - سبحانه - وأن يَدَهُ تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يدُ رسول الله عَلَيْ كذلك - وهو رسولُه ونبينُه - فالعقد معه عَقَدٌ مع مُرسلِه، وبيعته بيعته، فمَنْ بايعه فكأنما بايع الله، ويَدُ الله فوق يده.

ثُمَّ أخبر أنَّ ناكثَ هذه البيعَة إنَّما يعودُ نكثُه على نَفْسه، وأنَّ للموفِّي بها أجرًا عظيمًا، فكُلُّ مؤمن قد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه، فناكث ومُوف.

ثم ذكر سبحانه حال من تخلّف عنه من الأعراب، وظنّهم أسوأ الظّنّ بالله أنه يخذلُ رسوله وأولياء وجنده، ويُظفرُ بهم عَدُوّهم، فلن ينقلبوا إلى أهليهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليقُ به، وجهلهم برسوله وما هو أهلً أنّ يُعامله به ربّه ومولاه.



ووعدهم - سبحانه - مغانمَ كثيرةً يأخذونها، وأخبرهم أنَّه عجَّل لهم هذه الغنيمة وفيها قولان:

أحدهما: أنها الصُّلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني: أنها فتحُ خيبر وغنائمُها.

ثم قال: ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ ﴾ (١).

فقيل: أيدي أهل مكة أنَّ يُقاتلوهم.

وقيل: أيدي اليهود حين هَمُّوا بأن يغتالوا مَنْ بِالمدينَة بعد خروج رسول الله عَيْهِ بِمَنْ معه من الصحابة منها.

وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع.

وقوله: ﴿وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمَنِينَ﴾ قيل: هذه الفعلة التي فعلها بكم، وهي كفُّ أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنَّهُمَّ – حينتُذ وهم أهلُ مكة ومَنْ حولها، وأسدُّ وغَطَفَانَ، وجمهورُ قبائل العرب كانوا أعداءً لهم – وهم بينَهم كالشَّامَةِ، فلم يَصلُوا إليهم بسوء.

فمن آيات الله - سبحانه - كفُّ أيدي أعدائهم عنهم، فلم يصلُوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم، وتوَلَّى حراستهم وحفظَهم في مشهدهم ومغيبهم.

وقيل: هي فتح خيبر، جعلها آيةً لعباده المؤمنين وعلامةً على ما بعدها من الفتوح.

فإنَّ الله - سبحانه - وعدهم مغانم كثيرة، وفُتوحاً عظيمة، فعجَّل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها، وجزاءً لصبرِهم ورضاهم يوم الحُدَيْبيَة وشكراناً،

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٠.

ولهذا خُصَّ بها وبغنائمها من شهد الحديبية ثُمَّ قال: ﴿وَيَهُدِيكُمْ صِراطًا مُسْتَقِيمًا ﴾(١).

فجمع لهم - إلى النَّصَر والظَّفر والغنائم - الهداية، فجعلهم مَهُديين منصورين غانمين.

ثُمَّ وعدهم مغانم كثيرة وفتوحًا أخرى لم يكونوا - ذلك الوقت - قادرين عليها، فقيل: هي مكةُ، وقيل: هي فارس والروم، وقيل: الفتوحات التي بعد خَيْبَر من مشارق الأرض ومغاربها.

ثُمَّ أخبر - سبحانه - أن الكفار لَوِّ قاتَلوا أولياءَه لَوَلَّى الكفارُ الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنُتَه في عباده قبلهم، ولا تبديل لسنتَّه.

ثُمَّ ذكر - سبحانه - أنه هو الذي كَفَّ أيدي بعضهم عن بعض، من بعد أن أَفَّرَ المؤمنين بهم لما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها:

- أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا، وهم يكتمون إيمانَهم، لم يعلم بهم المسلمون، لو سلَّطَكم عليهم لأصبتم أولئك بمَعرَّة الجيش<sup>(٢)</sup> وكان يصيبكم منهم معرَّة العدوان والإيقاع بمَن لا يستحق الإيقاع به.

وذكر - سبحانه - حصول المُعَرَّة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم، لأنها مُوجِب المُعَرِّة الواقعة منهم بهم.

وأخبر - سبحانه - أنهم لو تزيلوا، وتميَّزوا منهم لعَذَّبَ أعداءَه عذابًا أليمًا في الدنيا، إمَّا بالقتل والأسر وإمَّا بغيره.

ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم، كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسولُه بين أظهرهم.

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) مَعَرَّةُ الجيش: وطَّأَتُهم مَنْ مَرُّوا به وإصابتهم إياهم في حَرِيمِهِم وأَمُوالِهِم وزُروعِهِم بما لم يؤذن لهم فيه.



ثُمَّ أخبر - سبحانه - عمَّا جعله الكفارُ في تحولهم من حَميَّة الجاهلية التي مصدرها الجهلُ والظلمُ، والتي لأجلها صدُّوا رسولَه وعبادَه عن بيته، ولم يُقرُّوا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يُقرُّوا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدِّقَه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مُدَّة عشرين سنة.

وأضاف هذا الجَعْلَ إليهم وإن كان بقضائه وقَدَره، كما يُضاف إليهم سائرٌ أفعالهم التي هي بقُدرتهم وإرادتهم.

ثُمَّ أخبر – سبحانه – أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حَميَّة الجاهلية.

فكانت السكينةُ حظَّ رسوله وحزِّبه، وحَميَّة الجاهلية حَظُّ المشركين وجندهم ثُمَّ ألزم عبادَه المؤمنين كلمةَ التَّقُوَى، وهي جنسٌ يعُمَّ كُلَّ كلمة يُتَّقَى الله بها، وأعلى نوعها كلمةُ الإخلاص وقد فُسِّرت ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمة التي أبت قريشٌ أن تلتزمها، فألزمها اللهُ أولياءَه وحزبه.

وإنما حَرَمها أعداء صيانةً لها عن غير كُفئها، وألزمها من هو أحقَّ بها وأهلها، فوضعها في غير أهلها، وهو العليم بمحالِّ تخصيصه ومواضعه.

ثُمَّ أخبر - سبحانه - أنه صدق رسولَه رؤياه في دخولهم المسجد آمنين، وأنه سيكون ولا بُدَّ، ولكن لم يكن قد آنَ وقت ذلك في هذا العام، والله - سبحانه - علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والربُّ - تعالى - يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه، فقدَّم بين يدي ذلك فَتُحاً قريبًا، توطئةً له وتمهيدًا.

ثُمَّ أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسولَه بالهُدى ودين الحق ليُظهرَه على الدين كُلِّه، وقد تكفَّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار مع جميع أديان أهل الأرض.



ففي هذا تقوية لقلوبهم، وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بُد ّأن يُنَجِزَه، فلا تظنوا أن ما وقع - من الإغماض والقهر يوم الحديبية - نُصَرَةً لعَدوه، ولا تخليًا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق، وَوَعَدَه أن يُظَهَرَه على كُلِّ دين سواه.

ثُمَّ ذكَّر - سبحانه - رسولَه وحزِّبَه الذين اختارهم له، ومدَّحهم بأحسن المَدِّح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظم البراهين على صدِّق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم (١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٢/١٨٩ - ١٩٢.



## مكاتبة الملوك والأمراء

في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله رَهِي من الحديبية، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام.

وقد جزم العلاَّمة «المنصورفوري» أن النبي ﷺ أرسل هؤلاء الرسل في غُرة المحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام.

وهكذا كانت هُدنة الحديبية فتحاً مُبيناً، بعثَ الرسول عَلَيْ بعدها أُمراءهُ وعماله إلى كُلِّ ما أوطأ الإسلام من البلدان، وتحقق لطابا أن تُؤدِّى رسالتَها كعاصمة جامعة تُرسل وتستقبل، وتُبلِّغ وتُعذِّر دون عقبات أو عوائق، بعد ما تحقق لها من نعمة النَّصر واختيارها بمن فيها أن تكون بلاغاً للعالمين.

وكان ممَّن أرسلهم الرسولُ عَلَيْ إلى الملوك:

- ١- دَحَيَةُ بن خليفة الكلبي: إلى ملك الروم «هرقل».
- ٢- عبدالله بن حذافة السهمي: إلى ملك الفرس «كسرى».
- ٣- عمرو بن أُميَّة الضمري: إلى ملك الحبشة «النجاشي».
  - ٤- حاطب بن بلتعة: إلى حاكم مصر «المقوقس».

وكان الكتاب الذي أُرسل إلى هؤلاء وغيرهم جامعاً، مع بلوغ الناس ما أمر الرسول ﷺ بتبليغه.

ويكفي أن نقف على كتاب واحد من ذلك، وهو ما أرسله على الله على عظيم الروم، وقد جاء فيه:

«بِسِنَم اللَّه الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّد عَبِداللَّه وَرَسُولِه، إِلَى هِرَقْلَ عَظيمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعَدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدعَاية الإِسَلامِ، أَسلَمَ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعَدُ، فَإِنِّ عَلَيْكَ أِثْمَ الأَرْيِسِيِّينَ»(١). تَسلَمَ يُؤْتِكَ الثَّمُ الأَرْيِسِيِّينَ»(١).

<sup>(</sup>١) الأريسيِّون: الفلاحون والزراعون، ومعناه: أنَّ عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك، ونبَّه بهؤلاء على جميع الرَّعايا؛ لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقياداً فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتعوا.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلُمُونَ ﴾ (١)، (٢).

وقد شاء الله أن يأتي هذا الكتاب الذي حمله دَحيَة بن خليفة الكلبي إلى هرقل وأبو سفيان بن حرب موجود في تجارة له بالشام.

وفي هذا الكتاب وما ترتب عليه دلالات يجب أن تُذكر، وأن يُستبصر بها في معرفة المقدمات والعواقب، وما يصير الأمر إليه في الصراع بين الحق والباطل، وإنَّ الحقَّ ظاهر لا محالة.

ولنستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ:

«انَطَلَقَتُ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَتَ بَيننِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى هرَقْلَ، يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ، وكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصَرَى إِلَى هرَقْلَ.

فَقَالَ هِرَقَلُ: هَلَ هَاهُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلُنَا عَلَى هِرَفَلَ، فَأَجَلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ؟ فَقَالَ أَيُو سُفْيَانَ:

فَقُلْتُ: أَنَا . فَأَجَلَسُونِي بَيْنَ يَدَيَّهِ ، وَأَجْلَسُوا أَصِحَابِي خَلَّفِي .

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب بدء الوحي، حديث رقم ٦.



ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ لَهُ: قُلَ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ.

قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفَيَانَ: وَايَمُ اللَّهِ، لَوَلا مَخَافَةُ أَنْ يُؤُثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لَتَرْجُمَانه: سَلَهُ كَيِفَ حَسنَبُهُ فيكُمُ

قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسنب.

قَالَ: فَهَلَ كَانَ مِنْ آبَائه مَلكُ؟

قُلْتُ: لا.

قَالَ: فَهَلُ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟

قُلْتُ: لا.

قَالَ: وَمَنْ يَتَّبِعُهُ.. أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟

قَالَ: قُلْتُ: بَلَ ضُعَفَاؤُهُمَ.

قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمۡ يَنۡقُصُونَ؟

قَالَ: قُلْتُ: لا، بَلَ يَزيدُونَ.

قَالَ: هَلَ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟

قَالَ: قُلُتُ: لا.

قَالَ: فَهَلَ قَاتَلَتُمُوهُ؟

قُلْتُ: نَعَمَ.

قَالَ: فَكَينُفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّامُ؟

قَالَ: قُلْتُ تَكُونُ الحُرِبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ.

قَالَ: فَهَلَ يَغُدرُ؟

قُلْتُ: لا. وَنَحَنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لا نَدِّرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا.

قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَّنِي مِنْ كَلِمَة أُدِّخِلُ فِيهَا شَيِّئًا غَيْرَ هَذِهِ.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُّ قَبَلَهُ؟

قَالَ: قُلْتُ: لا.

قَالَ لتَرُجُمَانه: قُلَ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنَ حَسَبِهِ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبُعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا.

وَسَأَلْتُكَ: هَلَ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنَ لا، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنَ آبَائِهِ مَلكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطُلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ.

وَسَأَلْتُكَ عَنَ أَتَبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمَ أَمَ أَشَرَافُهُمْ، فَقُلْتَ: بَلَ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلَ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكَذِبَ عَلَى اللَّهِ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلَ يَرْتَدُّ أَحَدُّ منْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدُخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلَ يَزِيدُونَ أَوَ يَنْقُصُونَ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتمَّ.

وَسَا لَٰتُكَ: هَلَ قَاتَلْتُمُوهُ، فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدَ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا تَغْدِرُ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا، فَقُلْتُ: لَوَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا، فَقُلْتُ: لَوَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحُدُ قَبْلَهُ عَبْلَهُ.



قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمُ؟

قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَاف.

قَالَ: إِنْ يَكُنَّ مَا تَقُولُ فيه حَقًا، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدَّ كُنْتُ أَعَلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمَّ أَكُنَّ أَظُنَّهُ مَنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْه لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعُسَلَتُ عَنْ قَدَمَيَّ...)(١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٢٢.

# غزوة خَيْبُر

#### في محرم سنة ٧ هـ

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بُعد ستين أو ثمانين ميلاً من المدينة في جهة الشمال.

#### سبب الغزوة:

ولما كانت خيبر هي موطن الدس والتآمر، ومركز الاستفزازات العسكرية، ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت جديرة بالتفات المسلمين إليها.

ولا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزَّبوا الأحزاب ضد المسلمين، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصال بالمنافقين، فألقوا المسلمين - بإجراءاتهم هذه - في محن متواصلة، حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي على النبي الن

وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بُعوث متوالية، وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين، مثل: سلام بن أبى الحقيق، وأسير بن زارم.

# مسير النبي ﷺ إلى خيبر:

قال ابن إسحاق:

حدثني الزُّهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مَخْرَمة، أنهما حدَّثاه جميعًا قالا:

انصرف رسولُ الله عَلَيْهِ عامَ الحديبية، فنزلت عليه سورةُ الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خَينبر ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذه﴾(١).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٠.



فقدم رسول الله عَلَيْهِ المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خَيبَر في المحرّم، فنزل بالرَّجيع<sup>(۱)</sup> فتخوَّف أن تمدَّهم غَطَفَان، فبات حتى أصبح فَغَدا إليهم.

وقد ذكر ابن إسحاق أن غَطَفَان لنَّا سمعت بمَنْزل رسول الله عَلَيْ من خَيبَر، جمعوا له، ثُمَّ خرجوا ليُعاونوا يهود عليه، حتى إذا ساروا مرحلةً سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسَّاً، ظنُّوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخَلَّوا بين رسول الله عَلَيْ وبين خيبر.

#### دعاء الرسول ﷺ على مشارف خيبر:

قال ابن إسحاق:

حدثتي من لا أتِّهم عن عطاء بن أبى مَرُوان الأسلمي، عن أبيه عن أبى مُعَتِّب بن عمرو أن رسول الله ﷺ لمَّا أَشْرَف على خَيْبَر قال لأصحابه - وأنا فيهم - قِفُوا، ثُمَّ قال:

«اللهم ربَّ السماوات وما أظْلَلْن، وربَّ الأرضينَ وما أقْلَلْنَ، وربَّ الشياطين وما أضْلَلْنَ، وربَّ الرياح وما أذْرَيْنَ، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشرً أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله».

قال: وكان يقولها ﷺ لكل قرية دخلَها.

### الرسول رضي العلى الراية لعلى:

ومن أخبار خَيبَر أن رسول الله عَلَيْ لمَّا كانت ليلة الدخول إليها قال: لأعطين هذه الرَّاية غدًا رَجلاً يُحبُّ الله ورسولَه، ويحبُّه الله ورسولُه، يفتح الله على يديه.

<sup>(</sup>١) الرجيع: واد بين خُيبَر وغَطَفَان.

فبات الناسُ يَدُوكُون (١) أيُّهم يُعطَاها، فلما أصبح الناسُ، غَدَوًا على رسول الله عَلَيْ كُلُّهم يَرْجون أن يُعطاها.

فقال رسول الله عليه: أينَ عليُّ بن أبي طالب؟

فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينه.

قال: «فأرسلوا إليه» فأُتى به، فبَصَقَ رسولُ الله ﷺ في عينيه، ودعا له، فَبَرَأ حتَّى كأنُ لم يكن به وَجَعٌ.

فأعطاه الرَّايةَ، فقال: يا رسول الله، أقَاتلُهم حتى يكونوا مثلَنا؟

قال: انّفُذ على رسِلك حتّى تنزلَ بسَاحتهم، ثُمَّ ادْعُهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حقِّ الله، فوالله، لأن يهدى الله بك رَجُلاً واحداً خيرٌ من أن يكون لك حُمَرُ النَّعَم(٢).

#### افتتاح حصون خيبر:

افتُتحَتَ حُصون خَينَر حصنًا حصنًا، فكان أوَّلُ حصن من حصونهم افتتح «حصن ناعم» وعنده قُتِلَ محمد بن مسلمة، أُلقيت عليه منه رَحَىً فقَتَلَتَه، ثُمَّ «القَمُوص» حصن بنى أبى الحُقيق.

وأصاب رسول الله منهم سبايا، منهن: «صفيةُ بنت حُينى بن أخطب» سباها النبي عَلَيْ يوم خَيبَر، فاصطفاها لنفسه، فأسلمت وأعتقها، وجعل عتقها صداقها، وكان رسول الله على قد خيرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقى من أهلها، أو تُسلم فيتخذها لنفسه، فقالت: أختار الله ورسولَه.

قال ابن إسحاق:

<sup>(</sup>١) يدوكون: يخوضون في الحديث.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٧٢٤، ٢٧٨٧، كتاب المناقب، حديث رقم٣٤٢٥.



ولما افتتح رسول الله عَلَيْ من حصونهم ما افتتح، وحاز من الأموال ما حَاز، انتهوا إلى حصنيهم «الرَّطيح والسَّلالم» وكانا آخر حصون أهل خَيْبَر افتتاحًا، فحاصرهم رسول الله بضعَ عشرة ليلة، فخرج مرحبُ وهو يقول:

أنا الذي سَمَتْنى أُمِي مرحب شاكى السلاح بطل مُجرّب فبرز إليه على بن أبى طالب وهو يقول:

أنا الذي سَمَّتْني أُمِّي حَيْدَره كليث غابات كريه المَنْظَره أَوْفيهم بالصاع كَيْلُ السَّنْدُره (١)

فضرب مررحباً ففلق هامته وكان الفتح(٢).

ولما دنا على رَوْقُهُ من حصونهم، اطلع يهوديٌّ من رأس الحصن، فقال: من أنت؟

فقال: أنا على بن أبى طالب.

فقال اليهودي: علوتُم وما أُنْزلَ على موسى.

وقال الحاكم في المستدرك: «إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أنَّ قاتل مرحب أميرُ المؤمنين على بن أبى طالب رَوْالْقَيَّةُ»(٣).

#### رجل صدّق الله فصدقه:

ومن أخبار خيبر أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأُوصَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ بَعْضَ أَصْحَابِهِ.

فَلَمَّا كَانَتَ غَزُوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ ﷺ سَبِّيًا، فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصَحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهُرَهُمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) المعنى أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، والسندرة: مكيال واسع.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين: ٤٩٤/٣.

فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْه، فَقَالَ: مَا هَذَا؟

قَالُوا: قِسِمُ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ

فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِم فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَسَمَتُهُ لَكَ.

قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلَقِهِ - بِسَهَمٍ، فَأَمُوتَ، فَأَدْخُلَ الجُنَّةَ. فَقَالَ: إِنْ تَصَدُقِ اللَّهَ يَصَدُقُكَ

فَلَبِثُوا قَلِيلًا، ثُمَّ نَهَ ضُوا في قتَالِ الْعَدُوِّ، فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يُحَمَلُ قَدَ أَصَابَهُ سَهَمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَهُوَ هُوَ؟ قَالُوا: نَعَمَ.

قَالَ: صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبُدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ) (١).

#### أمر الشاة المسمومة:

ومن أحداث هذه الغزوة أن زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مِشْكُم أهدت لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ شَاةً قد سَمَّتها، وسألت: أيُّ اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع، فأكثرت من السنَّمِّ في الذراع.

فلما انتهي الرسول من ذراعها، أخبره الذراع بأنه مسموم، فلَفَظ الأكلة، ثُمَّ قال ﷺ:

اجْمَعُوا إِلِّيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ. فَجُمِعُوا لَهُ.

فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلِيِّةٍ: مَنْ أَبُوكُمْ ؟

<sup>(</sup>١) النسائي - كتاب الجنائز، حديث رقم ١٩٢٧



قَالُوا: فُلانً.

فَقَالَ: كَذَبَتُم، بَلَ أَبُوكُمْ فُلانٌ. قَالُوا: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيِّءِ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟

فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا.

فَقَالَ لَهُمَّ: مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟

قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخَلُّفُونَا فِيهَا.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اخْسَئُوا فيهَا، وَاللَّه لا نَخْلُفُكُمْ فيهَا أَبَدًا.

ثُمَّ قَالَ هَلَ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنَّ سَأَلَتُكُمْ عَنْهُ؟

فَقَالُوا: نَعَمُ يَا أَبَا الْقَاسِم.

قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟

قَالُوا: نَعَمَ.

قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلكَ؟

قَالُوا: أَرَدَنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ)(١).

وجئ بالمرأة إلى رسول الله عَلَيْ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ: أَرَدْتُ لأَقْتُلُكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ. قَالُوا: أَلا نَقْتُلُهَا؟ قالَ: لا، ولم يتعرض لها، ولم يُعاقبُها (٢).

# مقدم أصحاب السفينة:

وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمِّه جعفر بن أبى طالب وأصحابُه ومعهم الأشعريون، عبدالله بن قيس أبو موسى وأصحابُه، وكان فيمن قدم معهم أسماء بنت عُميس.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجزية والموادعة، حديث رقم ٢٩٣٣، كتاب الطب، حديث رقم ٥٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب السلام، حديث رقم ٤٠٦٠.

روى مسلم عَنْ أَبِي بُردَةَ، عَنْ أَبِي مُوسنَى قَالَ:

«بَلَغَنَا مَخُرَجُ رسول الله عَلَيْ وَنَحَنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصُغُرُهُمَا، أَحَدُهُمَا: أَبُو بُرَدَة، وَالْآخَرُ: أَبُو رُهُمٍ لِمَّا قَالَ: بِضَعًا، وَإِمَّا قَالَ: ثِلثَةً وَخَمْسِينَ، أو اثْتَيُنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي

قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالحَّبَشَةِ، فَوَافَقُنَا جَعَفَرَ بَنَ أَبِي طَالِبِ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ.

فَقَالَ جَعْفَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ، فَأَقْيِمُوا مَعَنَا فَأَقَمَنَا مَعَهُ، حتَّى قَدمَنَا جَمِيعًا

قَالَ: فَوَافَقُنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوَ قَالَ: أَعُطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَد غَابَ عَنْ فَتَح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلاَّ لَمِنْ شَهِدَ مَعَهُ، إلاَّ لأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرِ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

قَـالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُ ولُونَ لَنَا - يَعۡنِي لأَهۡلِ السَّـفِينَةِ -: نَحۡنُ سَبَقۡنَاكُمۡ بِالْهِجۡرَةِ.

قَالَ: فَدَخَلَتُ أَسَمَاءُ بِنَتُ عُمَيْس - وَهِيَ مِمَّنَ قَدِمَ مَعَنَا - عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتُ هَاجَرَتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ..

فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءُ: مَنْ هَذهِ؟ قَالَتُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ.

قَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هَدهِ الْبَحْرِيَّةُ هَدهِ الْبَحْرِيَّةُ هَدهِ ؟

فَقَالَتُ: أُسْمَاءُ نَعَمُ.

فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقُنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحَنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ. فَغَضبِبَتْ، وَقَالَتْ كَلِمَةً:



كَذَبَتَ يَا عُمَرُ، كَلاَّ وَاللَّه، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ - أَوْ فِي أَرْضِ - الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ. اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ.

وَأَيْمُ اللَّهِ، لا أَطْعَمُ طَعَامًا، ولا أَشْرَبُ شَرَابًا، حتَّى أَذَكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحَنُ كُنَّا نُؤَذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذَكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ، وأَسْأَلُهُ.

وَوَاللَّهِ لا أَكُذِبُ، وَلا أَزِيغُ، وَلا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلِي ۗ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ ولأصْحَابِهِ هِجَرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ – أَهْلَ السَّفْيِنَةِ – هِجْرَتَانِ».

قَالَتَ: فَلَقَدُ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَة يَأْتُونِي أَرْسَالاً، يَسَأَلُونِي عَنْ هَذَا الحُديث، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَلِيْةٍ

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الحُديثَ مِنِّي (١).

وقد ذكرت هذا الحديث من قبل، وها أنا ذا أذكره، وهو مما أُحِبُّ أن يُذكَرَ ولا يُنسى، وأن تُعرف دَلالتُه فيما نحن بصَده من وقائع المدينة المُنَوَّرَة وفَضائلها.

فإن الله قد جمع لها من ألَّف بين قلوبهم، فأحياهم، وجعل لهم نُوراً يمشون به في الناس، ففتح لهم، وفتح بهم، فكان تنافسهم في جميع أمرهم على مرضات ربِّهم لا على شيء سواه.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٩٠٥، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٥٥٨.

وقد رأينا في هذه الغزوة كيف كانت مقاصدهم، وعلى أيِّ شيء كان تنافُسُهم.

رأينا ذلك عندما قال الرسول عَلَيْهُ: «لأعطين هذه الرَّاية غدًا رَجلاً يُحبُّ الله ورسولَه، ويحبُّه الله ورسولُه».

فباتوا يتشوَّقون إلى هذه الراية، وينتظرون أيُّهم يُعَطَاها، وكُلُّ واحد منهم يَرْجو أن يُعطَاها.

ورأينا رجلاً من الأعراب آمن، وصَدقَ في إيمانه، واتَّبعَ الرسولَ عَلَيْ، وطلب أن يُهاجر مع رسول الله، وأوصى الرسول به بعض أصحابه.

فلما كانت غزوة خَيْبَر، وغَنم رسول الله عَلَيْه، فقسَمه، وقسَم لهذا الأعرابي، فلما أخذ قسمه جاء به إلى رسول الله عَلَيْه فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قَسم قسمته لك.

قال: ما على هذا بايعتك، أو ما على هذا اتبعتُك، ولكن اتبعتُك على أن أُرْمَى هاهنا - وأشار إلى حلّقه - بسهم، فأموت، فأدخل الجنة. فقال رسول الله على: إن تصدق الله يصدقك. ثُمَّ نهض إلى قتال العدو، فأتى به إلى النبي على وهو مقتول: فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه.

وها نحن نرى من عاد من هجرة طويلة، من عاد من الحبشة إلى المدينة النُوَّرَة عند فتح خَيِبَر.

ها نحن نراهم حين افتتح رسول الله ﷺ خَيْبَر، يُسلَهم لهم وكأنهم كانوا حاضرين؛ لأن هجرتَهم وما أصابهم كان في الله وفي رسول الله.

جاءوا من هجرتهم إلى دار الإيمان وقُبَّة الإسلام، لا ليأخذوا راحتَهم، ويركَنُوا إلى رعاية أُسرهم، وإنما جاءوا ليكونوا - حيث يُطلَب منهم - مُبلِّغين



رسالةَ الله في العالمين، وهم يحفظون ما أنزل الله على رسوله على ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (١).

فبهؤلاء يكون البلاغ، وبهم يُعرف الحق عملاً وخُلُقًا، كما عُرف عن رسول الله عَلَيْ ورُئيَ فيه «كان خُلُقُه القُرآن».

لا بد أن تكون المدينة المُنوَّرَة - وفيها رسول الله عَلَيْ - جامعة لهم وموفدة لبُعوثهم مجاهدين، مُعَلِّمين، فاتحين، راشدين.

وأن تكون المدينة المُنوَّرة – وقد جمعت في وقائعها بين القرآن والسنَّة – حديثا ممتداً لا ينقطع للأجيال كلها، يدرسون الوقائع، ويقرءون ما أُنزل فيها من قرآن، ويرون ما كان للرسول عَنِي من بيان، فلا تكون دراستُهم لوقائع المدينة كدراستهم لأيِّ وقائع في أيِّ مكان أو زمان، بل تكون دراسة رُشُد وعمل وحُسن تدبُّر لما أُرسل به الرسول عَنِي ، وجاء به القرآن.

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسنَةٌ لَمِن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا﴾ (٢).

فكيف تكون الأسوة به عليه بدون أن نعرف ما أُرسلِ به وما دَعَى إليه، وما وقع له وما انتصر به؟!

إذن . . لا بُدَّ من الوقوف على الوقائع التي كانت في مكة من قبل، وما كان في المدينة بعد أن هاجر الرسول رضي اليها، ولم يَحُل بينه وبين العالم في البلاغ والتبشير والإنذار، وهو يخاطب الناس جميعًا بما أُمر به.

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٨ . (٢) الأحزاب: ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٨ .

لذلك كان الفتح بالحديبية أو بعدها، فتحاً في امتداد البلاغ، وكان جهادُ الرسول عَلَيْهُ ومَنْ معه قد اتَّسعت ساحتُه، وكان لا بُدَّ له من إعداد إنسانِه، إنسان النَّصَر بصفاته وثباته.

وقد تمَّ ذلك في المدينة المُنوَّرَة، إذ لم ينقطع عملُ مَنْ هاجر إليها، من جهاد صادقٍ، وتدبير راشد يُرى فيه التعاون على البِّر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

ولا يكاد الإنسان - وهو يُحسن التدبُّر - يجد لحظةً واحدةً - لأولئك الذين صدقوا الله فصدقهم الله - بَعُدُوا فيها عن غايتهم، أو استُدرِجُوا ليكونوا تَبَعًا لهواهم أو هوى غيرهم، فلم تزدهم الشدائدُ وتتابعُ الوقائع إلاَّ ثباتًا وإيمانًا وتسليمًا.

وما نذكره من وقائع المدينة لا نُريد به الحصرر، وإنما الذي يعنينا أن نعرف ما تشتمل عليه بعض هذه الوقائع من بيان لسننن الله، وسننن الله في خَلَقه لا تتبدَّل ولا تتحوَّل ﴿فَلَن تَجدَ لسنتَ اللّه تَبْدِيلاً وَلَن تَجدَ لسنَّتِ اللّه تَحْوِيلاً ﴾(١).

وإذا عُلمَ ذلك استطاع الإنسان - بفضل ربّه - أن يعرف سُبلَ الفوز والنّصر، في أخذ نفسه به استقامةً واتباعًا، وأن يعرف سُبلُ الهزيمة والبوار والخسران، فيستعيذ بالله - قولاً وعملاً - من اتّباع هذه السُبلُ التي تُؤدى إلى البوار والخسران.

وذاك هو البيان الذي أُمِرَ الرسولُ عَلَيْهِ أن يبلغه وأن يدعو إليه

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) فاطر: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٥٣.



وكلَّما لازَمنَا الرسولَ عَلَيْهُ وأحسناً اتباعَة، عرفنا كيف كان تقديرُ الوقت عنده، وكيف كان العملُ في مواجهة الأحداث وهو يستقبل وحيَ السماء ويقوم بأداء ما أُمر به من إعداد النفوس وإبلاغها ما جاء من عند الله.

فلا نرى الرسولَ عَلَيْ ومَنَ معه - في أيِّ أمر كان - إلاَّ عابدين لخالق يعرفون فضله، ويُحسنُون ذكرَه، فلا يشغلون أنفسهم إلاَّ به، ولا يَرغبون في شيء إلاَّ في رجاء رحمته وابتغاء مرضاته، فلا يغيب عنهم في أيِّ أمرٍ - صَغُر أم كَبُر - أنَّهم خَلْقُه، وأنهم عائدون إليه ومحاسبون بين يديه.

فكان عملُهم للآخرة إصلاحًا لدنياهم وطهارةً لحياتهم، في عدل واعتدال، ويُسنّر لا حَرَجَ فيه ولا تَكَلُّفَ معه.

بذلك لم تكن العبادة عندهم تكاليف في أوقات محدودة ودقائق معدودة، وإنَّما كانت العبادة لله في كُلِّ شيء: في نيَّاتهم، وأقوالهم، وأعمالهم، وروابطهم، وعلاقتهم بأنفسهم وبغيرهم.

كانت شاملة جامعة لكُلِّ شيء، فلا يُرى أحدُّ منهم ساجدًا في صلاة ومُفرطًا في سنَعْى أو عطاء.

بل يُرى كُلُّ شيء من أمرهم - حتى ما يُسِرُّونَه في أنفسهم - خالصًا لله، لا لأحد سواه.

بذلك بلَّغُوا كما بلَّغ رسولُهم، وحُفظ لهم الذكرُ ليحفظوه منهج عمل للحياة ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَينَ ﴿ آَنَ أَوْلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٢، ١٦٣.

#### غزوات وسرايا بعد خيبر:

لقد كان بين غزوة خَينبر وعُمرة القضاء فترة زمنيَّة مُحَدَّدة، عمل فيها المسلمون أعمالاً لا يكاد الوقت يتَسع لها، لولا ما أعطاهم من عزائم لا تَمَلُّ ولا تَهُون، ولا تتوقف عن صدِّق الاستجابة لله وللرسول.

#### قال ابن إسحاق:

فلمًّا رجع رسولُ الله ﷺ إلى المدينة من خَيْبَر، أقام بها شهري ربيع وجُمَادَتَيْن ورجباً وشعبانَ ورمضانَ وشوًّالاً، يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه.

ثم خرج في ذي القعدة - في الشهر الذي صدَّه فيه المشركون - مُعتمراً عُمرة القضاء مكان عُمرَته التي صدُّوه عنها.

#### وهذه السرايا هي:

- ١- سرية أبى بكر الصديق على: إلى نَجْد قبل بنى فزارة ومعه سلمة بن الأكوع، فوقع في سهمه جارية حسناء، فاستوَه بَها رسول الله على وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة.
- ٢- سرية عمر بن الخطاب والله في ثلاثين راكبًا نحو هوازن، فجاءهم الخبر فهربوا، وجاءوا محالَّهُم، فلم يلق منهم أحدًا فانصرف راجعًا إلى المدينة.
  - ٣- سريّة عبدالله بن رواحة: في ثلاثين راكبًا إلى يسير بن رزام اليهودي.
  - ٤- سريَّة بشير بن سعد الأنصاري: إلى بنى مُرَّة بفَدَك في ثلاثين رجلاً.

ولنقف وقفةً يسيرة عند سريَّة من هذه السرايا - وما أكثرها - قبل أن نصل إلى عُمرة القضاء.

# نقف عند سريّة عبدالله بن حدافة السَّهُمي.

ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «نزل قول الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ



مِنْكُمْ ﴿ فِي عَبُداللَّهِ بَنِ حُدَافَةَ بَنِ قَيْسِ بَنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ ﴿ فِي سَرِيَّةٍ إِنْ بَعَثُهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ ﴿ ).

وفي مسلم عَنْ عَلِيٌّ رَبِيْ اللَّهُ قَالَ:

«بَعَثَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمُ أَنُ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْء، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا لَهُ، يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْء، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرُكُمْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنَ تَسْمَعُوا ثُمَّ قَالَ: فَوَقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: فَادْخُلُوهَا. قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: لِي وَتُطِيعُوا \$ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَادْخُلُوهَا. قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّى مَنْ النَّارِ. فَكَانُوا كَذَلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفْتَت إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى مِنَ النَّارِ. فَكَانُوا كَذَلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفْتَت النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المُعْرُوفِ» (٢).

وهذا هو عبدالله بن حذافة السهمي.

فإن قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنِّهم، فكانوا متأوِّلين مُخطئين، فكيف يُخلَّدون فيها؟

قيل: لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم؛ فهمُّوا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم، هل هو طاعة وقرية، أم معصية كانوا مُقَدمين على ما هو محرَّمُ عليهم؟

ولا تَسُوغُ طاعةُ ولى الأمر فيه؛ لأنه لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق فكانت طاعة من أمرهم بدخول النار معصيةً لله ورسوله.

فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة؛ لأنها نَفُس المعصية، فلو دخلوها لكانوا عُصاةً لله ورسوله، وإن كانوا مطيعين لولى الأمر.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٢١٨، مسلم - كتاب الإمارة، حديث رقم ٣٤١٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الإمارة، حديث رقم ٣٤٢٥.

فلم تدفع طاعتُهم لولى الأمر معصيتَهم لله ورسوله؛ لأنهم قد علموا أن من قَتَل نَفْسه فهو مُستَحقُّ للوعيد، والله قد نهاهم عن قَتَل أنفسهم، فليس لهم أن يُقدموا على هذا النَّهي طاعةً لَن لا تجب طاعتُه إلاَّ في المعروف.

فإذا كان هذا حُكِمُ مَنْ عَذَّب نفسه طاعة لولى الأمر؛ فكيف مَن عذَّب مسلمًا لا يجوز تعذيبُه طاعة لولى الأمر؟

وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لمَا خرجوا منها - مع قصندهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول - فكيف بمَنْ حَملَهُ على ما لا يجوز من الطاعة الرغبةُ والرهبةُ الدنيويةُ؟

«إنما الطاعة في المعروف» ضوابط وحدود، لا يمكن أن تُتَعدَّى أو يُطاع من يُريد أن يتعدَّى.

\*\*\*\*



### عمرة القضاء

### في ذي القعدة سنة ٧ هـ

قال سليمان التَّيمى: لَّا رجع رسول الله عَلَيْهُ من خَيْبَر بعث السرايا، وأقام بالمدينة حتى استهلَّ ذو القعدة، ثم نادى الناس بالخروج.

وقال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله ﷺ من العام المُقبِل من عام الحديبية مُعتمرًا في ذي القعدة سنة سبع، وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام.

وقال ابن إسحاق:

وخرج معه المسلمون ممَّن كان صُدَّ معه في عُمرته تلك، وهي سنة سبع، فلمَّا سمع به أهل مكة خرجوا عنها، وتحدثت قريش بينها أن محمدًا وأصحابَه في عُسنرة وجَهَد وشيدَّة، وكانت عُدَّةُ المسلمين ألفين سوى النساء والصبيان.

فلمًّا قدم رسول الله عَلَيْ أمر أصحابه فقال: «اكشفوا عن المناكب، واسعوا في الطواف» ليرى المشركون جَلدهم وقُوَّتَهم.

فوقف أهل مكة، الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله على وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبدالله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول – وهو يَرْتَجِز متوشِّعًا سيفَه –:

خلُّوا بنى الكفار عن سبيله خلُّوا فكلُّ الخير في رسوله يا ربِّ إنى مؤمن بقيله أعرف حقَّ الله في قبوله

 فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سُهيلٌ بن عمرو وحُويطبُ بن عبدالعُزَّى، ورسول الله في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة.

فصاح حُويطب: نُناشدك الله والعقد؛ لمَا خرجتَ من أرضنا، فقد مضت الثلاث.

فقال سعد بن عبادة: كَذَبّتَ لا أُمَّ لك، ليست بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا نخرج.

ثم نادى رسولُ الله ﷺ حُويطبًا أو سُهيلًا، فقال: «إني قد نكحتُ منكم امرأةً، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها، ونضع الطعام، فنأكل وتأكلون معنا».

فقالوا: نُناشدك الله والعقد إلاَّ خرجت عنًّا.

فأمر رسول الله عَلَيْ أبا رافع فأذَّن بالرحيل، وركب رسول الله عَلَيْ حتى نزل بطنَ سَرفٍ، فأقام بها، وخَلَّف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حتى يُمسي، فأقام حتى قَدمَتُ ميمونةُ ومَنَ معها، وقد لَقُوا أذى وعناءً من سُفهاء المشركين وصبيانهم.

وكانت ميمونة - رضى الله عنها - قد جعلت أمرَها إلى أُختها أُمِّ الفَضْل، وكانت أُمُّ الفَضْل أمرَها إلى العبَّاس، فزوَّجها وكانت أُمُّ الفَضْل أمرَها إلى العبَّاس، فزوَّجها رسولَ الله عَلَيْ أربعَ مئة درهم.

#### \*\*\*\*

ولَّا أراد النبي عَيْقِ الخروج من مكة تبعتهُم ابنةُ حمزة تنادى: يَا عَمِّ، يَا عَمِّ، وَقَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالب وَ فَيْكُ، فَأَخَذَ بِيدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالب وَ فَيْكَ، فَأَخَذَ بِيدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَتُهَا فَاخْتَصَمَ فيهَا عَلَيُّ وَزَيْدٌ وَجَعَفَرٌ.

فَقَالَ عَلِيًّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَهُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَهُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتى.



وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَهُ أَخي.

فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَخَالَتِهَا، وَقَالَ: الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

وَقَالَ لِعَلِيِّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ.

وَقَالَ لَجِعِفُرٍ: أَشْبَهَتَ خَلْقِي وَخُلُقِي.

وَقَالَ لِزَيْدِ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا(١).

米米米米米

قال ابن هشام: فأنزل الله عز وجل عليه - فيما حدَّثني أبو عبيدة -: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لِتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ مُحلِقينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَريبًا ﴾ (٢) يعنى خيبر.

米米米米米

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الصلح، حديث رقم ٢٥٠١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٧٠.

# غزوة مُؤْتَـة

### في جمادي الأولى سنة ٨ هـ

تُعد غزوة مؤتة من أعظم المعارك التي خاضها المسلمون في حياة رسول الله عَلَيْ ومُ وَتَة قرية من أرض البلقاء من الشام بينها وبين بيت المقدس مرحلتان.

#### سبب الغزوة:

وسبب هذه الغزوة أنَّ رسول الله عَلَيْ بَعَثَ الحارث بن عُمَير الأزَّدي أحدَ بني لهِّب، بكتابه إلى الشام على ملك الروم أو بصرى.

فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسَّانى – وكان عاملاً على البلقاء من أرض الشام من قبَل قيصر – فأوثَقَه رباطًا، ثم قدَّمَهُ فضرب عُنُقَه، ولم يُقتَل لرسول الله عَنْ رسولٌ غيره.

فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخَبَر، فجهز جيشاً في ثلاثة آلاف رجل، وبعثه إلى مؤتة.

# الرسول ﷺ يُعيِّن أمراء للجيش:

روى البخاري في صحيحه عَنْ عَبُد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهمَا - قال:

«أُمَّرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فِي غَزُوةِ مُؤَّتَةَ زَيْدَ بَنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: إِنَّ قُتلَ زَيْدٌ فَعَبَدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ. قَالَ عَبَدُ اللَّه: كُنْتُ إِنَّ قُتلَ زَيْدٌ فَعَبَدُ اللَّه بَنُ رَوَاحَةَ. قَالَ عَبَدُ اللَّه: كُنْتُ فِي عَنْكَ الْغَذَوْةِ فَالْتَمَسَنَا جَعَفَرَ بَنَ أَبِي طَالِب فَوَجَدَنَاهُ فِي الْقَتَلَى، وَوَجَدَنَا مَا فِي جَسَدهِ بِضَعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعَنَةٍ وَرَمْيَةٍ (أ).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٩٢٨.



### النبي ﷺ يودع الجيش ويوصيه:

وخرج رسول الله عَلِي يودع الجيش ويوصيه، فكان مما قاله لهم:

«اغزُوا باسم الله، قاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالاً في الصوامع معتزلين، فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة، ولا صغيراً، ولا شيخاً فانياً، ولا تقطعوا شجراً، ولا تهدموا بناءً»

وخرج أهل المدينة يُودعون جيش رسول الله ﷺ فبكى عبدُ الله بن رواحة . فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حُبُّ الدنيا، ولا صبابة بكم، ولكنِّى سمعت رسول الله ﷺ يقرأ آية من كتاب الله يَذْكر فيها النار: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (١) فلَسنتُ أدرى كيف لي بالصَدَّر بعد الوُرود؟

فقال المسلمون: صحبكم الله بالسَّلامة، ودفعَ عنكم، وردَّكم إلينا صالحين. ثم مضوا حتى نزلوا «معان»

# توقُّف الجيش الإسلامي للاستشارة:

وفي أثناء سير الجيش، بلغ الناسَ أن هرَقُلَ بالبلقاء في مئة ألف من الروم، وانضم إليهم - من لخَم وجذام وبلَقين وبَهْراء وبلَى - مئة ألف.

فلما بلغ ذلك المسلمين، أقاموا على مَعَانِ ليلتين، ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله على فنخبرَه بعدد عدونًا، فإمَّا أن يُمدَّنا بالرجال، وإمَّا أن يأمرنا بأمره، فنمضي له.

فشجَّع الناسَ عبدُ الله بن رواحة قائلاً:

يا قوم، والله إن الذي تكرهون للَّتي خرجتُم تطلبون «الشهادة» وما نُقاتل الناسَ بعدد ولا قُوَّة ولا كثرة، ما نقاتلُهم إلاَّ بهذا الدِّين الذي أكرَمَنَا به الله، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحُسنَيين: إما ظفرٌ وإما شهادة.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۷۱.

### بدء القتال وتناوب القُوَّاد؛

فمضى الناس، حتى إذا كانوا بتُخُوم<sup>(۱)</sup> البلقاء، لقيتهم الجموعُ بقرية يُقال لها: مَشَارف، فدنا العدوُّ، وانحاز السلمون إلى مُؤْتَة، فالتقى الناس عندها، فَتَعبَّى المسلمون، ثم اقتتلوا والرَّاية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يُقَاتل بها حتى شاط في رِمَاحِ القوم، وخَرَّ صَريعاً.

وأخذها جعفرٌ، فقاتَل بها حتى أرهَقَهُ القتالُ، اقتحم عن فرسه، فعَقَرَهَا، ثم قاتَل حتى قُتل، فكان جعفَرُ أوَّل من عَقَرَ فَرسنَهُ في الإسلام عند القتال.

فقطعت يمينُه، فأخذ الرَّايةَ بيساره، فقُطعِتَ يسارُه، فاحتضنَ الرَّايةَ حتى قُتلَ، وله ثلاث وثلاثون سننة.

ثم أخذها عبد الله بن رواحة، وتقداً بها وهو على فرسه، فجعل يستنزلُ نفسه، ويتردد بعض التردُّد، يقول محدثاً نفسه:

أقسمت بالله لتنزلناً عارهة أو لتطاوعنه إن أجلب الناس وشدوا الرنة مائي أراك تكرهين الجنة؟

ويقول:

يا نفسُ إلاَّ تُقْتلي تموتي هذا حمام الموتِ قد صليت وما تمنَّيت فقد أعُطيت إن تفعلي فعلَهما هديت يريد صاحبيه: زيداً وجعفراً.

ثم نزل، فأتاه ابن عمِّ له بِعَرق من لحم، فقال: شُدَّ بها صُلْبَك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت.

<sup>(</sup>١) التخوم: جمع «التَّخُم» وهو منتهى كل قُرية أو أرض.



فأخذها من يده، فانتهَسَ منها نَهَسنةً، ثم سمع الحَطَمة في ناحية الناس فقال: وأنتَ في الدنيا له ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفَه وتقدَّم، فقاتَل حتى قُتِل

#### الراية إلى سيف من سيوف الله:

ثم أخذ الرَّايةَ «ثابتُ بن أقرَم» أخو بنى عجلان، فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلمَّا أخذ الرَّاية، دافع القوم، وحاش بهم، ثُمَّ انحاز بالمسلمين، وانصرف الناس.

قال ابن هشام: فأمَّا الزهري فقال - فيما بلغني عنه -: أمَّر المسلمون عليهم خالد بن الوليد، ففتح الله عليهم، وكان عليهم حتَّى قَفَلَ إلى النبي عَلَيْهُ.

وقد ذكر ابنُ سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخارى أن الهزيمة كانت على الروم.

# الرسول ﷺ يُخبر بسير المعركة:

ويتلقى الرسول ﷺ من وحي السماء أخبار المعركة، ويُبلِّغ المؤمنين؛ ليكونوا دائمًا - وهم يَسنُعَون في سبيل الله - موصولين بوحي السماء.

قال ﷺ لأصحابه: «لقد رُفعُوا إليَّ في الجنَّة - فيما يرى النائم - على سُرُرِ مِن ذهب، فرأيتُ في سرير عبد الله بن رواحة ازْورَاراً عن سرير صاحبيه، فقُلتُ: عَمَّ هذا؟ فقيل لي: مَضياً وتردَّد عبدالله بعض التردُّد ثُمَّ مضى».

وقَدم يعلَى بن منية على رسول الله على بخبر أهل مُؤْتَة، فقال له رسول الله على أخبرتُك، قال: أخبرني يا رسول الله، فأخبرني، وإن شئت أخبرتُك، قال: أخبرني يا رسول الله، فأخبره على خبرهم كُلَّه، ووصفهم له. فقال: والذي بعثك بالحق، ما تركّت من حديثهم حرفًا واحداً لم تذكره، وإن أمرهم لكَمَا ذكرتَ.

فقال رسول الله عليه: «إن الله رفع ليَ الأرضَ حتى رأيتُ معتركَهم».

#### عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة:

قال ابن إسحاق:

حدثتي محمدُ بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، قال: لما دَنوا من حول المدينة، تلقاهم رسول الله على والمسلمون، قال: ولقيهم الصبيان يشتدُّون، ورسول الله على مقبلُ مع القوم على دابة، فقال: «خُذوا الصبيان فاحملوهم، وأعَطُوني ابنَ جعفر» فأتى بعبدالله، فأخذه فحمله بين يديه.

قال: وجعل الناس يَحَثُون على الجيش التراب، ويقولون: يا فُرَّار، فَرَرْتُم في سبيل الله، قال: فيقول رسولُ الله ﷺ: «ليسوا بالفُرَّار، ولكنهم الكُرَّارُ إن شاء الله».

#### \*\*\*\*

ولنا وَقَفَةٌ هُنا ونحن نتحدث عن وقائع المدينة المُنورَة، ونرى الأطفال يُشغلون بما يُشغل به الكبار، ولا يَرضون أن ينسبوا إلاَّ إلى نَصر عزيز، مع أنَّ ما تمَّ كان نَصراً إذا ما تدبَّرنا أنَّ الروم قد جمعوا مئة ألف، وانضم إليهم من القبائل مئة ألف أخرى، وعدد المسلمين – كما عرفنا – ثلاثة آلاف، فكان من إلهام الله لخالد بن الوليد – وهو مَن هُو في قيادته وحكمته – أن جعل الانسحاب ليس فراراً، وإنما جعله – بحُسن التدبير – نَصراً.

ولذلك دافع الرسولُ عَلَيْ عن الجيش حين سمع الناسَ يقولون لهم - وهم يَحَتُون عليهم التراب -: «يا فُرَّار، فَررتم في سبيل الله» قالوا لهم ذلك وهم يستقبلونهم!

فقال الرسول عَلَيْهُ: ليسوا بالفُرَّار، ولكنهم الكُرَّار إن شاء الله.

فالمدينة كُلُّها - إذاً - لا تُشْغَل عنهم، بل نراها - بسلُوك مَنْ فيها - مُرابِطَةً معهم، تذكرهم، وتتلقَّى أخبارَهم، وتدعو لهم.



## حُزن الرسول رضي على قتل أمراء الجيش:

عن عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتَ: «لَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةً وَجَعْفَر وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ يُعْرَفُ فيه الحُّزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلُّ فَقَالَ: إِنَّ نسَاءَ جَعْفَرَ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ أَنَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللَّه لَقَدَ غَلَبْنَنَا يَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللَّه لَقَدَ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّه، فَزَعَمَتُ أَنْهُ قَالَ: فَاحَثُ فِي أَفَواهِهِنَّ الثَّرَابَ، فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّه، فَزَعَمَتُ أَنْهُ قَالَ: فَاحَثُ فِي أَفُواهِهِنَّ الثَّرَابَ، فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلُ مَا أَمْرَكَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَلَمْ تَتُرُكُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ مِنَ الْعَنَاءِ» (١).

# النبي ﷺ وليُّ مَن لا وليَّ له:

ومن أخبار استشهاد الجيش في معركة مؤتة أن النبي على ذهب إلى بيت جعفر بن أبي طالب وقال: ائتوني ببُني أخي، أي أبناء جعفر، فجيء بهم، فدعا الحلاَّق وحلق رؤوسهم، وقال لأمهم وهي تذكر يُتمهم: «العيلة تخافين عليهم وأنا وليُّهم في الدنيا والآخرة؟!».

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) البخارى - كتاب الجنائز، حديث رقم ١٢١٦.

## فتح مكة

#### في رمضان سنة ٨ هـ

قال ابن إسحاق:

ثُمَّ أقام رسولُ الله ﷺ - بعد بَعَتْه إلى مُؤْتَة - جُمادى الآخرة ورجبًا، وقد تهيأ كُلُّ شيء للفتح الأعظم «فتح مكة».

وقال ابنُ القيم - رحمه الله - عن هذا الفتح:

«هو الفتح الأعظم الذي أعزّ الله به دينه ورسولَه وجندَه، وحزبَه الأمين، والمستنقد به بَلَده وبيتَ - من أيدي الكفار واستنقد به بَلَده وبيتَ - الذي جعله هُدى للعالمين - من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهلُ السماء، وضربت أطنابُ عزّه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجهُ الأرض ضياءً وابتهاجاً»(۱).

# إن الذي فرض عليك القرآن لرادُّك إلى معاد:

وقبل أن نمضي في بيان ذلك، أُوَدُّ أن أذكر ما وعد الله به نبيَّه ﷺ وهو مهاجر إلى المدينة بإذن ربه.

لقد أنزل الله عليه - وهو في هجرته - قولَه في سورة القصص: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٢/٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٨٥.



﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ قال المفسرون: أي أنزل عليك. وقال النَّجَّاج: فرض عليك العمل بما يوجبه القرآن، وتقدير الكلام: فرض عليك أحكامَ القرآن وفرائضه.

وقيل: أوجب عليك تلاوتَه وتبليغَه والعملَ بما فيه.

﴿لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ قال جمهور المفسرين: أي مكة.

وهذا أقرب التفاسير، وبه قال ابن عباس والله كما أخرجه البخاري عنها.

#### \*\*\*\*

أُخرج الرسول عَلَيْهُ من مكة، وها هو ذا يُخاطبها خطاب من يَحِنُ إليها ويرغَبُ فيها.

قَالَ ﷺ لَكَّةَ: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنُتُ غَيْرَكِ» (٢).

وكان النبي ﷺ قد أُرِىَ في المنام أنه يهاجر على أرض ذات نخل كما في حديث البخاري<sup>(٣)</sup>.

وكان قد قال له ورقة بن نوفل: «يا ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومُك».

قال عَلَيْهُ: أَوَمُخْرجيُّ هم؟

<sup>(</sup>١) راجع: البخاري - كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) الترمذي - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٨٦١، وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُه.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الحوالة، حديث رقم ٢١٣٤.

قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عُودي، وإن يُدركني يومُك أنصرك نصراً مؤزرا.

سبحانك ربى لا إله إلاَّ أنت، صدَّقَ وعدُك، ونُصرَ عبدُك.

وها نحن نرى رسولَ الله ﷺ يعود إلى مكة كما وعده ربُّه، يعود ومعه عشرة آلاف مؤمنين به متَّبعين له، مُخلصين لمّا جاءهم به

وها هي الأسباب تتهيأ له كما يتهيأ كُلُّ شيء لاستقباله والحَفَاوة به.

#### سبب الفتح:

لقد قدَّمنا في وقعة الحديبية أنه كان من شروط الهُدَنة فيها أنَّ «من أحبَّ أن يدخل في عَقْد أحبَّ أن يدخل في عَقْد قريش وعَهْدَهم دخل فيه».

فتواثَبَتُ خُزَاعَة، فقالوا: نحن في عَقَد محمد وعَهَده، وتواثَبَتُ بنو بكر، فقالوا: نحن في عَقَد قريش وعَهَدهم.

فلمًّا استمرت الهدنة، اغتنمتها بنو بكر بن خُزَاعَة، وأرادوا أن يصيبوا منه ثأرًا قديمًا، فخرج نوفلُ بن معاوية الدَّيلى في جماعة من بنى بكرن، فأصابوا منهم رجالاً، وتناوشوا واقتتلوا.

وأعانت قريش بنى بكر بالسلطاح، وقاتل معهم من قريش مَنْ قَاتَل مستخفيًا حتى حازوا خُزَاعَة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنَّا قد دخلنا الحرم، إلهك، إلهك.

فقال نوفل كلمةً عظيمة: لا إله اليوم يا بنى بكر، أصيبوا ثأركم، فلَعَمري إنَّكم لتُسرقون في الحررم، أفلا تُصيبون ثأركم فيه؟

فلما دخلت خُزَاعَة مكة، لجئوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخُزاعي وإلى دار مولى لهم يقال له: رافع.



ويخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله على المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال:

يا ربً إني ناشـــد محمداً حلِفَ أبينا وأبيه الأتلدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا إلى أن قال:

هم بيتونا بالوتير هُجُدا وقتلونا رُكَّعَا وسُجَدا فقال رسول الله عَلَيَّةِ: «نُصرتَ يا عمرو بن سالم».

ثم خرج بُديل بنُ ورقاء في نَفَر من خُزَاعَة، حتى قدموا على رسول الله عَلَيْ، فأخبروه بما أُصيب منهم، وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم، ثُمَّ رجعوا إلى مكة.

فقال رسول الله عَلِي الله عَلِي «كأنَّكم بأبي سفيان وقد جاء ليشدَّ العقد ويزيد في المدة».

# أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح:

ومضى بُديل بن وَرَقاء في أصحابه، حتى لَقُوا أبا سفيان بن حرب بعُسنَفَان، وقد بعثته قريشٌ إلى رسول الله عَلَيْ ليشُدَّ العقد، ويزيد في المدة وقد رَهْبُوا الذي صنعوا.

فلما لقي أبو سفيان بُديلَ بن ورقاء قال: من أين أقبلتَ يا بُديل؟

وظنَّ أنه أتى النبي ﷺ فقال: سرتُ في خُزَاعَة في هذا السَّاحل، وفي بطن هذا الوادى.

قال: أو ما جئت محمداً؟

قال: لا.

فلمًّا راح بُديل إلى مكة، قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة، لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بَعرها فَفَتَّه، فرأى فيه النَّوى.

فقال: أحلف بالله، لقد جاء بُديلُ محمداً.

ثُمَّ خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أُمِّ حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله عَيَّا طُوتُه عنه، فقال: يا بُنيَّة: ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عنى؟

قالت: بل هو فراش رسول الله عليه وأنت مُشرك نَجَسُ.

فقال: والله لقد أصابك بعدى شُرُّ.

ثُمَّ خرج حتى أتى رسول الله عَلَيْهُ فكلَّمه، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً، ثُمَّ ذهب إلى أبى بكر، فكلَّمه أن يُكلِّم له رسول الله عَلَيْهُ، فقال: ما أنا بفاعل

ثُمَّ أتى عمر بن الخطاب، فكلَّمه، فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله عَلَيْهُ؟! فوالله لو لم أجد إلاَّ الذرَّ لجاهدتكم به،

ثُمَّ جاء فدخل على عليِّ بن أبى طالب، وعنده فاطمة، وحسنٌ غلامٌ يدبُّ بين يديها، فقال: يا علىُّ، إنك أمسُّ القوم بي رحمًا، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنَّ كما جئتُ خائبًا، اشفع لى إلى محمد.

فقال: ويحك يا أبا سفيان! والله لقد عزم رسولُ الله عَلَيْ على أمرٍ ما نستطيع أن نكلِّمه فيه.

فالتفت إلى فاطمة، فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا، فيجير بين الناس، فيكون سيِّد العرب إلى آخر الدهر؟

قالت: والله ما يبلغ ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله على على والله على قال: يا أبا الحسن، إني أرى أن الأمور قد اشتدَّت على فانصحنى.

قال: والله ما أعلم لك شيئًا يُغنى عنك، ولكنك سيّد بنى كنانة، فقُم فأجرِ بين الناس، ثُمَّ الحق بأرضك.



قال: أو ترى ذلك مُغنيًا عنى شيئا؟

قال: لا والله، ما أظنُّه، ولكنى ما أجد لك غير ذلك.

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس: إني قد أجرت بين الناس، ثُمَّ ركب بعيره فانطلق.

فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟

قال: جئت محمداً فكلمتُه، فوالله ما ردَّ على شيئاً، ثُمَّ جئتُ ابن أبى قُحافة، فلم أجد فيه خيرًا، ثُمَّ جئت عمر بن الخطاب، فوجدته أعدى الأعداء، ثُمَّ جئت عليًا، فوجدته ألينَ القوم، قد أشار عَلَىَّ أن أُجيرَ بين الناس، ففعلتُ.

فقالوا: فهل أجاز ذلك محمد الله قال: لا.

قالوا: ويلك والله، إن زاد الرجلُ على أن لَعب بك.

قال: لا والله، ما وجدت غير ذلك.

# النبى عَن الله يتهيأ للفتح الأعظم:

ثم أمر رسول الله عَلِي الناسَ بالجَهَاز، وأمر أهلَه أن يُجَهِّزوه.

فدخل أبو بكر على ابنته عائشة - رضى الله عنها - وهي تُحرِّك بعض جهاز رسول الله عَلَيْ بتجهيزه؟ قالت: نعم، فتجهز.

قال: فأين ترينَهُ يريد؟ قالت: لا والله ما أدرى.

ثُمَّ إن رسول الله ﷺ أعلَمَ الناس أنه سائرٌ إلى مكة، فأمرهم بالجدِّ والتجهيز، وقال: «اللهم خُذَ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغَتَها في بلادها».

#### قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة:

لًا تجهز الناس كتب حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله على أن تُبلِغَه قريشًا، وجعل لها جُعَلا على أن تُبلِغَه قريشًا، فجلعته في قُرون في رأسها، ثُمَّ خرجت به.

وأتى رسولَ الله ﷺ الخبرُ من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليّاً والزبيرَ، فقال: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ منْهَا.

يقول عليُّ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ.

فَقَالَتُ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابِ.

فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ.

فَأَخُرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا<sup>(۱)</sup> فَأَتَيُنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بَنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه ﷺ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ: يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، لا تَعَجَلَ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْراً مُلْصَقًا (٢) في قُرنيش، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهُلِيهِمْ وَأَمُوالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ – إِذْ فَاتَتِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فيهِم – أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمُ يَدًا يَحُمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفَّرًا ولا ارْتِدَادًا ولا رضًا بِالْكُفْر بِعَد الإسلام.

<sup>(</sup>١) عقاصها: أي ضفيرة الشُّعُر.

<sup>(</sup>٢) مُلصَفاً: حليفاً لهم، وليس منهم.



فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: لَقَدْ صَدَقَكُمْ.

قَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعَني أَضَربُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافق.

قَالَ ﷺ: إِنَّهُ قَدَ شَهِدَ بَدُرًا، وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدَ غَفَرْتُ؟ (١).

وفي سورة الممتحنة نزلت الآيات الأولى فيما فعله حاطب بن بلتعة، وما كان لأحد أن يرُدَّ عن حاطب ما أراده عمر رَبُّكُ إلاَّ رسول الله ﷺ بما أعلمه ربُّه.

ولولا وحي الله إلى نبيِّه ﷺ لكان جزاء ما فعله حاطب هو ما استأذن فيه عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عُنُقَه.

ولكنَّ عمر عندما سمع من النبي ﷺ قوله: «وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطَّع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم».

ذرفت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم.

ونزلت الآيات لتكون دلالتها وعظًا للمؤمنين في كُلِّ زمان ومكان، وبيانًا لما يجب أن يكونوا عليه من يقين بأن من كان عدوا لله وللرسول فهو عدو للمسلمين..

ولكنها معصية متأوَّلة من حاطب، ولكن لن يُقبَل تأويلُها من غيره، لأن غيرَه - على مَرِّ الزمان - لن يكون من أهل بدر حتى يُقبَل منه اعتذار.

ولذلك نزلت الآيات خطابًا عامًا للمؤمنين، فكانت العبرةُ فيها بعموم اللفظ لا بخُصوص السبَّب، وكان من الآيات قولُه تعالى خطابًا للمؤمنين بعامة، لا لحاطب فحسب..

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٧٨٥، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٥٥٠.

﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١).

والمعنى: لن تنفعكم قراباتُكم ولا أولادُكم الذين تُوالون من أجلهم أعداءكم؛ إشفاقًا على الرَّحم والولد، وتُلَقون إلى هؤلاء الأعداء بالمودَّة لأجلهم مراعاة لهم وحبًّا فيهم.

فإن الكُفَّرَ يقطع الأنساب، ويُورث العداوة بين الأهل والأقارب والأصحاب، فإذا كان يوم القيامة - يوم الفصل - يُقَضى بينكم وبين أقاربكم وأولادكم، ويُحكم بينكم ﴿يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ يَنْ الْمَدِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾ (٢).

والله مُطَّلِعٌ وبصيرٌ بكُلِّ ما تعملونه، فيجازيكم على أعمالكم.

فلم تصبح القضيةُ قضيةَ حاطب بن بلتعة وما فعل؛ وإنما أصبحت - بنزول القرآن - قضيةَ إيمان بالله ورسوله، وما يقتضيه ذلك من ضوابط وحدود

ومن ذلك ما تحمله بداية الآية الأولى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلْيَاءَ﴾(٣).

وقد قُدِّمت عداوةُ الله ليُعلم أن عداوة المؤمنين تَبَعٌ لعداوة الله، فمن عادى الله وَجَبَ على المؤمنين أن يُعادوه.

وقد أُمروا بإعداد العُدَّة لا لَنْصر أهواء، ولكن لنُّصَرَة الله، وفي ذلك ما فيه من نَصْر وعَدَل لحقوق الخَلق جميعًا.

<sup>(</sup>١) المتحنة: ٣.

<sup>(</sup>٢) عبس: ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المتحنة: ١.



﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ (١).

فعداوة المؤمنين لا تأتى دائمًا إلاَّ تَبَعاً لعداوة الله، فمَنَ عادى الله عودي، ومن نَصرَ الله نُصرَ، ولا يكون نَصر الحق والعدل، وتحقيق السلام والبِّر بين الخُلِّق، إلاَّ بالعمل على نَصر الله، وصرد ق الاستجابة لمَا دَعا الخَلِّق إليه ووَصاهم به، ويحاسبهم عليه.

وذاك هو اتباع الصراط المستقيم، الذي لا يكون سَلامٌ إلاَّ به، ولا يتحقق أمان إلاَّ بالإخلاص له.

# الجيش الإسلامي يتحرك صُوْب مكة:

ثُمَّ مضى رسولُ الله عَلَيْهُ وهو صائم والناس صيامٌ، حتى إذا كانوا بالكُديد، وهو الذي تُسمِّيه الناسُ اليوم قُديداً، أفطر وأفَطر الناس معه، كما ذكره البخاري من حديث ابن عباس (٢).

ثُمَّ مضى حتى نزل مرَّ الظَهران ومعه عشرةُ آلاف، وعَمَّى الله الأخبارَ عن قريش، فهُمَّ على وَجَلِ وارتقاب.

وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فخرج هو وحكيم بن حزام، وبُديلُ بن ورقاء يتجسس الأخبار، فَلَقى رسولَ الله بالجُحَفَة.

وكان ممَّن لقيَه في الطريق ابنُ عَمِّه أبُو سفيان بن الحارث، وعبدالله بن أُميَّة، لقياه بالأبواء، وهما ابن عمِّه وابن عمَّته.

فأعرض عنهما لمَا كان يلقاه منهما من شدَّة الأذَى والهَجُو.

فقالت له أمُّ سلَمَة: لا يكُن ابنُ عمِّك وابنُ عمَّتك أشقى الناس بك،

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٩٤١.



وقال علىٌّ لأبى سفيان بن الحارث ابن عمِّه - فيما حكاه أبو عمر -:

ائت رسول الله ﷺ من قبل وجهه، فقل له ما قال أخوة يوسف ليوسف: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ (١) فإنه لا يرضى أن يكون أحد لللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ (١) فإنه لا يرضى أن يكون أحد للهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ (١) فإنه لا يرضى أن يكون أحد للهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لِخَاطِئِينَ ﴾ (١) في الله قولاً .

ففعل ذلك أبو سفيان - وهو ابن عمِّ الرسول عَلَيْهُ، وكان شديد العداوة له ولأصحابه - قال:

ما وصَّاه به على تُرْيب عَلَيْكُمُ الْرَسول عَلَيْ بقول الله ﴿لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومْ يَغْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمينَ ﴾ (٢).

فأنشد أبو سفيان أبياتًا وكان شاعرًا:

لَعَمْرِكَ إِنِّي حِينِ أحمل رَايةً لَتَعْلَبَ خَيْلُ اللَّاتِ خِيْلُ مُحَمَّدً لَكَاللَّدُ لَجَ الْحَيْرَانِ أَظْلُمَ لَيْلُهُ فَهِذَا أُوانِي حِينَ أُهْدَى فَأَهْتَدِي لَكَاللَّدُ لَجَ الْحَيْرِانِ أَظْلُمَ لَيْلُهُ فَهِذَا أُوانِي حِينَ أُهْدَى فَأَهْتَدِي هَذَا نِي هَادِ غِيرُ نَفْسِي وَدَلَّنِي على اللّه من طرَّدتُ كُلَّ مطرَّد فضرب رسولُ الله عَلَيْ صَدَرَه، وقال: أنتَ طَرَّدتني كُلَّ مطرَّد (٢).

ويُقال: إن أبا سفيان بن الحارث ما رفع رأسه إلى رسول الله على منذ أسلم حياءً منه، وكان رسول الله على يُحبُّه، وشهد له بالجنة، وقال: «أرجو أن يكون خَلَفاً من حمزة».

ولما حضرته الوفاة: قال: لا تبكوا على، فوالله ما تنطقت بخطيئة منذ أسلمتُ.

<sup>(</sup>١) يوسف: ٩١.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين: ٤٦/٣.



فلما نزل رسول الله عَلَي مَرِّ الظَهَران نزله عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران.

فأوقدت عشرة آلاف نار، وجعل رسول الله على الحرس عمر بن الخطاب وَالله على الحرس عمر بن الخطاب وَالله على العبّاسُ بغَلة رسول الله عليه البيضاء، وخرج يلتمس لعلّه يجد بعض الحطّابة، أو أحداً يُخبر قريشًا ليخرجوا يستأمنون رسول الله عليه قبل أن يدخلها عَنْوةً.

قال: والله إني لأسير عليها، إذ سمعت كلام أبى سفيان، وبُديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول:

ما رأيت كالليلة نيرانا قطُّ ولا عسكرًا.

قال: يقولُ بُديل: هذه واللهِ نار خُزَاعَة حَمَشَتُها الحرب،

فيقول أبو سفيان: خُزَاعَة أقلُّ وأذلُّ من أن تكون هذه نيرانَها وعسكرَها.

قال: فعرفت صوتَه. فقلت: أبا حَنَظَلة. فعرف صوتي. فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: مالك فداك أبى وأُمِّى؟

قال: قلت: هذا رسول الله على في الناس، وا صباً حقريش والله.

قال: فما الحيلة، فداك أبي وأُمِّي؟

قلت: والله لئن ظَفر بك ليضربن عُنُقك، فاركب في عَجَز هذه البغلة حتى آتِى بك رسول الله فأستأمنه لك.

فركب خلفي ورجع صاحباه.

قال: فجئتُ به، فكُلَّما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله على وأنا عليها قالوا: عمُّ رسول الله على بغلته.

حتى مررتُ بنار عمر بن الخطاب، فقال: مَنْ هذا؟ وقام إلىَّ، فلما رأى أبا سفيان على عَجنز الدابة قال:

أبو سفيان عدوٌّ الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد.

ثُمَّ خرج يشتدُّ نحو رسول الله ﷺ وركضت البغلة، فسنبقتُ، فاقتحمَّتُ عن البغلة، فدخلتُ على رسول الله ﷺ ودخل عليه عمر، فقال:

يا رسول الله؛ هذا أبو سفيان، فدعنى أضرب عُنُقّه.

قال: قلتُ: يا رسول الله إنى قد أجرتُه.

ثُمَّ جلستُ إلى رسول الله عليه فأخذت برأسه، فقلتُ:

والله لا يناجيه الليلةَ أحدُّ دوني، فلما أكثر عمرُ في شأنه قلت:

مهلاً يا عمر، فوالله، لو كان من رجال بني عدى بن كعب ما قُلتَ مثل هذا.

قال: مهلاً يا عباس فوالله، لإسلامُك كان أحبَّ إلى من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلاَّ أنى قد عرفتُ أن إسلامك كان أحبَّ إلى رسول الله من إسلام الخطاب.

فقال رسول الله عليه: اذهب به يا عبَّاس إلى رَحْلك، فإذا أصبحت فأتنى به.

فذهبتُ فلما أصبحتُ غدوتُ به إلى رسول الله ﷺ، فلما رآه رسولُ الله ﷺ فال: «ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟».

قال: بأبى أنت وأُمِّى، ما أَحلَمَك وما أكرمك وأوصلك، لقد ظننتُ أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد.

قال: ويحك يا أبا سفيان: ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟

قال: بأبى أنت وأُمِّى، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أمَّا هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئاً.



فقال له العباسُ: ويُحَك أَسُلِم، واشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن تُضَرِب عُنُقُك.

فأسلكم وشهد شهادة الحق.

فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ يحبُّ الفَخَرَ، فاجعل له شيئًا.

قال: نعم، مَنْ دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن.

## اطلاع أبي سفيان على قوة المسلمين:

وقد أمر النبي ﷺ العباسَ أن يُحبس أبو سفيان بمضيق الوادي عند خَطُم الجبل، حتى تَمُرَّ به جنود الله فيراها، ففعل.

قمرَّت القبائل على راياتها، كُلمَّا مرَّتَ به قبيلةٌ قال: يا عبَّاس، من هذه؟ فأقول: سُلَيَم، قال: فيقول: مالي ولسليم. ثُمَّ تمر به القبيلة، فيقول: يا عبَّاس، من هؤلاء؟ فأقول: مُزيِّنة، فيقول: ما لي ولمزينة، حتى نفدت القبائل، ما تمرُّ به قبيلة إلاَّ سألني عنها، فإذا أخبرته بهم، قال: مالي ولبنى فلان.

حتى مَرَّ به رسولُ الله ﷺ في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يُرَى إلاَّ الحَدَق من الحديد.

قال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟

قال: ما لأحد بهؤلاء قبِلُّ ولا طاقة.

ثُمَّ قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح مُلُكُ ابن أخيك اليوم عظيمًا قال: قلت: يا أبا سفيان، إنها النُّبوَّة.

قال: فنعم إذاً.

قال: قلت: النَّجاء إلى قومك. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مرَّ بأبى سفيان قال له:

اليوم يومُ الملحمة، اليومَ تُستَحَلَّ الحرمة، اليوم أذلَّ الله قريشاً.

فلما حاذَى رسولُ الله ﷺ أبا سفيان قال: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: وما قال؟

فقال: كذا وكذا.

فقال عثمان وعبدالرحمن بن عوف: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون له في قريش صولًة.

فقال رسول الله ﷺ: «بل اليومَ يومٌ تُعَظَّمُ فيه الكعبة، اليوم يومٌ أعزَّ اللهُ فيه قريشًا».

ثُمَّ أرسل رسولُ الله ﷺ إلى سعد، فنزع منه اللواء، ودفعه إلى قيس ابنه، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه.

قال أبو عمر: وروى أن النبي على للا نزع منه الراية دفعها إلى الزبير.

## رجوع أبي سفيان إلى مكة:

ومضى أبو سفيان حتى إذا دخل قريشًا نادى بأعلى صوته:

«يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبِلَ لكم به، فمَن دخل دار أبى سفيان فهو آمن».

فقامت إليه هند بنت عتبة، فأخذت بشاربه فقالت: اقتلُوا الحَميت الدَّسم، الأحَمَشَ السَّاقين، قُبِّحَ من طليعة قوم.

قال: ويلكم لا تَغُرنَّكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. مَنْ دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومَنْ دخل المسجد فهو آمن.



قالوا: قاتلك الله، وما تغنى عنَّا دارُك؟

قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.

فتفرَّق الناسُ إلى دورهم وإلى المسجد.

#### دخول النبي ﷺ مكة:

أمر رسولُ الله عَلَي خَالِدَ بن الوليد أن يدخُلها من أسفلها، وكان على المجنّبة اليمنى، وفيها أسلم وسليم وغفار وجُهينَة وقبائل من قبائل العرب.

وكان أبو عبيدة على الرحَّلة والحُسَّر، وهم الذين لا سلاح معهم.

وقال لخالد ومَنْ معه: إن عرض لكم أحَدُّ من قريش فاحصدوهم حصدًا، حتى تُوَافُونى على الصَّفا، فما عرض لهم أحدُّ إلاَّ أنامُوه.

ودخلت كتائب الجيش الإسلامي مكة حيث أمرهم رسول الله عَلَيْ ودخل هو «من أعلاها من كَداء»(١).

دخل مكة ﷺ وهو راكب ناقته منكساً رأسه، حتى إن شعر لحيته ليمس واسطة رحله؛ تواضعاً لله، وشكراً له على نعمائه، فلما بلغ الحجون (٢). أمر ﷺ أن تُضرب له قُبّة.

وتَجَمَّع سفهاءً قريش وأخفَّاؤها مع عكرمة بن أبى جهل، وصفوان بن أُميَّة وسُهيل بن عمرو بالخَنْدَمة لِيُقَاتِلُوا المسلمين.

#### \*\*\*\*

وقال أبو هريرة رَحَّا : «أَقَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزَّبِيَرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى المُّسَرِّ، فَأَخَذُوا بَطَنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللَّه عَلِي عَيِيةٍ فِي كَتِيبَةٍ.

<sup>(</sup>١) كداء: جبل بأعلى مكة.

<sup>(</sup>٢) الحجون: مكان بأعلى مكة بالقرب من مقبرتها.

قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه. فَقَالَ: لا يَأْتِينِي إِلاَّ أَنْصَارِيُّ، زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ، فَقَالَ: اهْتِفْ لِي بِالأَنْصَارِ قَالَ: فَأَطَافُوا بِهُ، وَوَبَّشَتَ (١) قُرَيْشُ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا، فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هَوُلاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُم بِهِ، وَوَبَّشَتَ (١) قُريْشُ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا، فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هَوُلاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُم شَيْءً كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أَصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُتِلْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيِّيٍّ: تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ بِيدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى تُوافُونِي بِالصَّفَا. قَالَ: فَالَ: فَمَا شَاءَ أَحَدُ مِنَّا أَنْ يَقَتُلُ أَحَدًا إِلاَّ قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدُ مَنْهُمْ يُوْجَهُ إِلَيْنَا شَيْئًا...»(٢).

# الرسول ﷺ يحطم الأصنام:

ثُمَّ نهض رسول الله عَلَيْ والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفَه وحولَه، حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثُمَّ طاف بالبيت وفي يده قوسٌ، وحول البيت وعليه ثلاث مئة وستون صنَماً، فجعل يطعَنُها بالقوس ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطلُ إِنَّ الْبَاطلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾(٣).

﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدئُ الْبَاطلُ وَمَا يُعيدُ ﴾ (٤).

والأصنام تتساقط على وجوهها.

وكان طوافُه على راحلته، ولم يكن مُحَرمًا يومئذ، فاقتصر على الطواف، فلمَّا أكملَه، دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها فَفُتحت، فدخلها فرأى فيها الصُّور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال عَيْد: «قاتلهم الله، والله ما استَقسما بالأزلام قط».

<sup>(</sup>١) وبَّشَت: أي جمعت.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٣١.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨١.

<sup>(</sup>٤) سبأ: ٩٤



ثُمَّ أغلق عليه الباب، وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يُقابل الباب، حتى إذا كان بينه وبينه قدرُ ثلاثة أذرع، وقف وصلَّى هناك ثُمَّ دار في الباب، وكبَّر في نواحيه، ووحَّد الله، ثُمَّ فتح الباب.

ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنَّماً إلاًّ كَسَّره.

#### لا تثريب عليكم اليوم:

كانت قريش قد ملأت المسجد صُفُوفاً ينتظرون ماذا يُصنع بهم، فأخذ عَلَيْهُ بَعَضَادتى الباب وهم تحته، فقال:

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صَدقَ وعدَّه، ونَصَرَ عبدَه، وهَزَمَ الأحزاب وحدَه، ألا كلُّ مأثرَة أو مال أو دم فهو تحت قدميَّ هاتين، إلاَّ سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتَلُ الخطأ شبهُ العمد السوط والعصا، ففيه الدِّيةُ مُغلَّظةً، مئة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها.

يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتَعظَّمَها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب

ثُمَّ تلا هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليَمٌ خَبيرٌ ﴾ (١).

ثُمَّ قال: يا معشر قريش، ما ترون أنى فاعلُّ بكم؟

قالوا: خيرا، أخُّ كريمٌ وابن أخ كريم.

قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: ﴿لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾(٢).

اذهبوا فأنتم الطُّلقَاء».

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۳ . (۲) يوسف: ۹۲.

# مفتاح الكعبة إلى أهله:

ثُمَّ جلس عَلِيَّةٍ في المسجد، فقام إليه على تَعِلَيُّكُ ومفتاح الكعبة في يده.

فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجَابَة مع السقاية - صلى الله عليك.

فقال رسول الله ﷺ: «أين عُثِّمانٌ بنُ طلحة؟».

فَدُعيَ له. فقال له: «هاك مفَتَاحُك يا عثمان، اليوم يومُ برِّ ووفاء».

وذكر ابن سعد في [الطبقات] عن عُثمان بن طلحة قال:

كنًا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فَأَقبل رسول الله عَلَيْهُ يوماً يريدُ أن يَدَخل الكعبة مع الناس، فأغلظتُ له، ونِلْتُ منه، فَحَلَم عنى ثُمَّ قال:

«يا عُثمانٌ، لعلَّك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعُه حيث شئت» فقلت: لقد هلكت قريشٌ يومئذ وذَلَّت

فقال: «بل عَمَرتَ وعَزَّت يومئذ».

ودخل الكعبة، فوقعت كلمتُه منى موقعًا ظننتُ يومئذ أِنَّ الأمر سيصير إلى ما قال.

فلما كان يوم الفتح، قال: يا عثمان، ائتني بالمفتاح، فأتيته به، فأخذه منى، ثُمَّ دفعه إلىَّ، وقال: خذوها خالدةً تالدةً، لا ينزعها منكم إلاَّ ظالمً.

يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف.

قال: فلما ولَّيْتُ ناداني، فرجعتُ إليه. فقال:

ألم يكن الذي قلت لك؟ قال: فذكر قوله لي بمكة قبل الهجرة: «ولعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئت» فقلت: بلى، أشهد أنَّك رسول الله.



وذكر سعيد بن المسيِّب أن العبَّاس تطاولَ يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بنى هاشم، فردَّه رسول الله ﷺ إلى عثمان بن طلحةً.

# بلال يؤذن على ظهر الكعبة:

وأمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يَصنَعَد فيؤذِّن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب، وعَتَّابُ بنُ أسيد، والحارثُ بن هشام، وأشراف قريش جلوسٌ بفناء الكعبة، فقال عتَّاب: لقد أكرم الله أُسيداً، ألاَّ يكون سمع هذا، فيسمَعَ منه ما يُغيَظُه.

فقال الحارثُ: أما والله لو أعلم أنه حَقٌّ لاتبعتُه.

فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئًا، لو تكلمتُ لأخُبَرَت عنِّى هذه الحصباءُ.

فخرج عليهم النبي عَلَيْ فقال: قد علمتُ الذي قُلْتُم، ثُمَّ ذكر ذلك لهم.

فقال الحارثُ وعتَّاب: نشهد أنك رسولُ الله، والله ما اطلع على هذا أحدٌ كان معنا فنقول أخبرك.

ثُمَّ دخل رسولُ الله عَلَيْ دارَ أمِّ هانئ بنت أبى طالب فاغتسل، وصلى ثمانى ركعات في بيتها، وكانت ضحى فَظَنَّها مَنْ ظنَّها صلاة الضحى، وإنما هي صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصناً أو بلداً، صلَّوا عقيبَ الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله عَلَيْ.

وفي القصة ما يدُلُّ على أنها بسبب الفتح شُكراً لله عليه، فإنها قالت: ما رأيتُه صلاها قبلها ولا بعدها.

وأجارت أُمُّ هانئ حَمَويَن لها، فقال لها رسول الله ﷺ: «قد أجرنا مَنَ أجرت يا أمَّ هانئ)(١).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الصلاة، حديث رقم ٣٤٤، كتاب الجزية والموادعة، حديث رقم ٢٩٣٥، مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم ١١٧٩.

## إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين:

ولما استقرَّ الفتحُ أمَّنَ رسول الله عَلَيْ الناسَ كلَّهم إلاَّ تسعة نفر، فإنه أمر بقتلهم وإن وُجدُوا تحت أستار الكعبة، وهم:

عبدالله بن سعد بن أبى سَرِّح، وعكرمة بن أبى جهل، وعبدالعزَّى بن خَطَل، والحارثُ بن نُفَيل بن وهب، ومَقيس بن صُبَابة، وهبَّار بن الأسود، وقيَّنَتان لابن خَطَل كانتا تُغنِّيان بهجاء رسول الله عَلَيْهُ، وسارةُ مولاةٌ لبعض بنى عبدالمطلب.

فأمًّا ابن أبى سرح فَأسلم، فجاء به عثمان بن عفان رَوْقَ فاستأمن له الرسول وَالله الله الله المسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك، وهاجر، ثُمَّ ارتد ورجع إلى مكة.

وأما عكرمةُ بن أبى جهل، فاستأمننت له امرأتُه بعد أن فَرَّ، فأمنّه النبي عَلَيْهُ فقدم وأسلم وحسنُنَ إسلامُه.

وأما ابن خطل، والحارث، ومُقيس، وإحدى القينتين فقُتلوا.

وأما هبّار بن الأسود، فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله على حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة، وأسقطت جنينها، فَفَرّ، ثُمَّ أسلم وحسن إسلامه.

واستؤمن رسول الله لسارة ولإحدى القينتَيْن، فأمَّنها فأسلمتا.

قلما كان الغدُ من يوم الفتح، قام رسول الله في الناس خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ومجَّده بما هو أهلُه، ثُمَّ قال:

«إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، لا يَحِلُّ لامُرِئ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسُفِكَ بِهَا دَمًا، ولا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، فَإِنَّ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لقتَالُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا



سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدُ عَادَتَ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائبَ»(١).

ولما فتح الله مكة على رسوله ﷺ وهي بلدهُ ووطنُه ومولدُه، قال الأنصار فيما بينهم:

أترون رسولَ الله ﷺ إذْ فتح الله عليه أرضَه وبلدَه، أن يُقيم بها؟ وهو يدعو على الصَّفا رافعاً يديه

فلما فرغ من دُعَائه قال: ماذا قُلتُم؟

قالوا: لا شيء يا رسول الله، فلم يزل بهم حتَّى أخبروه

فقال رسول الله ﷺ: معاذَ الله، المحيا محياكُم، والمماتُ مماتكم(٢).

## محاولتان فاشلتان لقتل النبي ﷺ:

### \* المحاولة الأولى:

كان حِمَاسُ بنُ قيس بنُ خالد، أخو بنى بكر يُعِدُّ سلاحاً قبل دخول رسول الله ﷺ فقالت له امرأتُه: لماذا تُعدُّ ما أرى؟

قال: لمحمد وأصحابه.

قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيءً.

قال: إنِّي والله، لأرجو أن أُخِّدمك بعضهم، ثُمَّ قال:

إِنْ يُقْبِلُوا اليوم فما لي علة هذا سلاحٌ كاملٌ وألَّه (٣).

وذُو غِرَارَيْن (٤) سريع السَّلَّة

يصف بذلك سلاحه الذي أعدُّه.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المفازي، حديث رقم ٣٩٥٧، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤١٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٣١.

<sup>(</sup>٣) الألَّة: الحرِّيه لها سنان طويل. (٤) ذو غرارَين: سيف ذو حدَّين.

ثُمَّ شهد الخَنِدمة مع صفوان وعكرمة وسُهيل بن عمرو، فلمَّا لقيهم المسلمون، ناوشوهم شيئاً من قتال.

فقُتِل كُرز بن جابر الفهرى، وخُنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين، وكانا فى خيل خالد بن الوليد، فشَنَّ عنه، فسلكا طريقاً غير طريقه فَقُتلا جميعًا.

وأُصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلا، ثُمَّ انهزموا، وانهزم حماسُ صاحب السلاح حتى دخل بيته، فقال لامرأته: أغلقي علَيَّ بابي.

فقالت: وأين ما كنت تقول؟

فقال:

إنك لو شَهِدت يوم الخَنْدمة إذَّ فرَّ صفوانُ وفرَّ عكرمة واسْتَقْبُلَتْنَا بالسيوف المسلمة يَقْطعن كلَّ ساعد وجُمْجُمة ضرباً فلا نسمعُ إلاَّ عَمْغُمة لهم نهيتٌ حَوْلنا وهَمْهَمة لم تنطقى في اللوم أدنى كلمة

#### \* المحاولة الثانية:

وهُمَّ «فضالةُ بن الملوَّح» أن يقتل رسول الله ﷺ وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه، قال له رسول الله ﷺ: أفضالة؟

قال: نعم فضالة يا رسول الله.

قال: ماذا كنتَ تحدثُ به نفسك؟

قال: لا شيء، كنتُ أذكر الله.

فَضَحِكِ النبي ﷺ ثُمَّ قال: استنففرِ الله، ثُمَّ وضع يده على صدره، فسكن قلبُه.



وكان فضالة يقول: والله ما رفع يَدَه عن صَدري حتى ما خلق الله شيئا أحبَّ إلىَّ منه.

قال فضالة: فرجعتُ إلى أهلى، فمررت بامرأة كنتُ أتحدثُ إليها.

فقالت: هَلُمَّ إلى الحديث.

فقلت: لا، وانبعث فُضَالةٌ يقول:

بث فقلتُ لا يأبى عليك اللهُ والإسلام داً وقبيلَه بالفتح يوم تُكسَّرُ الأصلام حى بينًا والشرك يَغْشَى وجْهَه الإظلام

قالت هلُمَّ إلى الحديث فقلت لا لو قَد (أيت محمداً وقبيلَه لرأيت دينَ الله أضحى سنًا

# إسلام صفوان بن أُميّة:

وفَرَّ يومئذ صفوان بن أُميَّة وعكرمةُ بن أبى جهل.

فأمًّا صفوان فاستأمن له عميرٌ بن وهب الجُمحَى رسولَ الله عَلَيْ فأمَّنه وأعطاه عمَامتَه التي دخل بها مكة، فلحقه عميرٌ وهو يريد أن يركب البحر فرَدَّه فقال: اجعلني فيه بالخيار شهرين، فقال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر.

وكانت أُمُّ حكيم بنت الحارث تحت عكرمة بن أبى جهل، فأسلمت واستأمنت له رسول الله عَلَيْهُ، فأمَّنه فلحقت به باليمن فأمَّنته فردَّته، وأقَّرهما رسول الله عَلَيْهُ هو وصفوان على نكاحهما الأول.

#### السرايا والبعوث بعد الفتح:

لما اطمأن رسول الله على بعد الفتح، بعث خالد بن الوليد إلى «العزّى» لخَمّس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها، فخرج إليها في ثلاثين فارسًا من أصحابه، حتى انتهوا إليها فهدمهما.

ثُمَّ بعث عمرو بن العاص إلى «سُواع» وهو صنم لهُذيل ليهدمه.

قال عمرو: فانتهيتُ إليه وعنده السَّادن (١) فقال: ما تُريد؟

قلتُ: أمرني رسولُ الله ﷺ أن أهدمه

فقال: لا تقدر على ذلك.

قلت: لمَ؟

قال: تُمنع.

قلت: حتى الآن أنت على الباطل! ويحك هل يسمع أو يُبصر؟

قال: فدنوت منه فكسَّرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته، فلم نجد فيه شيئًا، ثُمَّ قُلتُ للسَّادن: كيف رأيتَ؟ قال: أسلمتُ لله.

ثُمَّ بعث سعد بن زيد الأشهل إلى «مناة» وكانت بالمشلَّل عند قُديد للأوس والخزرج وغسَّان وغيرهم، فخرج في عشرين فارسًا حتى انتهي إليها وعندها سادن، فقال السَّادن: ما تريدُ؟ قلتُ: هَدَمَ مَنَاة: قال أنت وذاك.

فأقبل سعد يمشى إليها، وتخرجُ إليه امرأةٌ عريانة سوداء ثائرة الرأس، تدعو بالويل، وتضرب صدرَها، فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فكسروه، ولم يجدوا في خزانته شيئًا.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) السَّادن: خادم الكعبة وبيتِ الأصنام.

# غزوة حُنَيْن

#### في شوال سنة ٨ هـ

وكانت في غزوة حُنيَن (١) دروس يجب أن تُذكر، نحاول أن نقف عند بعضها، لنرى دلالتها فيما نحن بصدده في رؤية ما تَمَّ بعد الفتح الأعظم، فتح مكة.

لقد كانت وقائع فيها تجارب، وفيها آيات أُنزلت، فبقى عطاؤها ممتداً وإن مضت الأحداثُ، نجملها فيما يلى:

### سبب الغزوة:

قال ابن إسحاق:

للَّا سمعت هوازن برسول الله ﷺ وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالكُ ابنُ عوف النَّصَري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيفٌ كلُّها، واجتمعت إليه مُضر وجُشمَ كلُّها، وسعد بن بكر وناس من بنى هلال، وفي جُشمَ «دُريَد بن الصِّمة» شيخ كبير ليس فيه إلاَّ رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجرِّبا.

# مسير العدو ونزوله بأوطاس $^{(7)}$ :

اجتمعت هوازنُ بما جمعت، وأجمعت السَّيرَ إلى رسول الله عَلَيْ بعدما علمت بفتح مكة، وكان على رأسها مالك بن عوف النَّصَري، الذي ذكرنا ما صار إليه، وما أكرمه الله به من إسلام وصعية وجهاد.

وكان من شأنه - حين أعدَّ ما أعدَّ لحرب الرسول ﷺ وأجمع السيَّرَ إليه - أن ساق مع الناس أموالَهم ونساءهم وأبناءَهم.

للَّا نزل بأوَطاس اجتمع إليه الناسُ، وفيهم دُريَدُ بن الصِّمَّة فلمَّا نزل قال: بأيِّ واد ِأنتم؟

<sup>(</sup>١) حُنيَن: واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً.

<sup>(</sup>٢) أوطاس: واد في ديار هوازن.

قالوا: بأوطاس،

قال – والكلام لدُريد –: نِعْمَ مجال الخيل؛ لا حَّزْنُ ضِرْسٌ، ولا سهلٌ دهْسٌ، مالي أسمع رُغاء البعير، ونهاقَ الحمير، وبكاءَ الصبيِّ، ويَعارُ الشاء(١٩٥١)

قالوا: ساق مالكٌ بن عوف مع الناس نساءَهم وأبناءَهم وأموالَهم.

قال دُريدُ بن الصِّمَّة: أين مالك؟

قيل: هذا مالكٌّ، ودُعيَ له.

قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيسَ قومك، وإنَّ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما ليَ أسمع رُغاء البعير، ونهاقَ الحمير، وبكاءَ الصبيِّ، ويَعارُ<sup>(١)</sup> الشاء؟! قال مالك: سُقتُ مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالَهم.

قال دُريدُ: وَلَمَ؟

قال: أردتُ أن أجعل خلفَ كُلِّ رجُلِ أهلَه ومالَه ليقاتلَ عنهم.

قال دُريدُ لمالك: راعى ضأن والله. وهل يَرُدَّ المنهَّزمَ شيءٌ ؟! إنها إن كانت لك لم ينفعك إلاَّ رجلٌ بسيفه ورُمحه، وإن كانت عليك فُضِحَتَ في أهلك ومالك.

ثُمَّ قال: ما فَعَلَتَ كعبُ وكلاب؟ قالوا: لم يشْهدُها أحدٌ منهم.

قال: غابَ الحدُّ والجِّد<sup>(٢)</sup> لو كان يومُ علاء ورفعة لم يغبَ عنه كعبُّ وكلابُّ، ولوددتُ أنكم فعلتم ما فعلت كعبُّ وكلابُّ.

# الرسول ﷺ يستعير أدرعاً من صفوان:

لَمَا أجمع رسولُ الله عَلَيْ السيرَ إلى هوازن؛ ذُكرَ له أن عند صفوان بن أُمَيَّة أَعرَنا أُمَيَّة ، أُعرِنا أَم الله عَلَيْه أَعرَنا أَم الله عَلْم الله عَداً . فقال: يا أبا أُمَيَّة ، أُعرِنا سلاحك هذا ، نلقى فيه عدوَّنا غداً .

<sup>(</sup>١) يَعارُ الشاء: أي صياحها. (٢) غابَ الحدُّ والجِّد: أي النشاطُ والسرعةُ والمضاءُ في الأمور.



فقال صفوان: أغَصْباً يا محمد؟

قال ﷺ: بل عاريةٌ مضمونةٌ حتى نؤديها إليك.

فقال: ليس بهذا بأسُّ، فأعطاه مئة درع بما يكفيها من السِّلاح.

فزعموا أن رسول الله عَلَيْ سأله أن يكفيهم حملها ففعل.

# الجولة الأولى من المعركة:

انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة الأربعاء لعشر خلون من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي، وفرَّق كمناءه في الطرق والمداخل، والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا، ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد.

وكان رسول الله ﷺ قد خرج إلى حنين في اثني عشر ألفًا، واستعمل ﷺ عَتَّاب بن أُسيد على مكة أميراً، ثُمَّ مضى يريد لقاء هوازن

قال ابنُ إسحاق: حدثني عاصمُ بن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبدالله قال:

لما استقّبَلْنَا وادي حُنينٍ انحدرنا في وادٍ من أودية تَهامَة أجوفَ حَطُوطٍ (١) إنما ننحدرُ فيها انحداراً.

قال: وفي عَماية الصُبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي، فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه، قد أجمعوا وتهيئوا وأعدُّوا، فوالله ما رَاعَنَا -ونحنُ منحطُّون - إلاَّ الكتائب قد شدُّوا علينا شدَّة رجل واحد.

وانشمر الناس راجعين، لا يلوى أحدٌ منهم على أحد، وانحاز رسول الله ﷺ ذات اليمين، ثُمَّ قال: إلىَّ أيها الناس؟ هلُمَّ إلىَّ، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبدالله.

<sup>(</sup>١) حَطُوط: أي منحدرٍ.

وبقى مع رسول الله على نَفَرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وفيمن ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر، وعمر، ومن أهل بيته: على والعبّاس، وأبو سفيان بن الحارث، وابنه، والفضل بن العبّاس، وربيعة بن الحارث، وأسامة بن زيد، وأيمن بن أُمِّ أَيْمَن، وقُتِلَ يومئذ.

## قال ابنُ إسحاق:

ولًّا انه زَمَ المسلمون، ورأى من كان مع رسول الله ﷺ من جُفاة أهل مكة الهزيمة، تكلَّم رجالٌ منهم بما في أنفسهم من الضِّغُن.

فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتُهم دون البحر، وإنَّ الأزلام لَعَهُ في كنانَته.

وصرَخَ كلدةُ بن الحنّبل: ألا بطل السِّحرُ اليومَ.

فقال له صفوانٌ أخوه لأُمِّه - وكان بعدُ مشركًا -: اسكُتَ، فضَّ اللهُ فَاكَ، فواللهُ لأنَّ يَرُبَّني رجلٌ من هوازن٠

## الجولة الثانية من المعركة:

قال ابنُ إسحاق: حدثني الزهري عن كُثير بن العبَّاس، عن أبيه العبَّاس بن عبدالمطلب قال:

إني لمَعَ رسول الله عَلَيْ آخذٌ بحكَمَة بغلته البيضاء، قد شجرتها - وكنت امرءاً جسيمًا شديد الصَّوت - قال رسول الله عَلَيْ رأى ما رأى من الناس: «إلى أين أيُّها الناس ١٤».

قال: فلم أرّ الناسّ يلّوون على شيءٍ.

فقال يا عبَّاس: أصررُخ: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السَّمُرة.

فأجابوا: لبيك.. لبيك.

قال: فيذهب الرجل ليثنى بعيره فلا يَقدرُ على ذلك، فيأخذ درعَه فيقذُفها في عُنُقه، ويأخذ سيفَه وقوسَه وتُرسَه، ويقتحمُ عن بعيره، ويُخلِّى سبيلَه، ويَقِتحمُ عن بعيره، ويُخلِّى سبيلَه، ويَقُمُّ الصوتَ حتى ينتهي إلى رسول الله عَلَيْ حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة، استقبلوا الناس، فاقتتلوا، فكانت الدَّعوة أول ما كانت: يا معشر الأنصار، ثُمَّ خلُصتُ آخراً: يا لَلْخَزرج.

وكانوا صُبُراً عند الحرب، فأشرف رسول الله على في ركائبه، فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال: الآن حَمِى الوطيس، وزاد غيره: أَنَا النَّبِيُّ لا كَذبُ، أَنَا ابْنُ عَبَد المُطَّلبُ.

وفي صحيح مسلم: «ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَصيَيات، فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّد، قَالَ: فَذَهَبَّتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقَتَالُ عَلَى هَيْئَتِه فَيمًا أَرَى. قَالَ: فَوَاللَّه مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصيَياتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمُ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدُبِرًا »(١).

وفي لفظ له: «إنه نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَة، ثُمَّ قَبَضَ قَبَضَةً مِنْ تُرَابِ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ السَّتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمُ فَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ. فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْنِسَانًا إلاَّ مَلأَ عَيْنَيَّهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبَضَةِ، فَوَلَّوْا مُدُبِرِينَ»(٢).

# ما كان من شيبةً بن عثمان الحَجَبيّ:

قال ابن إسحاق:

لمَّا كان عام الفتح دخل رسول الله على محمد عنريَّة فاثار منه، فأكونُ هوازن بحننيَّن، فعسى إن اختلطوا أن أُصيبَ من محمد غريَّة فأثار منه، فأكونُ

<sup>(</sup>١) معنى حدهَّم كليلاً: حدٌّ كليل: لا يَقطع، وطُرَفٌ كليل: لا يحقق النظر، والحديث أخرجه مسلم – كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٢٨.

أنا الذي قمتُ بثأر قريش كلِّها، وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحدُ إلاَّ اتبع محمداً ما تبعَتُهُ أبداً، وكنت مرصدًا لمَا خرجت له، لا يزدادُ الأمر في نفسي إلاَّ قوةً.

فلما اختلط الناسُ، اقتحم رسولُ الله عَلَيْ عن بغَلَتَه، فأصلَتَ السيفَ فدنوتُ أريدُ ما أريدُ منه، ورفعت سيفي حتى كدتُ أشعره إيَّاه، فرُفع لي شُواظُ من نارٍ كالبرِق كاد يم حَشُنى، فوضعتُ يدي على بصري خوفًا عليه، فالتفت إلىَّ رسولُ الله عَلَيْ فناداني: يا شَبِيبُ، ادُنُ منى، فدنوت منه، فمسَحَ صدري، ثُمَّ قال: «اللهم أعذَه من الشيطان».

قال: فوالله لَهُوَ كان - ساعَتَئذ - أحبَّ إلىَّ من سمعي وبصري ونفسي، وأذْهَبَ الله ما كان في نفسي.

ثُمَّ قال: ادْنُ، فقاتلِ، فتقدمت أمامه أضربُ بسيفي، الله يعلم أنى أُحبُّ أن أُقيَه بنفسي كُلَّ شيءِ.

ولو لقيتُ تلك الساعة أبى - لو كان حَيَّاً - لأُوَقَعَتُ به السَّيَف، فجعلتُ ألزمُه فيمن لزمِهُ، حتى تراجع المسلمون فكرُّوا كرَّة رجلٍ واحدٍ.

وقُرِّبتَ بغلةُ رسول الله عَلَيْ فاستوى عليها، وخرج في أثرهم، حتى تفرَّقوا في كلِّ وجه، ورجع إلى معسكره، فدخل خباءه، فدخلت عليه – ما دخل عليه أحدٌ غيري – حُبَّاً لرؤية وجهه وسرورًا به، فقال: «يا شبيبُ، الذي أراد الله بك خيرً مما أردَّتَ لنفسك».

نُمَّ حدَّثني بكل ما أضمرتُ في نفسي، ما لم أكُن آذكُرُه لأحد قط.

قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثُمَّ قلتُ: استغفر لي. فقال: غفر الله لك.

#### حركة المطاردة:

ولمّا انهزم المشركون، أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعَسنكر بعضُهم بأوَطاس، وتوجّه بعضُهم نحو نخلة، فبعث رسولُ الله على قلم في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم، فناوَشُوه القتال، فرُمِي بسهم، فَقُتلَ، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري – وهو ابن أخيه – فقاتلهم، ففتح الله عليه فهزمهم الله، وقتل قاتل أبى عامر، فقال رسول الله على واستغفر اغفر لعبيد أبى عامر وأهله، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» واستغفر لأبى موسى، ومضى مالكُ بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف.

# ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتُكم:

اقتضت حكمة الله تعالى أن أذاق المسلمين - أولاً - مرارة الهزيمة والكَسنرة - مع كثرة عددهم وعُددهم وقوة شوكتهم - ليُطامن رؤوساً رُفعَتُ بالفتح ولم تدخل بلدَه وحرَمه، كما دَخَله رسولُ الله عَلَيْهُ واضعًا رأسه مُنْحَنياً على فرسه، حتى إنَّ ذقْنَه تَكَادُ تَمسُّ سَرَجَه تواضعًا لربِّه وخضوعًا لعظمته واستكانةً لعزّته أنْ أحَلَّ له حرمه وبلَدَه، ولم يحلَّ لأحد قبله، ولا لأحد بعده.

وليُبَيِّنَ - سبحانه - لَمَن قال: «لن نُغْلَب اليوم عن قلِّة» أنَّ النَّصْر إنَّما هو من عند الله، وأنَّه من ينصُرُه فلا غالب له، ومن يَخْذُله فلا ناصر له غيره.

وأنه - سبحانه - هو الذي تولَّى نَصَرَ رسوله ودينَه، لا كثرتُكم التي أعجبتكم، فإنَّها لم تُغَنِ عنكم شيئاً، فوليتم مُدبرين.

فلمًا انكسرت قلوبُهم، أُرسلَتَ إليها خلَعُ الجَبْر مع بريد النَّصَر، فأنزل الله سكينتَه على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها.

وقد اقتضت حكمتُه أنَّ خلِعَ النَّصَر وجوائزَه، إنما تفيض على أهل الانكسار.

قال تعالى: ﴿وَنُوِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ ﴿ وَهُامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ (١).

لم تكن هذه الآيات مجرد إخبار عمَّا وقع في غزوة حُنَيْن فحسب، وإنَّما كانت - بنزولها وحفظها في الذكر الحكيم - حديثًا للخَلْق جميعًا إلى يوم الدين، ليَعْرف مَن يؤمن بربِّه كيف يَرِّجُو فوزَه ونصرَه، ويطلب عفُوَه ومَغْفِرتَه

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلَكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورً وَحَيَمٌ ﴾ (٢).

والمعنى: لقد نصركم الله - أيها المؤمنون - في مواقع كثيرة، خُضتم فيها معارك مع أهل الشرك، كبَدر وقُريظة والنضير والحديبية وخَينبر ومكة، وذلك لأنكم نَصررتُموهُ بصد ق جهادكم، فهيأ لكم ثمار النَّصر وفاء بوعده الكريم في قوله: ﴿إِن يَنصرُ لُمُ اللَّهُ فَلا غَالبَ لَكُمْ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُر كُمْ ﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ﴾ أي: ونَصَـركم الله يومَ حُنَيْن مع أنَّكم قَـصَّرتُم فيه، إذ أعجبتكم كثرتُكم، فتراخيَتُم في القتال اعتماداً عليها، فلم تُفَدكم هذه الكثرة شيئًا في دَفْع العدو،

<sup>(</sup>١) القصص: ٥، ٦.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٥، ٢٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) محمد: ٧.



وضاقت عليكم الأرضُ مع اتِّساعها من شدَّة الرُّعب والفَزَع، فقد خُيِّل إليكم أن رحابها أُغلقت في وجوهكم، فلا تجدون فيها موضعًا تطمئنون فيه وتثبتون.

نُصرتم بذلك، كمن ضاقت عليهم الأرضُ مع اتّسناعها، فلا يجدون فيها مكاناً يَسنَعُهم، ثُمَّ انصرفتم من وجه العدو متقهقرين.

#### \*\*\*\*

إنَّ ما حدث في هذه الغزوة كان دَرِساً استفاد منه المسلمون، فلم تُسمع منهم – من بعد في جهادهم – هذه الكلمة الخاطئة «لن نُغلب اليوم من قلَّة» إعجاباً بقوتهم وكثرتهم.

بل كانت وصاياهم وأعمالُهم داَّلةً على رُشدهم، وأنَّ نَصَرَهم إنَّما يكون بانتصار الفضائل في أنفسهم.

وإنَّما تَكُثُر الجنودُ بالنَّصَر، وتَقِلُّ بالخُذَلان لا بَعَدَد الرجال..

نعم: تعلَّموا الدرسَ في حُنَيَن، وجاء الوحيُ ليذكرهم ومَن جاء بعدهم أن يكونوا على حَذَر من المعاصي فإن «ذنوب الجُند أخوفُ عليهم من عدوِّهم، وما لم ننتصر على أعدائنا بفضلنا، لم نستطع أن نغلبهم بقوتنا»

نسئال الله العُونَ على أنفسنا، كما نسأله النَّصْر على أعدائنا.

ولذا فإنَّ ما أنزل الله في غزوة حُنيَن من قرآن يُتلَى على مرِّ الزمان، لا يُخاطب الناسَ بحَدَث مضى وانقضى، وإنَّما يُخاطبهم بسُنن باقية، وإن كانت في أحداث واقعة ذاهبة، فإن رؤيتها في وقائع وأحداث أبلغُ أثراً وأعظم شأناً، وأبقى عظَةً وتذكرةً.

ومن أجل ذلك حُفظ الذِّكرُ بحفظ الله، لا بحفظ أحد سواه، فمن طلب نصرَه فَلْيَنُصُره في نفسه: قولاً وعملاً وقصدا، وليذكر - وهو يتلو هذه الآيات - أن للَّه جنداً يُرسلهم وسكينةً يُنزلها لنصر من أخلص قَصندَه، وحسن عمله.

# ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (١).

جاء في الصحيحين أن رجلاً قال للّبَرَاء بَنِ عَازِب: «أَفَرَرَتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّه عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْن؟ قَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ لَمَ يَفرَّ، إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَملَنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا، فَأَقْبَلَ الْمُسْلَمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ، وَاسْتَقَبَلُونَا بِالسِّهَامِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ - وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاء - وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لا كَذبَ، أَنَا ابْنُ عَبْد المُطَّلِبُ»(٢).

هكذا كان الثَّباتُ لَمَن ثَبَتَ مع رسول الله عَلَيْكُ حتى جاء النَّصَر، وخذل العدو.

وكان ممَّن ثَبَتَ ثباتاً يُحبُّه الله: أبو سفيان بن الحارث ابنُ عمِّ رسول الله ﷺ، وكان من أشدِّ الناس عداءً له قبل إسلامه.

وقد ذكر ابن السحاق ما كان عليه حال المسلمين بعد ثباتهم، قال: واجَتلَد الناس، فوالله ما رجَعَت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله عليه.

قال: والتَّفَتَ رسولُ الله إلى أبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب – وكان ممَّن صَبَرَ يومئذ مع رسول الله عَلَيْ، وكان حسن الإسلام حين أسلم – وهو آخذٌ بثغر بغلته، فقال: من هذا؟ قال: أنا ابن أمِّك يا رسول الله.

# غزوة حنين في بيان السنة المطهرة:

روى مسلم عن العَبَّاسِ بَنِ عَبِّدِ المُطَّلِبِ قَالَ:

«شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفَيَانَ بَنُ الحَارِثِ بَنِ عَبْدِ الْلُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقَهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لِلهُ بَيْضَاءَ

<sup>(</sup>١) الحج: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٦٥٢، كتاب المغازي، حديث رقم ٣٩٧٥، مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٢٧.



أَهْدَاهَا لَهُ فَرُوَةُ بَنُ نُفَاثَةَ الجُّذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْسُلَمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْسُلَمُونَ مُدَبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرَّكُضُ بَغَلَتَهُ قَبِلَ الْكُفَّارِ.

قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنَ لا تُسنرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّةٍ: أَيِّ عَبَّاسُ، نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ.

فَقَالَ عَبَّاسٌ - وكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا -: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللَّه، لَكَأَنَّ عَطَفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطَفَةُ الْبَقرِ عَلَى أَوْلادهَا، فَقَالُوا : يَا لَبَيْكَ، يَا لَبَيْكَ. قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكَفُّارَ وَالدَّعَوةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصرَتِ الدَّعَوةُ عَلَى بَنِي الحُارِثِ بَنِ الخُرْرَجِ فَقَالُوا: يَا بَنِي الخُارِث بَنِ الخُرْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَهُو عَلَى الخُارِث بَنِ الخُرْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَهُو عَلَى بَغِيلَةِ وَهُ عَلَى بَغِي الْمَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قَتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: هَذَا حِينَ حَمِي الْوَطِيسُ.

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ: قَالَ انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّد.

قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِه فيمَا أَرَى، وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنَ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدُبِرًا» (١).

وروى مسلم عَنْ أَنَسِ وَإِلَّى أَن أُمَّ سُلَيْمِ اتَّخَـذَتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا، فَكَانَ مَعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيا ﴿ مَا هَذَا الخَنْحَرُ ؟

قَالَتِ: اتَّخَذَتُهُ إِنَّ دَنَا مِنِّي أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرَتُ بِهِ بَطْنَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يَضَحَكُ. اللَّهِ عَلِيْ يَضَحَكُ.

قَالَتَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْتُلُ مَنْ بَعَدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ.

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب الجهاد والسير، رقم ٣٣٢٤.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أُمَّ سُلِّيَمٍ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحۡسَنَ)(١).

وواضحُ أنَّ أمَّ سُليم لم تكن راضيةً عن فرار من فَرَّ، وطلبت عقابهم، فقال لها الرسول ﷺ: «إنَّ الله قد كَفَي وأحسنن».

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي مُوسَى رَزِّكُ قَالَ:

«لَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنْيَن، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بَنَ الصِّمَّة، فَقُتلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَّمَ اللَّهُ أَصنَحَابَهُ.

قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكَبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهُمٍ فَأَثَبَتَهُ فِي رُكَبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَنَّ رَمَاكَ؟

فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدَتُ لَهُ فَلَحقَّتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَبَعَتُهُ، وَجَعلَتُ أَقُولُ لَهُ: أَلاَ تَسَتَحَيِي؟ أَلا تَثَبُتُ؟ فَكَفَّ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَبُرَبَيْنِ بِالسَّيْف فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لأبِي عَامِرِ: قَتَلَ اللَّهُ صَاحبك. قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ضَرَبَتَيْنِ بِالسَّيْف فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لأبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللَّهُ صَاحبك. قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ المَّاءُ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقَرِئِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّكَمْ، وَقُلُ لَهُ: اسْتَغَفْرُ لِي.

وَاسْتَخْلَفْنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّاسِ، فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَي النَّبِيِّ فِي اللَّهُ السَّرِيرِ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فَرَاشٌ قَدَ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهُ، فَأَخْبَرَتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَّرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلُ لَهُ اسْتَغَفْرُ لِي

فَدَعَا بِمَاء فَتَوَضَّاً، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيِّه فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعُبَيِّد أَبِي عَامِرٍ. وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجَعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خُلْقِكَ مِنَ النَّاسِ.

فَقُلْتُ: وَلِي، فَاسْتَغَفْرُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعَبَد اللَّه بَنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخَلَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُدُخَلاً كَرِيمًا. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحَدَاهُمَا لأَبِي عَامِرِ وَالْأُخْرَى لأبِي مُوسَى»(٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب المغازي - حديث رقم ٣٩٧٩، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٥٥٤.

## غزوة الطائف

#### في شوال سنة ٨ هـ

تُعدُّ هذه الغزوة - في الحقيقة - امتداداً لغزوة حنين، وذلك أن معظم فُلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام «مالك بن عوف النصري» وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله عَلَيْ بعد فراغه من حنين.

وحاصرهم رسول الله على مدة غير قليلة، ففي رواية أنس كولك عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعين يوماً، وعند أهل السير خلاف ذلك، فقيل: عشرين يوماً، وقيل: ثمانية عشر، وقيل خمسة عشر.

روى البخاري ومسلم عَنْ عَبِّد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

«للَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّائِفَ، فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيِئًا، قَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَتَقُلَ عَلَيْهِمُ وَقَالُوا: نَذْهَبُ وَلا نَفْتَحُهُ، وَقَالَ مَرَّةً: نَقَفُلُ.

فَقَالَ: اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ، فَغَدَوَا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ.

فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَعْجَبَهُمْ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ١٠٠.

ولما طال الحصار واستعصى الحصنُ، استشار رسولُ الله عَلَيْهُ نُوفَلَ بن معاوية الدِّيلي، فقال: ما ترى؟ فقال ثعلبٌ في جحر، إن أقمتَ عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك.

فأمر رسولُ الله ﷺ ابنَ الخطاب، فأذَّن في الناس بالرحيل، فضجَّ الناسُ من ذلك، وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟!

فقال رسول الله ﷺ: «فاغدوا على القتال».

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المفازي، حديث رقم ٢٩٨١، مسلم - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٣٣٢٩.

فَغَدوا، فأصابت المسلمين جراحات فقال رسول الله عَلَيْ «إنا قافلون غداً إن شاء الله عَلَيْ الله عَلَيْ يضحك.

فلما ارتحلوا واستَقلُّوا قال: «قولوا: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» وقيل: يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال: «اللهم اهد ثقيفاً، وائت بهم» وقد استجاب الله دعاءه، وقدم من قدم إلى المدينة، بعد عودة الرسول عَلَيْهُ من تَبُوك في رمضان، وقد هدى الله كثيراً منهم.

وقد روى أبو داوود، عَنُ وَهُب قَـالَ: «سَـالَّلْتُ جَـابِرًا عَنُ شَـأَنِ ثَقـيف إِذَ بَايَعَتُ. قَالَ: اشْتَرَطَتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ لا صَدَقَةَ عَلَيْهَا ولا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيْهِ - بَعْدَ ذَلِكَ - يَقُولُ: سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا »(١).

#### قسمة الغنائم بالجعرانة:

ثمَّ أَمَرَ رسولُ الله عَلَيْ بالسَّبَي والغنائم أن تُجمع، فجُمع ذلك كُلُّه، ووجَّهُوه إلى الجعرانة، وكان السَّبَىُ ستة آلاف رأس، والإبل أربعة وعشرين ألفاً، والغنم أكثر من أربعين ألفاً، وأربعة آلاف أوقية فضة.

فاسنَتأَنَى بهم رسول الله عَلَيْ أن يقدُموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة، ثُمَّ بدأ بالأموال فقستَّمها، وأعطى المؤلفة قلوبُهم أوَّلَ الناس، فأعطى سفيانَ بن حرب أربعين أُوقية ومئة من الإبل، فقال ابني يزيد، قال: أعَطُوه أربعين أُوقية ومئة من الإبل. فقال: أعَطُوه أربعين أُوقية ومئة من الإبل.

وأعطى حكيم بنَ حزام مئة من الإبل، ثُمَّ سأله مئة أُخرى فأعطاه. وأعطى النَّضَر بن الحارث بن كلدة مئة من الإبل.

وأعطى العلاءَ بن حارثة الثقفي خمسينَ، وذكر أصحاب المَّة وأصحاب الخمسين.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء، حديث رقم ٢٦٣٠.



وأعطى العبَّاس بن مرداس أربعين، فقال في ذلك شبعراً، فكمَّلَ له المئة.

ثُمَّ أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثُمَّ فضَّها على الناس فكانت سهامهم لكل رَجُل أربعًا من الإبل، وأربعين شاة، فإن كان فارساً أخذ اثني عشر بعيراً وعشرين ومئة شاة.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدُرِيِّ رَخِيْكَ قَالَ:

«للَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّه عَلَى مَا أَعْطَى مِنْ تلْكَ الْعَطَايَا فِي قُريَّش وَقَبَائِلِ الْعَصَارِ فِي الْأَنْصَارِ فِي الْأَنْصَارِ فِي الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمِّ، حتَّى كُثُرَتْ فِيهِمُ الْقَالَةُ، وقَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ قَوْمَهُ.

فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعَدُ بَنُ عُبَادَةً، فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الحَيَّ قَدَ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيَّءِ الَّذِي أُصَبَّتَ.

قَسَمْتَ فِي قُوْمِكَ..

وَأَعْطَيْتَ عَطَايًا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ

وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الحِّيِّ مِنَ الْأَنْصَار منها شيء!

قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعَدُ؟

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنَا إِلاَّ امْرُؤُّ مِنْ قَوْمي.

قَالَ: فَاجُمَّعُ لِي قَوْمَكَ فِي هَذهِ الحُظِيرَةِ.

قَالَ: فَخَرَجَ سَعَدٌ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي تِلْكَ الحُظِيرَةِ.

قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا، وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُمْ فَلَا فَكَالَ: فَلَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَلَمَّا اجْتَمَعُوا له، أَتَاهُ سَعَدٌ فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ.

فَأَتَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَمَشَرَ الأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ وَجَدَتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ؟ أَلَمُ آتِكُمْ ضُللَّلًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ ؟!

قَالُوا: بَلِي. اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ.

قَالَ: ألا تُجيبُونَنِي يَا مَعَشَرَ الأَنْصَار؟

قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمُنُّ وَالْفَضْلُ؟

قَالَ: أَمَا وَاللَّه لَوَ شَئَتُم لَقُلْتُم فَلَصَدَقَتُم وَصُدِّقَتُم : أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقَنَاكَ، وَمَخْذُولاً فَنَصَرُنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائلاً فَأَغَنَيْنَاكَ.

أُوَجَدَّتُمْ فِي أَنْفُسكُمْ - يَا مَعَشَرَ الأَنْصَارِ - فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفَتُ بِهَا قَوَمًا لِيُسلِمُوا وَوَكَلْتُكُمُ إِلَى إِسلامِكُمْ.

أَلا تَرْضَوْنَ - يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ - أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَةٍ فِي رِحَالِكُمْ؟

فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ، لَوُلاَ الْهِجَرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الْأَنْصَار.

وَلَوۡ سَلَكَ النَّاسُ شِعۡبًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارِ شَعۡبًا، لَسَلَكُتُ شُعۡبَ الْأَنْصَارِ.

اللَّهُمَّ ارْحَم الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ.

قَالَ: فَبَكَى الْقَوَمُ حتَّى أَخْضَلُوا لَحَاهُمُ وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسَمًا وَحَظًّا.

ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ۗ وَتَفَرَّقُوا ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أحمد - باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١١٣٠٥، مجمع الزوائد ٢٩/١٠.



# كعب بن زُهير يلتقي برسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق:

ولما قدم رسول الله على من الطائف، كتب بُجَير بن زهير إلى أخيه كعب يُخبرُه أنَّ رسول الله قَتَلَ رجالاً بمكة ممَّن كان يَهَجُوه ويؤذيه، وأنَّ مَن بَقيَ من شعراء قريش قد هربوا في كُلِّ وَجُه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فَطر إلى نجائك ودار بين كعب وأخيه بُجير حوارٌ قالا فيه شعراً.

وكان آخر ما كتبه بُجير إلى أخيه كعب شعراً، قال فيه:

مَنْ مُبْلغٌ كَعِباً فهل لكَ في التي تَلُومُ عليها باطِلاً وهي أحْزَمُ إلى الله لا العُزَّى ولا اللاتِ وحْدَه ﴿ فَتَنْجُوا إِذَا كَانَ النَّجَاءُ وتَسْلَمُ لَدَى يومَ لا يَنْجُـو ولَيْسَ بِمُفلِتِ ﴿ مِنْ النَّاسِ إِلاَّ طَاهِرُ الْقَلْبِ مُسُلَّمُ

فدينُ زُهَيـرِ وهـو لا شيءَ دينُـهُ ودينُ أبي سُـلْمي علـيَّ مُحَــرَّمُ

فلما بلغ كعبًا الكتابُ، ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه، وأرجف به من كان في حاضره من عدُوِّه، فقال: هو مقتول.

فلما لم يجد من شيء بُدًّا، قال قصيدته التي يمدح فيها رسولَ الله عَلِيْهُ، وذكر خُونه وإرجافَ الوشاة من عدوّه

ثُمُّ خرج حتى قدم المدينة المُنوَّرَة، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفةٌ من جُهينة، فغدا إلى رسول الله علي حين صلَّى الصبحَ، فصلَّى مع رسول الله عَلَيْ ثُمَّ أشار إلى رسول الله عليه فقال: هذا رسولُ الله عليه فقم إليه فاستأمنه

فقام إلى رسول الله ﷺ حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسولٌ الله ﷺ لا يعرفُه، فقال: يا رسول الله، إنَّ كعبَ بن زهير قد جاء لِيَسْتأمنك تائباً مُسلماً، فهل أنت قابلٌ منه إن أنا جئتك به؟

قال رسول الله على: نعم.

قال: أنا يا رسولَ الله كعبُ بن زهير.

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب على رجل من الأنصار، فقال: يا رسولَ الله، دَعُنى وعدوِّ الله، اضرب عُنقَه.

فقال رسول الله عليه: «دَعهُ عنك، فقد جاء تائباً نادماً عَمَّا كان منه».

قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لمّا صنّعَ صاحبُهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير.

فقال قصيدته اللاميَّة التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها:

انَّك با ابن أبي سُلُمي للقتولُ

بانت سعادُ فقلبي اليوم متبُول متيَّمٌ إثْرها لم يُفْدَ مكبولُ يسعى الغواة جَنَائِها وقولُهم والتي جاء فيها:

فكُلُّ ما قدَّر الرحمن مفعولُ يوماً على آلة حَدْياء محمُولُ والعفو عند رسول الله مأمول فقلتُ خَلُّوا طريقي لا أبا لكُمُ كلُّ ابن أنثى وإن طَالتْ سلامتُه نُبئتُ أنَّ رسولَ الله أوعدني

وكعبُ بن زهير - كما هو معلوم - من فحول الشعراء هو وأبوه وابنُه عقبة وابن ابنه العوّام بن عقبة.

سعىُ الفَتَى وهو مخبوءٌ له القَدَرُ فالنَّفْسُ واحدةٌ والهـمُّ منتَشرُ لا تنتهى العينُ حتى ينتهي الأثرُ لو كنتُ أعجبُ من شيء لأعجبن يَسْعَى الفتى لأمور ليس يُدْركها والمرء ما عاش مُمْدود له أميل ومما تُستحسن لكعب قولُه:



أسلم زهير، فهنيئا له بما أسلم.

وكفاه فخراً أن يُسلم ويُمناه في كَفِّ رسول الله عَيِّكِ:

حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نَقَمَات قولُه القيلُ والمراد به النبي عَلَيْقُ.

\*\*\*\*

# غزوة تبوك

#### في رجب سنة ٩ هـ

#### سبب الغزوة:

وكان السبب في هذه الغزوة ما ذكره ابن سعد وغيره، فقد قالوا:

بلغ النبي عليه أن الروم جمعت جموعاً كثيرة، وأجلبت معهم لخم وجذام، وغيرهم من متنصرة العرب، فندب النبي عليه إلى الخروج لغزو الروم.

#### قال ابن إسحاق:

ثُمَّ أقام رسول الله ﷺ بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثُمَّ أمر الناس بالتهيؤ لغَزُو الروم.

وذلك في زمان عُسَرة الناس، وشدة من الحر، وجدّب من البلاد، وحين طابت الثمار، والنَّاس يُحبون النُّفام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشُخُوص على الحال من الزمان الذي هم عليه.

وكان رسول الله عَيْقِهُ قَلَّما يخرج في غزوة إلاَّ كنَى عنها، وأخبر أنه يريدُ غير الوجه الذي يقصد له، إلاَّ ما كان من غزوة تبوك، فإنه بيَّنها للناس؛ لبُعُد الشُّقة، وشدة الزمان، وكثرة العدو الذي يصمُد له؛ ليتأهَّب الناس لذلك أُهبته.

# ومنهم مَن يقول ائذن لي ولا تفتني:

قال رسول الله ﷺ ذات يوم - وهو في جَهَازه - للجّدِّ بن قيس أحد بنى سلمة: «يا جَدُّ، هل لك العامَ في جلاد بنى الأصفر؟»

فقال: يا رسول الله، أوَتَأذَنُ لي ولا تَفَتتِّي؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشدَّ عُجُباً بالنساء منِّى، وإني أخشى إن رأيتُ نساءَ بنى الأصفر أن لا أصبر.



فأعرض عنه رسولُ الله ﷺ، وقال: قد أذنَّتُ لك.

ففيه نزلت الآية: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِي وَلا تَفْتِنِي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لُمحيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (١).

وقال قوم من المنافقين بعُضهم لبعض: لا تَنْفِروا في الحَرِّ.

فأنزل الله فيهم: ﴿لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ (٢).

ولنا أن نقف هنا وقفةً لنرى تباين مواقف الناس مع الشدائد، ونُبُصر كيف تكونُ العواقب.

وأمامنا الآن غزوةُ تَبُوك، وما أنزل الله فيها من قرآن، وما كان للرسول عليه فيها من بيان.

وذلك يستوجب أن نرى الأمورَ بنتائجها، ونُبَصرَ الشدائدَ في عواقبها، فإننا - كثيراً - ما نرى أنَّ العقبات أنفع للإنسان من الوَثَبَات؛ لأنها تُعين على مراجعة النفس، وجَعلها تثبت مع الحق حيث كان.

ومَنْ تدبَّر العواقبَ، وعَرَف قَدْرها، أَيْقَنَ يقيناً - لا شكَّ فيه - أنَّ الحَقَّ لا يمكن أن يُهْزَم أبداً، فإنَّ العاقبة له ولَمن اعتصَمَ به، فأناب إلى الله وثبت على تقواه.

ولنا أنْ نأخذ الزَّاد الذي نتزوَّد به ونحن نتدبر ما أنزل الله في هذه الغزوة من آيات.

وهي تُحدِّد لنا النتائجَ، وتذكر العواقب لكُلِّ عمل ساءَ أو حَسنُنَ، في عاجل قبل أن نراه وافياً في اليوم الآخر.

كانت هذه الغزوة، غزوة تبوك كما عرفنا السنّة التاسعة من الهجرة، في العام الذي تزاحمت فيه الواجبات من بُعوث ووفود، واتَّسعت وامتدت المسافات

<sup>. (</sup>۱) التوبة: ٤٩ . (Y)

فَمَهَمَا وصَفَنَا في أمّر الشدائد وأداء الواجبات، فإنَّ الأمرَ أكبر من كُلِّ وَصَف، وأكثر من كُلِّ عَدًّ، وكُلُّ ذلك يُؤدَّى دون تَوقُّف.

ومنه نعلم كيف أدرك الصَّفَوة من الخَلَق حكمة خَلَقهم، وغاية وُجودهم، وغُدرك ما قامت به المدينة المُنوَّرَة - في شتَّى الجبهات - من أعمال، وكيف أُعدَّ الرجال الذين أوِّفَدَتهم، ليكونوا طلائع حضارة صادقة للإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ويُخطئ مَن يظُنُّ أنَّ حضارةً مَا - في أيِّ زمن ما - يُمكن أنْ تستغني عن الإرشاد بما جرى مع هؤلاء، وما تمَّ على أيديهم، وما كانوا عليه من صدق الإيمان وبرِّ اليقين، حتى استطاعوا أن يفتحوا للقيم والأخلاق فَتَحاً كانوا فيه مَثَلاً صادقاً للناس، وهم يَرَوُنَ سنننَ الله فيما جرى لهم أو وقع بهم، دون مُحاباة لهم إن كانوا مُصيبين أو مخطئين.

فإن القرآن الكريم - الذي حُفظ بحفظ الله - لم يُحفَظَ لهم وحدَهم، وإنَّما حُفظ للعالمن.

فلا عجبَ أن يُحاسَبَ مَن يُؤمن به بميزان الله على كُلِّ تقصير أو تقاعد، دون مُبالغة أو تهوين، حتى يستقرَّ عند الناس - أجمعين - أنَّ الحسابَ للناس ربَّمَا يكون على ما فعلوه في أنفسهم، قبل أنَّ يكون على ما فعله فيهم الآخرون.

وفي آيات كثيرة يُخاطَب المؤمنون بما يُعرِّفهم بذلك؛ حتى يكونوا على ثقة أنَّ ما يُلاقونه - في أيٍّ موقف كان - إنما هو من عند أنفسهم، قبل أن يكون من كيَد الآخرين.

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿ (١).

وعندما تجمُّعوا في المدينة المُنَوَّرَة، وهم على فِقُه بِذلك، كانوا أُسُوةً للمجاهدين الراشدين الفاتحين.

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٠.



وكانوا يطلبون من الله العَوْنَ على أنفسهم، قبل أن يَسَألوه النَّصَرَ على عدوِّهم. وكان زادُهم يستمدُونَه من وحي ربِّهم، وهم يُدَوُّونَ بالقرآن - إذا جَنَّ الليلُ - كدَوِّي النَّحَل.

ويتعلمون أن لا شيء من أمرهم يمكن أن يُصلح أو يُفيد بغير إخلاص لله وصدِّق يقين.

وكان جماع أمرهم ما اشتملت عليه هذه الآية الجامعة التي جعلتهم موحِّدين بالله في جميع أمرهم موحَّدين غير متفرقين:

﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴿ آَلِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمُورْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١).

وهم يرون دَلالتها - قولاً وعملاً وخُلُقاً - فيمن يقُودهم في كُلِّ شَان لمرضات الله ربِّ العالمين. صلى الله عليه، وعلى آله وصَحَبه، ومَن اهتدى بهُداه إلى يوم الدين.

وقد كانت غزوة تبُوك - بما أُنزِلَ فيها - بياناً لتفاوت الناس وتباينهم، فكان لابُدَّ من إدراك ما اشتملت عليه من واقع عمليٍّ في آيات تُتَلى على الناس إلى يوم الدين ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَى اللهَ لَسَمِيعٌ عَلَى اللهَ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيمٌ ﴾ (٢).

كانت الغزوة - كما عرفنا - في زمن عُسنرة من الناس، وكان الرسول عَلَيْهُ فَلَما يخرج في غزوة إلاَّ كنَّى عنها، وورَّى بغيرها، إلاَّ ما كان من غزوة تبُوك؛ لبُعَد الشُّقُّة، وشدَّة الزمان.

من هُنا رأينًا مَن اعتذَرَ بفتنة نساء أو شدَّة حَرِّ، والأمر - في الحالين -يُنبئ عمَّا تُضمره القلوبُ وما تُشَغَلُ به النَّفوسُ؛ فإنَّ الحَرَّ - الذي يُخشى منه -

<sup>(</sup>۱) الأنعام: ۱۲۲، ۱۲۳ . (۲) الأنقال: ٤٢.

سيأتي ما هو أشدُّ منه، وإنَّ الفتنة التي يُعتذر بها، قد سَقَطَ فيها من زَعَمَ أنَّه يتوقَّاها.

ومن هُنا يُعرَف أنَّ ما في هذه السورة من بيان، يجب ألاَّ تغيب التَّبُصرةُ به في كُلِّ شأن، وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، على أرجح الأقوال.

وهي سورة قد نزلت في المُنوَّرة باتِّفاق، إلاَّ ما قيل عن الآيتين الأخيرتين، وآياتها: مئة وتسع وعشرون.

وآياتها دالة على ما اشتملت عليه، ولها أكثر من اسم:

«التوبة»: وكفاها أن تُسمَّى بذلك للآيتين ١١٧، ١١٨.

«برَاءَة»: لافتتاحها بتلك الكلمة ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾(١).

«الفاضحة»: لأنها فَضَحَت المنافقين، وكَشَفَت وجوهَهم للنبي عَلَيْهُ والمؤمنين.

قال ابن عباس: «التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتَ تَنْزِلُ وَمِنِّهُمْ وَمِنِّهُمْ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنَ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمُ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا »(٢).

«الْبُعَثرة»: لأنَّها تُبَعَثرُ أسرارَ المنافقين وتكشفها.

«الْقَشْقِشَة»: لأنها تُبرئ المؤمنَ، فتخلي قلبَه من النفاق.

«البَحُوث»: لأنها تبحث عن نفاق المنافقين.

#### عثمان بن عفان ونفقته في سبيل الله:

أمَرَ الرسول ﷺ بالجهاز، وحضَّ أهلَ الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله، فحمل رجالٌ من أهل الغنى واحتسبوا.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٥٠٣، مسلم - كتاب التفسير، حديث رقم ٥٣٥٩.



وأنفق عثمان بن عفان رَوْقَ في ذلك نفقة عظيمةً لم يُنْفق أحد مثلها كانت ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها وعُدَّتها، وألف دينار عيناً.

أخرج الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرَةَ قَالَ:

«جَاءَ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِأَلْف دِينَارِ فِي ثُوبِهِ حِينَ جَهَّزَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، قَالَ: فَصَبَّهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ وَيَقُولُ: مَا ضَرَّ ابَنُ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعَدَ الْيَوْم، يُرَدِّدُهَا مِرَارًا»(١).

#### تولوا وأعينهم تفيض من الدمع:

وأرسل أبو موسى أصحابه إلى رسول الله و الله وهو غضبان، فقال: والله ما أحملكم، ولا أجدُ ما أحملكم عليه.

ثُمَّ أتاه إبل، فأرسل إليهم ثُمَّ قال عَلَيْةٍ:

مَا أَنَا حَمَلَتُكُمُ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي - وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا أَحْلَفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرً<sup>(٢)</sup>.

وجاء في الحديث المتَّفق عليه عن أبى موسى الأشعري رَوْلُتُكُ قال:

«أَرُسلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيَّةٍ أَسْأَلُهُ الحُمُلانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ في جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةٌ تَبُوكَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لَتَحْملَهُمْ.

فَقَالَ: وَاللَّه، لا أَحَملُكُمْ عَلَى شَيْء، وَوَافَقَتُهُ وَهُوَ غَضَبَانُ ولا أَشَعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمِنْ مَخَّافَة أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَجَدَ فِي نَفْسه عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُم الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ الْمَالُمُ أَلْبَثُ إِلاَّ سُويَعَةً

<sup>(</sup>۱) أحمد - مسند البصريين، حديث رقم ١٩٧١٣، الترمذي - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٦٣٤، وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ عُريبٌ منْ هَذَا الْوَجُه.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الأيمان والنَّذور، حديث رقم ٦١٣٣، مسلم - كتاب الأيمان، حديث رقم ٣١٠٩.



إِذْ سَمِعْتُ بِلالاً يُنَادِي: أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: خُذُ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لسِتَّة أَبْعِرَة ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذ مِنْ سَعَد، فَانْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى أَصِبَحَابِكَ، فَقُلْ: إِنَّ اللَّه، أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَحْمَلُكُمْ عَلَى هَوْلاءِ فَارْكَبُوهُنَّ.

فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْملُكُمْ عَلَى هَوْلاءِ، وَلَكنِّي وَاللَّه، لا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهُ، لا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثَتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ، إِنَّكَ عِنْدَنَا لمُصدَّقُّ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ

فَانُطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَر مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوَا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعُطَاءَهُمْ بَعَدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى»(١).

وقد ذَكَرْتُ هذا الحديث لما اشتمل عليه من موقف لأبي موسى يجب أن يُذْكَر، وأن يُدُرك ما فيه من حرص على الحفاظ على كريم الصفات ومكارم الخلاق، لتبقى المودَّةُ صافيةً، والأُخُوَّةُ واتْقةً راشدةً، وساحة النفوس بريئةً مُحَبَّبة

# ما كان من علبة بن يزيد رَوْكُ :

وجد بعض صحابة الرسول عليه ما يحملهم عليه، وبعضُهم الآخر لم يجد الرسول ما يحملهم عليه، ولم يجدوا هم ما يحملون عليه أنفسهم، فماذا صنعوا؟

فاسمع ما ورد في هذا الحديث الصحيح عن علبة بن يزيد، وهو ممنَّ لم يجد الرسول له، ولم يجد هو لنفسه ما يُحمل عليه.

قام عُلْبَة بن زيد فَصلَّى من الليل وبكى وقال:

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤٠٦٣، مسلم - كتاب الأيمان، حديث رقم ٣١١٠.



«اللهم إنك قد أمرَتَ بالجهاد ورَغَبَت فيه، ثُمَّ لم تَجُعل عندي ما أتقوَّى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يَحَملُني عليه، وإنِّي أتصدَّق على كل مسلم بِكُلِّ مَظْلمةً أصابني فيها من مالِ أو جسد أو عرَض»

ثُمَّ أصبح مع الناس، فقال النبي ﷺ:

أين المُتَصدِّق هذه الليلة؟

فلم يَقُم أحدُّ، ثُمَّ قال: أين المتصدِّق؟ فَلَيَقُم.

فقام إليه، فأخبره، فقال النبي عَلَيْقٍ:

أَبَّشِر، فوالذي نَفِّسُ محمد بيده، لقد كُتبتَ في الزكاة المَتَقُبَّلة.

#### الرسول عليه يُخلف علياً على المدينة:

ولمَّا أراد رسولُ الله ﷺ الخروجَ خَلَّف عليَّ بن أبى طالب على أهله، فأرجفَ به المنافقون، وقالوا: ما خَلَّفَهُ إلاَّ استثقالاً له وتخففاً منه.

فَأَخَذَ عَلَيُّ رَبِيُ الله عَلَيُّ وَ سَلَاحَه، ثُمَّ خَرِج حَتَى أَتَى رَسُولَ الله عَيَّا وَهُو نَازَلَ بِالجُرَف، فقال: يا نبيَّ الله، زعم المنافقون أنَّك إنَّما خَلَّفتني لأنك استثقلتني وتخففّنَ مني.

فقال ﷺ: كذبوا، ولكنّي خَلَّفَتُك لما تركت ورائي، فارجع فاخَلُفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى.. إلاَّ أنَّه لا نبي بعدي؟(١).

فرجع عليُّ رَضِياتُكُ إلى المدينة.

وقد أخرج البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّا خَرَجَ الْكَهِ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبِيَانِ وَالنِّسَاءِ؟

قَالَ: أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعُدي(١).

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٤١٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المغازى، حديث رقم ٤٠٦٤.

# شَأْنُ أبي خيثمة:

قال ابن إسحاق:

ثُمَّ رجع عليُّ إلى المدينة، ومضى رسول الله ﷺ على سفرة، ثُمَّ إنَّ أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسولُ الله ﷺ أياماً إلى أهله في يوم حارً، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه (١) قد رشَّت كُلُّ واحدة منهما عريشاً، وبرَّدت له فيه ماءً، وهيَّات له فيه طعامًا

فلما دخل على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنَعَتا له، فقال: رسولُ الله ﷺ في الضَّحِّ<sup>(٢)</sup> وأبو خيثمة في ظلِّ بارد، وطعام مهيَّا، وامرأة حسناء، في ماله مُقيم!! ما هذا بالنَّصف.

ثُمَّ قال: والله، لا أدخل عريشَ واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ﷺ، فَهَيِّنًا لَى زاداً.

فَفَعَلتا، ثُمَّ قدم ناضحَهُ فارتحله، ثُمَّ خرج في طلب رسول الله على حتى أدركه حين نزل تبُوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عُمير بنُ وهب الجُمحى في الطريق، يطلب رسول الله على فترافقا حتى إذا دَنُوا من تبُوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إنَّ لي ذنباً، فلا عليك أن تَخلَّف عني حتى آتي رسول الله فَفَعل، حتى إذا دنا من رسول الله عليه وهو نازلٌ بتبُوك؛ قال الناس: هذا راكب على الطريق مُقبل.

فقال رسول الله عَلَيْهِ: كُنَّ أبا خيثمة.

فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمة.

فلما أناخ أقبل، فسلَّم على رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) حائطه: أي بستانه.

<sup>(</sup>٢) في الضِّحِّ: أي في الشمس والريح والحرِّ.



فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «أولى لك يا أبا خيثمة» ومعناها - فيما قال المفسرون -: دنورت من الهلكة.

فقال له رسول الله ﷺ خيراً ودعا له بخير.

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعراً، واسمُه مالك بن قيس:

لما رأيتُ الناس في الدين نافقوا التيتُ التي كانت أعفَّ وأكرما

# النبي ﷺ والمسلمون في الحِجْر:

قال ابن إسحاق:

وقد كان رسول الله على بالحِجُر<sup>(۱)</sup> نزلها، واستقى الناس من بئرها، فلما راحُوا قال رسول الله على:

لا تشربوا من مائها شيئاً، ولا تتوضئوا منه للصلاة، وما كان من عَجِين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئاً، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له فَفَعل الناس ذلك إلا رجلين من بنى ساعدة، خرج أحدهما لحاجته، وخرج الآخر في طلب بعيره.

فأمًّا الذي خرج لحاجته، فإنه خُنِقَ على مذهبه.

وأمَّا الذي ذهب في طلب بعيره، فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيئ فأخبر بذلك رسول الله عَلَيْ فقال:

ألَمَ أَنهكُم ألا يخرج أحَدُّ منكم إلاَّ ومعه صاحبه؟!

ثُمَّ دعا للذي خُنق على مذهبه، فَشُفي.

وأما الآخر: فأهدته طيئ لرسول الله عَلَيْ حين قدم المدينة.

<sup>(</sup>١) الحجر: واد بين المدينة والشام، وأصحاب الحجر هم (ثمود) قوم صالح - عليه السلام.

والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حُمَيَّد السَّاعِدِيِّ قَالَ:

«فَلَمَّا أَتَيِنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فلا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنۡ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلۡيَعۡقِلَهُ، فَعَقَلۡنَاهَا وَهَبَّتَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلۡقَتُهُ بِجَبَلِ طَيِّءِ...»<sup>(۱)</sup>.

قال ابن هشام: بلغني عن الزُّهري أنه قال:

لَّا مَرَّ رسول الله ﷺ بالحجر سجَّى ثوبه على وجهه واستحثَّ راحلته ثُمَّ قال:

لا تدخلوا بيوت الذين ظُلَموا أنفُسهم إلاَّ وأنتم باكُون؛ خَوْفاً أن يصيبكم ما أصابهم.

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قال: لا تَدُخُلُوا عَلَى هَوُّلاءِ المُّعَـنَّبِينَ إلاَّ أَنَ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنَّ لَمَ تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدُخُلُوا عَلَىهم، لا يُصيبُكُمُ مَا أَصابَهُمُ (٢).

وفي صحيح البخاري: «أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه» $^{(7)}$ .

قال ابن إسحاق:

وأصبح الناسُ ولا ماء معهم، فَشَكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فدعا رسولُ الله ﷺ فأمطرت حتى ارتوى الناس، واحتملوا حاجتهم من الماء.

#### ناقة رسول الله ﷺ وحديث المنافقين:

قال ابن إسحاق:

ثُمَّ إن رسول الله ﷺ سار حتى إذا كان ببعض الطريق، ضَلَّتُ ناقتُه، فقال زيدُ بنُ اللُّصَيِّب - وكان منافقاً -:

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الزكاة، حديث رقم ١٣٨٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري – كتاب الصلاة، حديث رقم ٤١٥، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ٣١٢٩، ٣١٣٠، كتاب المغازى، حديث رقم ٤٠٦٨، ٢٠٣٠، لقرآن، حديث رقم ٤٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ٣١٢٧.



أليس يَزَّعُمُ أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء، وهو لا يدرى أين ناقته؟

فقال رسول الله ﷺ: إن رَجُلا يقول: وذكر مقالته، وإني - والله - لا أعلّمُ اللهَ عليها، وهي في الوادي في شعّب كذا وكذا، وقد حَبَستها شَجرةٌ بِزِمامها، فانطَلِقُوا حتى تأتوني بها، فذهبوا فأتوا بها.

#### شأن أبي ذر رَوْكُ وقصة وفاته:

ثُمَّ مضى رسولُ الله عَلَيْ فجعل يتخلَّف عنه الرجلُ فيقول عَلَيْ:

دَعُوهُ، فإن يَكُ فيه خيرٌ فَسَيلُحِقُه الله بكم، وإن يَكُ غير ذلك فقد أراحكم الله منه.

حتى قيل: يا رسول الله، قد تَخُلّف أبو ذر وأبطأ به بعيرُه.

فقال: دعوه، فإن يك فيه خير فَسيَلُحقُه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه، وتَلَوَّ على أبى ذر بعيرُه فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره، ثُمَّ خرج يتبعُ أثرَ رسول الله عَلَيَهِ ماشيًا.

ونزل رسول الله على فقال: يا رسول الله على المسلمين فقال: يا رسول الله على الطريق وحده، فقال رسول الله على أبًا ذُر.

فلمًّا تأمله القومُ قالوا: يا رسول الله، والله هو أبو ذر.

فقال رسول الله ﷺ: «رحم الله أبا ذر، يمشى وحدَه، ويموت وحدَه، ويُبعثُ وحده» (١).

وذكر أبو حاتم بن حبان في صحيحه وغيرُه، في قصة وفاة أبى ذر عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه، عن أُمِّ ذَرِّ قالت:

<sup>(</sup>١) الثقات: ٢/٩٤.

لما حَضَرَتَ أبا ذرِّ الوفاةُ بكيتُ، فقال: ما يُبكيك؟

فقلت: ما لي لا أبكى وأنت تموتُ بفَللة من الأرض، وليس عندي ثوبُّ يَسَعُك كفناً، ولا يُدانُ لى في تَغَيَّبُك؟!

قال: أبشري ولا تبكى فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لنَفَر أنا فيهم: «ليمُوتَنَّ رجلٌ منكم بفَلاة من الأرض، يشهده عصابةٌ من المؤمنين» وليس أحدُ من أولئك النفر إلاَّ وقد مات في قرية وجماعة إفأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كُذبت، فأبصري الطريق.

فقلتُ: أنَّى وقد ذهب الحاجُّ وتَقَطَّعت الطُّرق؟!

فقال: اذهبي فَتَبَصَّري.

قالت: فكُنَّتُ أُسننِدٌ إلى الكَثيب أتَبَصَّر، ثُمَّ أرجع فأُمرضه، فبينا أنا وهو كذلك، إذ أنا برجالٍ على رحالهم كأنهم الرَّخَمُ<sup>(١)</sup> تَجُبُّ بهم رواحلُّهُم

قالت: فأشرتُ إليهم، فأسرعوا إلىَّ حتى وقفوا علىَّ فقالوا: يا أمةٌ الله مالك؟

قلتُ: امرُؤٌ من المسلمين يموتُ، تُكفِّنونه؟

قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر، قالوا: صاحبُ رسول الله عليه؟

قلت: نعم، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعتُ رسول الله عليه يقول لنفر أنا فيهم: ليمُوتَنَّ رجلٌ منكم بِفَلاة من الأرض، يَشْهَدُه عصابةٌ من المؤمنين.

وليس من أولئك النفر رجل إلاَّ وقد هلك في جماعة، والله ما كَذبتً ولا كُذبت.

<sup>(</sup>١) الرَّخَمُ: نوع من الطير.



إنه لو كان عندي ثوبٌ يَسعُنِي كفناً لي أو المرأتي، لم أكفَّن إلاَّ في ثوب هو لي أو لَها.

فإني أُنشدكم الله أن لا يُكَفَّنني رجلٌ كان أميراً أو عَرِيفاً أو بريداً أو نقيبًا وليس من أولئك النفر أحدٌ إلاَّ وقد قارف بعض ما قال، إلاَّ فتى من الأنصار قال: أنا يا عَمُّ، أكفِّنُكَ في ردائي هذا، وفي ثوبين من عَيْبَتِي من غزل أُمِّي.

قَـال: أنت فكفِّني فَكَفَّنَه الأنصـاري وقـامـوا عليـه، ودفنوهُ في نضرِ كلهم يمان (١).

#### تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم:

وقد كان رهط من المنافقين منهم: وديعة بن ثابت، أخو بنى عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليف لبنى سلَمَة، يُقال له مُخَشِّن بن حُمَيِّر، يُشيرون إلى رسول الله عَيَّةٍ وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض:

أتَحُسَبُون جلاد بنى الأصفر كجلاد العرب بعضهم بَعْضاً، والله لَكَأنا بكم غداً مقرَّنين في الحبال، إرجافاً وترهيبا للمؤمنين.

فقال مُخَشِّن بن حُمَيِّر: والله لوددتُ إني أقاضَى على أن يُضرَب كُلُّ رجل منا مئة جلدة، وإنا نَنْفَلتُ أن ينزل فينا قرآنٌ لمقالتكم هذه.

وقال رسول الله عَلَيْ لعمَّار بن ياسر:

أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فَسلَهم عما قالوا، فإن أنكروا فَقُلُ: بل قلتم كذا وكذا.

فانطلق إليهم عَمَّارٌ، فقال لهم ذلك، فأتوا رسولَ الله عَلَيْ يعتذرون إليه فقال وديعةُ بن ثابت: كنا نخوضُ ونلعب.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان: ٥٨/١٥، المستدرك على الصحيحين ٣٨٨/٣.

فأنزل الله فيهم ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴿ ثَا لَا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَنَ طَائِفَةَ مِنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (١).

فقال مُخَشِّن بن حُمَيَّر: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبى، فكان الذي عُفي عنه في هذه الآية، وتَسَمَّى عبدالرحمن، وسأل الله أن يُقَتَل شهيداً لا يُعَلَم بمكانه، فَقُتل يوم اليمامة، فلم يُوجَد له أثرٌ،

# أَمْرُ الماء في تبُوك:

ذكر ابن عائذ في مغازيه أنَّ رسول الله ﷺ نزل تبُوك في زمانٍ قَلَّ ماؤها فيه، فاغترف رسولُ الله ﷺ غَرُفَة بيده من ماء، فَمَضَمضَ بها فَاه، ثُمَّ بَصَقهُ فيها، فَفَارتُ عَينُها حتى امتلأت، فهي كذلك حتى السَّاعة.

# وفي صحيح مسلم أنه ﷺ قال قبل وصوله إليها:

«إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنُ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضَحِيَ النَّهَارُ، فَمَنَ جَاءَهَا مِنْكُمْ فلا يَمسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي فَجِئُنَاهَا وَقَدَ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ – وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاك تَبضٌ بشَيْء مِنْ مَاء – قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّه عَيْقِ: هَلَ مَسسَتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ قَالا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ عَيْقِ وَقَالَ لَهُمَا: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ

قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِم مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْء، قَالَ: وَغَسَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فَيه يَدَيْه وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيها، فَجَرَت الْعَيْنُ بِمَاء مُنْهَمر، أَوْ قَالَ: غَزِيرٍ شَكَّ أَبُو عَلِيٍّ أَيُّهُمَا قَالَ، حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ يًا مُعَادُ، إِنْ طَالَتَ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا »(٢).

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الفضائل، حديث رقم ٤٢٢٩.



#### وفاة ذي البِجادين رَوْفُقُهُ:

قال ابن إسحاق:

وحدثتي محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، أنَّ عَبَدَ الله بن مسعود كان يحدِّث قال:

قُمْتُ من جَوَف الليل، وأنا مع رسول الله على غزوة تبوك، فرأيتُ شُعلَةً من نار في ناحية المعسكر، فاتبعتُها أنظُر إليها، فإذا رسول الله على وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البِجَادَين المزنى قَد مات، وإذا هم قد حَفَرُوا له، ورسول الله على في حُفرته، وأبو بكر وعمر يُدلِّيانه إليه، وهو يقول: أدنيا إلى أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال: «اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه، فارض عنه»(۱).

قال: يقول عبدالله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة.

قال ابن هشام: وإنما سُمِّى «ذا البِجَادين» لأنه كان ينازع إلى الإسلام، فيمنعه قومه من ذلك، ويُضيِّقون عليه، حتى تركوه في بِجَاد (٢) ليس عليه غيرُه.

فهرب منهم إلى رسول الله علم فلما كان قريباً منه شَقَّ بِجادَه اثنين، فاتَّزر بواحد، واشتمل بالآخر، ثُمَّ أتى رسول الله علم فقيل له «ذو البجادين» لذلك.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٣٦٩/٩، وقال: رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي، وهو متروك، الأولياء ٣٣/١، حلية الأولياء ١٢٢/١، صفوة الصفوة ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) البِجَادُ: الكساء الغليظ الجافي، سُمي بذلك لأنه كان في حجر عمِّ له يُنفق عليه ويكفله، فلما أراد الإسلام قال له عمُّه: لئن أسلمت لأنتزعَنَّ منك كُلَّ شيء صنعتُ إليك. فأبى إلاَّ أن يُسلم، فانتزع منه كُلَّ شيء صنعه به حتى إزار ورداء كانا عليه، فانطلق إلى أُمِّه مُجرَّداً، فقامت إلى بجاد لها من شعر أو صنوف، فقطعته اثنين، فأتزر بأحدهما، وارتدى بالآخر، فلما رآه النبي في في صلاة الصبح قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى – وكان اسمه – فقال له رسول الله على: بل



# مَن حَبَسهم العُذْرُ:

وقال رسول الله عَلَيْهُ مرجعَه من غزوة تبُوك: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقُوامًا مَا سِرْتُمُ مَسيرًا ولا قَطَعْتُمُ وَاديًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمُ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذَرُ»(١).

هذه المَعيَّةُ بقلوبهم وهممهم، لا كما يظنُّه طائفةٌ من الجُهَّال أنَّهم معهم بأبدانهم، فهذا محالٌ لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة، حبسهم العُذَر».

فكانوا معه بأرواحهم، وبدار الهجرة بأشباحهم، وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع، وهي: القلب، واللسان، والمال، والبدن

وفي الحديث: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأُمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنِتَكُمْ»<sup>(٢)</sup>.

# أمر مسجد الضرار:

وأقبل رسول الله عَلَيْ من تبُوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضِّرار أتوه وهو يتجهز إلى تبُوك، فقالوا: يا رسول الله، إنَّا قد بنينا مسجداً لذي العلَّة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية، وإنَّا نُحبُّ أن تأتينا فَتُصلِّى لنا فيه.

فقال: إني على جناح سنفر وحالِ شُغُل، ولو قدمنا - إن شاء الله - لأتيناكم فصلَّينا لكم فيه.

فلمَّا نزل بذي أوان، جاءه خبرُ المسجد من السماء، فدعا مالكَ بن الدُّخَشُم، أخا بني سلَمَة بن عوف، ومَعن بن عدى العجلإني فقال:

انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلُه، فاهدماه وحرِّقاه.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤٠٧١، مسلم - كتاب الإمارة، حديث رقم ٣٥٣٤.



فخَرجا مُسلَرِعَين، حتى أتيا بنى سالم بن عوف، وهم رهط مالك بن الدُّخُشم، فقال مالك لَعُن:

أنْظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي، ودخل إلى أهله، فأخذ سعفاً من النخل، فأشعل فيه ناراً ثُمَّ خرجا يشتدًّان حتَّى دخلاهُ - وفيه أهله - فحرَّقاه، وهدماه، فتفرقوا عنه.

فأنزل الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُوْمنِينَ وَإِرْصَاداً لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١).

#### الرجوع إلى المدينة:

للَّا دنا رسول الله عَلَيْ من المدينة خرج الناسُ لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يَقُلن:

طَلَعَ البَدْرُ علينا من ثَنيًات الوداع طَلَعَ البَدْرُ علينا ما دعًا لله دَاع

وبعض الرواة يَهِمُ في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مَقَدمه إلى المدينة من مكة، وهو وَهَمٌ ظاهر؛ لأن «ثنيَّات الوداع» إنما هي من ناحية الشام، ولا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمرُّ بها إلاَّ إذا توجَّه إلى الشام.

فلما أشرف على المدينة قال: «هذه طَابَة، وهَذَا أُحُدُّ جَالُّ يُحِالُّنَا وُنُحبُّه»(٢).

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٦٧٥، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٢٨.

#### المُخلَّفون عن الغزو:

ولمَّا دخل رسول الله عَلَيْهُ المدينة بدأ بالمسجد فَصلى فيه ركعتين، ثُمَّ جلس للناس، فجاءه المخلَّفون، فَطَفقُوا يعتذرون إليه، ويحلفون له.

وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله على نيَّتهم وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله.

وجاء كعبُ بن مالك، فلما سلَّم عليه تبسَّم تَبَسَّم اللَّغَضَب، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ فَجَيَّتُ أُمَّشِي حَتَّى جَلَسَتُ بَيْنَ يَدَيَّه، فَقَالَ لِي: مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنَّ قَدِ الْبَعْتَ ظَهْرَك؟ أَلَمْ تَكُنَّ قَدِ الْبَعْتَ ظَهْرَك؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ

فَقُلُتُ: بَلَى، إِنِّي - وَاللَّه - لَوَ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنَ سَأَخَرُجُ مِنْ سَخَطِه بِعُذَر، وَلَقَدْ أُعَطِيتُ جَدَلاً لَكَنِّي - وَاللَّه - لَقَدْ عَلَمْتُ لَئِنْ حَدَّثَتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذب تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسَخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئَنِ حَدَّثَتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ صَدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لأَرْجُو فَيه عَفُوَ اللَّه

لَا وَاللَّهِ، مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقُوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفُتُ عَنْكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا هَذَا فَقَدُ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ.

وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلَمُنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبُتَ ذَنْبًا قَبُلَ هَذَا، وَلَقَدَ عَجَزْتَ أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكَ.

فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدَتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلَ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟



قَالُوا: نَعَمَ رَجُلانِ قَالا مِثِلَ مَا قُلْتَ. فَقيِلَ لَهُمَا مِثِّلُ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟

قَالُوا: مُرَارَةُ بَنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وَهِلِالُ بَنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالحَيْنِ قَدْ شَهِدًا بَدْرًا فِيهما أُسُوةٌ.

فَمَضَيِّتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْسُلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا التَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ

فَاجۡتَنَبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتُ فِي نَفۡسِي الأَرۡضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعۡرِفُ.. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمۡسِينَ لَيُلَةً

فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسَتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْفَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ الْسُلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ.

وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأُسلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ عَلَيَّ أَمَ لا؟

ثُمَّ أُصلِّي قَرِيبًا منَهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُ نَحُوهُ أَعْرَضَ عَنِي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفُوةِ النَّاسِ، مَشَيتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ جَدَارَ حَائِط أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمَتُ عَلَيْه، فَوَاللَّه، مَا رَدَّ عَلَيُّ السَّلامَ.

فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعَلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ.

فَعُدَّتُ لَهُ فَنَشَدَتُهُ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ.

فَفَاضَتْ عَينَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرَتُ الجِّدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ المُدينَةِ، إِذَا نَبَطِيُّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهُلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمُدينَةِ يَقُولُ:

مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَمِّبِ بَنِ مَالِك؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشْيِرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ ولا مَضْيَعَةٍ، فَالحُقِّ بِنَا نُواسِكَ».

فَقُلْتُ لَّا قَرَأَتُهَا: وَهَذَا أَيُضًا مِنَ الْبَلاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرَتُهُ بِهَا.

حَتَّى إِذَا مَضَتَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الخُمسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتيني فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ.

فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟

قَالَ: لا، بَلِ اعْتَزِلُهَا وَلا تَقْرَبُهَا.

وَأَرۡسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لامۡ رَأَتِي: الحُقِي بِأَهۡلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقۡضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمۡرِ.

قَالَ كَعۡبُّ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلالِ بُنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيۡخٌ ضَائِعٌ لَيُسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلَ تَكُرَهُ أَنْ أَخَدُمَهُ؟

قَالَ: لا، وَلَكِنْ لا يَقُرَبُكِ.

قَالَتَ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنَّذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يُوْمِهِ هَذَا.

فَقَالَ لِي بَغْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأَذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلالِ بَنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخُدُمَهُ.

فَقُلْتُ: وَاللَّه لا أَسنَتَأْذِنُ فيهَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ إِذَا اسنَتَأْذَنْتُهُ فيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌّ.



فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيُلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّه عَيْقِيْ عَنْ كَلامناً.

فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجَرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهُرِ بَيْت مِنْ بُيُوتنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحُالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ - قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتَ - سَمِعْتُ صَوَّتِهِ: الأَرْضُ بِمَا رَحْبَلَ سِلِّعٍ بِأَعْلَى صَوَّتِهِ:

يَا كَعْبُ بَنَ مَالِكِ، أَبْشِرُ.

قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَّاةَ الْفَجّرِ

فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قبلَ صَاحِبِيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلُّ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأُوْفَى عَلَى الجَّبِلِ، وَكَانَ الصَّوْتَ أَسَرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَ فَكَسَوْتَهُ إِلَّهُ مَا الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَنِ فَلَبِسَتُهُمَا، إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ - وَاللَّه مَا أَمْلَكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَتِذ - وَاسْتَعَرَتُ ثَوْبَيَنِ فَلَبِسَتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْكُ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ قَوْجًا فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لتَهْنَكَ تَوْبَةُ اللَّه عَلَيْكَ.

قَالَ كَعْبُّ: حَتَّى دَخَلْتُ الْسُجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بَنُ عُبَيَد اللَّه يُهَرَولُ، حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي. وَاللَّه، مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ اللَّهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، ولا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ.

قَالَ كَعَبُّ: فَلَمَّا سِلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وَهُو يَبْرُقُ وَجَهُهُ مِنَ السُّرُورِ -: أَبْشِرَ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.

قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟

قَالَ: لا بَلَ مِنْ عند اللَّهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرَفُ ذَلِكَ مِنْهُ.

فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي أَمْسِكَ عَلَيْكَ بَعَضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهَمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدُقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدِّقًا مَا بَقِيتُ،

فَوَاللَّهِ، مَا أَعَلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسلَمِينَ أَبَلاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الحَدِيثِ - مُنْذُ ذَكَرَتُ ذَكَرَتُ ذَكَرَتُ ذَكَرَتُ ذَكَرَتُ ذَكَرَتُ ذَكَرَتُ ذَكَرَتُ ذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ ذَلكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى يَوْمِي هَذَا - كَذِبًا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ.

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه ﷺ ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّهُ عَلَى النَّبِعُوهُ فِي سَاعَة الْعُسْرَة مِنْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ الْعُسْرَةُ وَعَلَى الثَّلَاثَة الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ لِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّه إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّه هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ إِلاَّ إِلَيْهِ اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ إِلَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١).

فَوَاللَّه، مَا أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَة قَطُّ - بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلامِ - أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لرَسُولِ اللَّه عَلَيُّ أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا - حَيِّنَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ - شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ

قَالَ تَعَالَى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ وَمَلُوا هُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴿ ﴿ وَ هَا كُلُمُ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٩،١١٧ .

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٩٥، ٩٦.

قَالَ كَعْبُ: وَكُنَّا تَخَلَّفُنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ عَيْ خَلَفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ قَضَى اللَّهُ عَيه. فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِفُنَا عَنِ الْغَزُو، إِنَّمَا هُو تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنَ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ (١).

#### \*\*\*\*

ذاك شان المخلَّفين عن غزوة تبوك، وتلك قصتهم، ومن أعظم الفوائد وأجلِّها من حديثهم ما رأيناه من نتائج الصِّدُق في جميع الأحوال:

- الصِّدن مع النفس: فلا يخدعها ببريق عاجل.
- والصِّدِّق مع الله: بالمداومة على التوبة والاستغفار.
- والصِّدِّق مع الناس: فلا يكذبهم، ولا يكون غاشاً في النُّصح لهم.

إنَّ الصِّدَق طريقٌ إلى الجنة، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود وَ النبي عَلَيْهُ قال:

«إِنَّ الصِّدِّقَ يَهَدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهَدِي إِلَى الجُنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصَدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهَدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهَدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»(٢).

وقد رأينا نتائجَ الصِّدُق مع كعب بن مالك وصاحبيه.

وقد قالها كعب لرسول الله عَلَيْهُ: «يا رسول الله، إنَّ الله إنَّما نجَّاني بالصِّدِّق، وإن من توبتي ألا أُحَدِّث إلاَّ صدقاً ما بقيت».

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤٠٦٦، مسلم - كتاب التوبة، حديث رقم ٤٩٧٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الأدب، حديث رقم ٥٦٢٩، مسلم - كتاب البر والصلة والآداب، حديث رقم ٤٧١٩.

وقد جاء نداء الله لأهل الإيمان مُقترنًا بما يدلُّ على عِظَم قَدَره وبِرِّ نتائجه؛ ليكونوا - دَائماً - كما أمر الله، مع الصَّادقين.

وكفي لأيِّ متدبِّر أنَّ يُخاطِب نَفُسه بنتائج الصِّدَق في حديث القرآن الكريم وبيان السُّنَّة المُطَهَّرَة، وهو يرى الأحداث والوقائع.

إنَّها تُرينا عظمَ مقدار الصِّدُق، فبه وعليه تتوقف النَّجاة، فما أنجى الله من أنجاه إلاَّ بالصِّدُق، ولا أهلَكَ من أهلكَه إلاَّ بالكذب.

وقد أمر الله - سبحانه - عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادقينَ ﴾ (١).

وقسيَّم - سبحانه - الخُلَقَ إلى قسمين: سُعداء، وأشقياء، فجعل السُّعداء هم أهل الصِّدَق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب

وهو تقسيم مُطَّرد، فالسعادة دائرة مع الصِّدِّق والتصديق، والشقاوةُ دائرة مع الكذب والتكذيب.

وأخبر - سبحانه - أنه لا ينفع العبادَ يوم القيامة إلاَّ صدقُهم.

وجعل عَلَمَ المنافقين - الذين تميَّزوا به - هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم فجميع ما نَعَاه عليهم أصلُه الكذب، الكذب في القول والفعل.

فالصِّدَق: بريدُ الإيمان ودليلُه ومَركبُه وسائقُه وقائدُه وحلِيتُه ولباسُه، بل هو لُبُّه وروحُه.

والكذب: بريدُ الكُفر والنِّفاق ودليلُه ومركبُه وسائقه وقائده وحليته ولباسُه ولُبُّه.

فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٩.



فلا يجتمع الكذب والإيمان إلاَّ ويَطْرُدُ أحدُهما صاحبَه ويستقرُّ موضعَه.

والله - سبحانه - أنجى الثلاثةَ بصدقهم، وأهلَك غيرَهم - من المخلَّفين -بكذبهم.

فما أنَّعَمَ الله على عبد - بعد الإسلام - بنعمة أفضل من الصِّدَق الذي هو غذاء الإنسان وحياته، ولا ابتلاه ببَليَّة أعظم من الكذب، الذي هو مرض الإنسان وفسادُه.

#### \*\*\*\*

وقوله تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفَ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

هذا من أعظم ما يُعرِّف العبدَ قَدرَ التوبة وفضلَها عند الله، وإنَّها غاية كمال المؤمن، فإنه - سبحانه - أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نَحْبَهم، وبذلوا نفوسهم وأموالَهم وديارَهم لله.

وكان غاية أمرهم أنِّ تاب الله عليهم.

ولهذا جعل النبيُّ عَلَيْ يوم توبة كعب خير يوم طَلَعَ عليه منذ ولدته أُمُّه إلى ذلك اليوم.

ولا يَعرفُ هذا - حَقَّ معرفته - إلاَّ من عَرَفَ الله، وعَرَفَ حقوقَه عليه، وعَرَفَ حقوقَه عليه، وعَرَفَ ما ينبغي له من عُبُودية، وعَرَفَ نفسه وصفاتَها وأمثالَها، وأنَّ الذي قام به من العبودية - بالنسبة لحقِّ ربِّه عليه - كقَطِّرَة في بَحِّر.

هذا إذا سُلِمَ من الآفات الظاهرة والباطنة.

<sup>(</sup>١) التوية: ١١٧.

فسبحان من لا يُسنعُ عبادَه غيرٌ عَفُوه ومغفرته، وليس إلاَّ ذلك أو الهلاك.

فإنَّ وَضَعَ عليهم عدلَه، فعذَّب أهلَ سماواته وأرضه، عذَّبهم وهو غير ظالم لهم، وإنَّ رحمهم فرحمتُه خيرٌ لهم من أعمالهم.

ولا يُنجى أحداً منهم عملُهُ.

وقد تكررت توبتُه عليهم - سبحانه - مرَّتين في أول الآية وآخرها، فإنَّه تاب عليهم - أولاً - بتوفيقهم للتوبة، فلمَّا تابوا تاب عليهم - ثانياً - بقبولها منهم، وهو الذي وفَّقهم لِفعلها وتفضَّل عليهم بقبولها.

فالخير كلُّه منّه ، وبه ، ولَه ، وفي يديه يُعطيه من يشاء إحساناً وفضالاً ، ويحرمه من يشاء حكمةً منه وعدلاً .

\*\*\*\*



# حجُّ أبي بكر ﷺ

#### في ذي الحجة سنة ٩ هـ

قال ابنُ إسحاق:

ثُمَّ أقام رسولُ الله عَلَيْ مُنْصَرفه من تبُوك بقية رمضان وشوالاً وذا القعدة، ثُمَّ بعث أبا بكر الصِّدِيق أميراً على الحج سنة تسع؛ ليُقيم للمسلمين حجَّهم، والناسُ من أهل الشرك على منازلهم من حَجِّهم.

فخرج أبو بكر في ثلاث مئة رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله عليها بعشرين بدنة، قلَّدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جُندب الأسلمي، وساق أبو بكر رَوْقَ خمس بدنات.

قال ابن إسحاق: فنزلت «براءةً» في نَقْض ما بين رسول الله عَلَيْهُ وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه.

فخرج عليٌّ بن أبي طالب رَبِّكَ على ناقة رسول الله ﷺ العضباء، ولحق بأبي بكر، فلما رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مأمور؟ قال: لا بل مأمور، ثُمَّ مضيا

فقال له أبو بكر: استَعْمَلَك رسول الله عَلَيْ على الحج؟

قال: لا، ولكن بعثني أقرأ «براءة» على الناس، وأنبُذ إلى كُلِّّ ذي عهد عهدَه.

فأقام أبو بكر للناس حجَّهم، حتى إذا كان يومُ النحر، قام عليُّ بن أبي طالب، فأذَّن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسولُ الله ﷺ ونَبَذَ إلى كُلِّ ذي عهد عهدَه.

وقال: يا أيُّها الناس، لا يدخل الجنة كافرٌ، ولا يَحُج بعد العام مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيت عُريانٌ، ومن كان له عَهْد عند رسول الله ﷺ فهو إلى مُدَّته.

في الصحيحين عن أبي هريرة صَّالَكُ قال: «بَعَثَنِي أَبُو بَكُر فِي تلَكَ الحَجَّة، فِي مُوذِّنِينَ يَوْمَ النَّحَرِ، نُوَّذِّنُ بِمِنَّى أَنْ لا يَحُجَّ بَعَدَ الْعَامِ مُشَّرِكَ، وَلا يَطُوفَ بَالْبَيْت عُرْيَانٌ.. ثُمَّ أَرْدَف رَسُولُ اللَّه عَلَيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةً. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيُّ فِي أَهْلَ منِّى يَوْمَ النَّحَرِ: لا يَحُجُّ بَعَدَ الْعَامِ مُشْرِكً، ولا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»(١).

قال ابن القيِّم في [زاد المعاد]:

في هذه القصة دليلٌ على أنَّ يوم الحج الأكبر يومُ النحر.

واختلف في حَجَّة الصِّدِّيق هذه، هل هي التي أسقطت الفَرُضَ؟ أو المُسقطة هي حَجَّةُ الوداع مع رسول الله ﷺ؟

على قولين أصحهما الثاني.

والقولان مبنيان على أصلين:

أحدهما: هل كان الحَجُّ مفروضًا قبل عام حجة الوداع أم لا؟

والثاني: هل كانت حَجَّةُ الصَّدِّيق وَ فَي ذي الحجَّة، أم وقعَتَ في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان أهل الجاهلية يؤخِّرون له الأشهر ويقدمونها؟

وعلى هذا، فلم يؤخر النبي عَلَيْ الحجُّ بعد فَرُضه عامًا واحداً، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فُرض فيه، وهذا هو اللائق بهَدُيه وحاله).

وليس بيد من ادَّعى تَقدُّم فرض الحج - سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع - دليلٌ واحد.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الصلاة، حديث رقم ٣٥٦، كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٢٨٨، ٤٢٨٩.



وغايةُ ما احتَج به من قال فُرض سنة ست، قولُه تعالى ﴿وأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾(١) وقد نزلت بالحديبية سنة ست.

وهذا ليس فيه ابتداء فَرَض الحَجّ، وإنَّما فيه الأمرُ بإتمامه، إذ شُرع فيه، فأين هذا من وجوب ابتدائه؟

وآية فرنض الحج وهي قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾(٢) نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع.

米米米米米

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٦

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٩٧.

#### عام الوفود

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسولُ الله ﷺ مكة، وفرغ من تبُوك، وأسلمَتَ تقيفٌ وبايعت، ضربت إليه وفودُ العرب من كُلِّ وجه،

وإنما كانت العربُ تَربَّصُ بالإسلام أمرَ هذا الحي من قريش وأمر رسول الله عَلَيْ وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت الحرام، وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - وقادة العرب، لا ينكرون في ذلك.

وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله وخلافه، فلماً افتُتحت مكة، ودانت له قريش، ودوَّخها الإسلام، وعرفت العربُ أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله ولا عداوته، دخلوا في دين الله، كما قال (أفواجاً) يضربون إليه من كُلِّ وجه.

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (١).

أيِّ: فاحمَد الله على ما أظهر من دينك، واستغفره إنَّه كان تواباً.

# ما كان من أمر عدى بن حاتم:

كان رسول الله على قد بعث علي بن أبى طالب في منة وخمسين رجلاً من الأنصار على منة بعير وخمسين فرساً، معه راية سوداء، ولواء أبيض إلى «الفُلس» وهو صنم طيئ، ليهدمه.

فهدموه وملأوا أيدهم من السبي والغنم والشاء، وفي السبي أُخْتُ عدي بن حاتم، أما عدي فقد هرب إلى الشام.

<sup>(</sup>١) سورة النَّصنر.



قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم: ما كان رجلٌ من العرب أشد كراهية لرسول الله على منى حين سمعت به، وكنت امرءاً شريفًا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع(١) وكنت ملكاً في قومي.

فلما سمعت برسول الله على كرهتُه، وقلتُ لغلام عربي كان لي، وكان راعياً لإبلي: لا أبا لك، اعدد لي من إبلي أجمالا ذُلُلاً سماناً، فاحبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذنًى.

ففعل، ثُمَّ إنه أتاني ذات غداة، فقال: يا عدي، ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيلُ محمد، فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمد.

قال: فقلت: فقرّب إلى أجمالي، فقرّبها، فاحتملت بأهلي وولدي ثُمّ قلتُ: ألحَقُ بأهل ديني من النصارى بالشام.

وخَلَّفت بنتاً لي في الحاضرة.

فأصابتها خيل محمد فيمن أصابت، فَقُدِم بها على رسول الله عَلَيْ في سبايا من طيئ، وقد بلغ رسول الله عَلَيْ هرب عدى إلى الشام.

قال: فجُعلت بنتُ حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يُحبسنَ فيها، فمر َّ بها رسولُ الله عَلَيُّ، فقامت إليه فقالت: يا رسول الله: هلك الوالد، وغاب الوافد، فامننُن عَلَيَّ، منَّ الله عليك.

قال: ومن وافدُك؟

قالت: عُدى بن حاتم.

قال: الذي فرَّ من الله ورسوله؟

<sup>(</sup>١) المرباع: ربع الغنيمة يكون لرئيس القوم في الجاهلية دون أصحابه.

قالت: ثُمَّ مضى رسول الله وتركني.

حتى إذا كان من الغد مرَّ بي، فقلت له مثل ذلك، وقال لي: مثل ما قال بالأمس.

قال: حتى إذا كان بعد الغد مرَّ بي، وقد يئست منه.

فأشار إليَّ رجلٌ من خلفِه أن قومي فكلِّميه.

قال: فقمت إليه، فقلتُ: يا رسول الله، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامننُن عليهً، منَّ الله عليك.

فقال ﷺ: قد فعلتُ، فلا تُعَجَلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون ذلك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثُمَّ آذنيني.

فسألت عن الرجل الذي أشار إلى أن أكلِّمه، فقيل: علي بن أبي طالب وَوَقَعْتُ وأقمت حتى قدم راكبُ.

قالت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام.

قالت: فجئت رسول الله عليه فقلت: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ.

قالت: فكساني رسول الله ﷺ وحَملَني، وأعطاني نفقةً، فخرجت معهم حتى قدمت الشام.

قال عدى: فوالله، إني لقاعدٌ في أهلي إذ نظرتُ إلى ظعينة تصوب إليَّ تَؤُمنا.

قال: فقلتُ ابنة حاتم. قال: فإذا هي هي، فلمَّا وقَفَتَ عليَّ أخذتُ في اللَّوم: الظالم القاطع، احتملت بأهلك وولدك، وتركت بقيةَ والدِّك عورتَك.

قال: قلتُ: أَى أُخَيَّة، لا تقولي إلاَّ خيراً، فوالله، ما لي من عذر لقد صنعتُ ما ذكرتِ.



قال: ثُمُّ نزلت فأقامت عندي.

فقلت لها - وكانت امراةً حازمةً -: ماذا ترينَ في أمر هذا الرجل؟

قالت: أر والله أن تلحق به سريعاً، فإن يكن الرجل نبياً فللسابق إليه فضلُه، وإن يكن ملكاً، فلن تذل في عزِّ اليمن وأنت أنت.

قال: قلتُ والله إنَّ هذا الرأي.

قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله على المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده، فَسلَّمت عليه.

فقال: من الرجلُ؟

فقلتُ: عدى بن حاتم،

فقام رسول الله عَلَيْ فانطلق بي إلى بيته.

فوالله إنه لعامدٌ بي إليه، إذ لقيته امرأةٌ ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلاً، فكلَّمها في حاجتها.

قال: فقلتُ في نفسي، والله ما هذا بملك.

قال: ثُمَّ مضى بي رسول الله ﷺ حتى إذا دخل بيته تناول وسادةً من أدَمٍ محشوَّة ليفاً، فَقَذفها إليَّ، فقال: اجلس على هذه.

قال: قلتُ: بل أنت فاجلس عليها.

فقال: بل أنت، فجلست عليها، وجلس رسول الله عليه الأرض.

قال: قلت في نفسي، والله ما هذا بأمر مُلك.

ثُمَّ قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألَم تَكُ ركوسيًا  $(^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) الركوسيون: قوم لهم دين بين النصارى والصابئين.

قال: قلتُ: بلي.

قال: أُولَمُ تكن تسير في قومك بالمرباع؟

قال: قلتُ: بلي.

قال: فإن ذلك لم يكن يحلُّ لك في دينك.

قال: قلت: أجل والله، قال: وعرفتُ أنه نبيٌّ مُرسَل يعلم ما يُجَهل.

ثُمَّ قال: لعلَّك يا عديّ، إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم.

فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه.

ولعلَّك إنما يمنعُك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلَّة عددهم.

فوالله، ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور البيت لا تخاف.

ولعلَّك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أنَّ المُلكَ والسُلطان في غيرهم. وأيّمُ الله، ليُوشكنَّ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فُتحت عليه.

ومما جاء فيما أخرجه الإمام أحمد، قال له الرسول عَلَيْق:

وَلَيَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسِلَرَى بَنِ هُرَمُزَ.

قَالَ: قُلْتُ: كَسَرَى بَنُ هُرَمُزَ؟

قال: فأسلمت.

قَالَ: نَعَمْ كَسَرَى بَنُ هُرَمُزَ. وَلَيُبَذَلَنَّ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدُّ.

قَالَ عَدِيُّ بَنُ حَاتِمٍ: فَهَذِهِ الظَّعِينَةُ تَخَرُجُ مِنَ الحَيرَةِ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارٍ، وَلَقَدُ كُنُتُ فيمَنُ فَتَحَ كُنُوزَ كِسَرَى بَنِ هُرَمُزَ...)(أ).

<sup>(</sup>١) أحمد - مسند الكوفيين، حديث رقم ١٧٥٤٨.



وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم قَالَ:

«بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ.

فَقَالَ: يَا عَدِيٌّ، هَلُ رَأَيْتَ الحُيرَةَ؟

قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئُتُ عَنْهَا.

قَالَ: فَإِنَّ طَالَتَ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرَبَّحِلُ مِنَ الحَيِرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إلاَّ اللَّهَ.

قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئِ الَّذِينَ قَدُ سَعَّرُوا الْبِلادَ؟ وَلَئِنَ طَالَتَ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفَتَحَنَّ كُنُوزُ كَسَرَى.

قُلْتُ: كِسْرَى بَنِ هُرَمُزَ؟ قَالَ: كِسْرَى بَنِ هُرَمُزَ. وَلَئِنَ طَالَتَ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيّنَ الرَّجُلَ يُخْرَجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقَبَلُهُ مِنْهُ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقَبَلُهُ مِنْهُ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقَبَلُهُ مِنْهُ.

وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرَجِمُ لَهُ، فَلَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَيُبِلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعَطِكَ مَالاً وَأُفْضِلُ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعَطِكَ مَالاً وَأُفْضِلُ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَينَظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فلا يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فلا يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ،

قَالَ عَدِيُّ: سَمِعَتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةٍ تَمُّرَةٍ، فَمَنْ لَمُ يَجِدُ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرَتَحِلُ مِنَ الحَيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ، وَكُنْتُ فيمنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسنرَى بَنِ هُرَّمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتَ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْةٍ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ (١).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣٢٨.

#### قدوم وفد بني سعد:

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع، عن كريب مولى بن عباس، عن ابن عباس قال:

بَعَثْتُ بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله على فَقَدم عليه، فأناخ بعيرَه على باب المسجد، فَعَقَلهُ، ثُمَّ دخل على رسول الله على وهو في المسجد جالس في أصحابه

فقال: أيُّكم ابنُ عبدالمطلب؟

فقال رسول الله عليه: أنا ابن عبدالمطلب

فقال: محمد؟

فقال: نعم.

فقال: يا ابن عبدالمطلب، إني سائلك ومُغْلِظٌ عليك في المسالة، فلا تَجِدَن في نفسك.

فقال: لا أجدُ في نفسي، فَسلَ عمَّا بدا لك.

فقال: أَنْشُدُكَ الله إلهك وإله أهلك، وإله مَن كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آللَّهُ بعثِّك إلينا رسولاً؟

قال: اللهم نعم.

قال: فأنشُدُك الله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آللَّهُ أمرك أن نعبَده لا نشرك به شيئاً، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟

قال رسول الله ﷺ: اللهم نعم.

ثُمَّ جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وفرائض الإسلام كُلِّها، ينشده عن كُلِّ فريضة كما نشدَه في التي قبلها،



حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، لا أزيد ولا أنقص، ثُمَّ انصرف راجعاً إلى بعيره.

فقال رسول الله على حين ولَّى: «إن يصدق ذو العَقِيصَتَيُن (١) يَدُخُلِ الجنة (٢).

ثُمَّ أتى بعيره، فأطلق عقاله، ثُمَّ خرج حتى قَدِمَ على قومه، فاجتمعوا عليه. وكان أوَّل ما تكلَّم به أن قال: بسَّت اللاتُ والعُزَّى.

فقالوا: مَهُ يا ضِمَام، اتق البَرَصَ، والجنونَ، والجُدام،

قال: وَيلَكُم، إنهما ما يَضُرَّان ولا ينفعان. إن الله قد بعثَ رسولاً، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به ممَّا كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه

فوالله ما أمسى من ذلك اليوم - في حاضرته - رجلٌ ولا امراةٌ إلاَّ مسلماً قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد ِقوم أفضل من ضمام بن ثعلبة.

# قدوم وفد النَّخُع:

وهم آخر الوفود قُدومًا علي رسول الله ﷺ قدموا في نصف المحرم سنّة إحدى عشرة، في مائتي رجل، فنزلوا دار الأضياف.

ثُمَّ جاءوا رسول الله ﷺ مُقرِّين بالإسلام، وقد كانوا بايعوا معاذَ بن جبل رَوْقَتُهُ.

فقال رجل منهم يُقال له «زُرَارة بن عمرو» يا رسول الله، إني رأيت في سفرى هذا عجبًا.

<sup>(</sup>١) العقيصة: الشعر المضفور، وكان ضمام رجلاً جُلّداً أشعر ذا غديرتين.

<sup>(</sup>٢) أحمد - مسند بني هاشم، حديث رقم ٢١٤٢.

قال: وما رأيتُ؟

قال: رأيت أتاناً تركتُها في الحي، كأنها ولدت جدياً أسفَع أحوى(١).

فقال له رسول الله عَيالَةِ: هل تركت أمنةً لك مُصرّةً على حمل؟

قال: نعم.

قال: فإنها قد ولدت غُلاماً وهو ابنُك؟

قال: يا رسول الله، فما لَهُ أسفع أحوى.

فقال: ادنن مني.

فدنا منه، فقال: هل بك من بُرُصِ تكتُّمه؟

قال: والذي بعثك بالحق ما علم به أحدُّ، ولا أطَّلع عليه غيرُك.

قال: فهو ذلك.

قال: يا رسول الله، ورأيت النعمانَ بن المنذر عليه قرطان مُدَملَجان ومسكتان.

قال: ذلك ملك العرب، رجع إلى أحسنِ زيِّه وبَهُجَته.

قال: يا رسول الله، ورأيت عجوزاً شمطاء قد خرجت من الأرض.

قال: تلك بقيةُ الدنيا.

قال: ورأيت ناراً خرجت من الأرض، فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو، وهي تقول: لَظَى، لَظَى، بصير، وأعمى، أطعموني، أكلكم أهلكم ومالكم.

<sup>(</sup>١) الأسفع: الأسود المشرب بحُمرة، والأحوى كالتأكيد للأسفع.



قال: يا رسول الله، وما الفتنة؟

قال: يَقَتُلُ الناسُ إمامَهم، ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس - وخالف رسول الله على أصابعه - يحسبُ المسيئ فيها أنَّه مُحسنٌ، ويكونُ دمُ المؤمن عند المؤمن فيها أحلَى من شرب الماء.

إنَّ مات ابنك أدركتَ الضتة، وإنَّ متَّ أنتَ أدركها ابنك.

فقال: يا رسول الله، ادع الله أن لا أدركها.

فقال رسول الله ﷺ: اللهم لا يدركها.

فمات وبقى ابنه، وكان ممَّن خلَعَ عثمانً (١).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٨٩/٣.

### حجة الوداع

في السنة العاشرة حجَّ النبيُّ عَلِيهِ حَجَّة الوداع، وسُمِّيت «حَجَّة الوداع» لأنه عَلِيهِ وَدَّعَ الناس فيها وقال: «لتِّأُخُذُوا مَنَاسِكَكُمُ؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعَدَ حَجَّتِي هَذه»(١).

وحج عَيْد بأزواجه كُلِّهن وبخِلَق كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - كُلُهم يَلتمس أن يأتم برسول الله عَيْد فَعَلَّمَهُم المناسك، وأبطلَ شعائر الجاهلية، وقال عَيْد في خُطبته:

«... ألا كُلُّ شَيْء مِنَ أَمْرِ الجُاهليَّة تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجَاهليَّة مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أُوَّل دَم أَضَعُ مِنْ دَمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَة بْنِ الحَارِث، كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي سَعَد فَقَتَلَتَّهُ هُذَيَلٌ وَرِبَا الْجُاهليَّة مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بَنِ عَبِّد المُطَّلب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم عَبِيلًا مَانِ اللَّه، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلمَة اللَّه، وَلَكُمْ عَلَيهَ هِنَّ أَنَ لا أَخَذَتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّه، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكِلمَة اللَّه، وَلَكُمْ عَلَيهَ هِنَّ أَنَ لا يُوطئَنَ فُرُشَكُم وَمُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّح، يُوطئَنَ فُرُشَكُم رِزْقُهُنَّ وَكسَوتُهُنَّ بِالمُعَرُوفِ، وَقَدَ تَرَكَتُ فيكُمْ مَا لَنَ تَصْلُوا بَعَدَهُ إِنَ اعْتَصَمَتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّه وَالنَّتُم تُسَلُّونَ عَنِي فَمَا أَنْتُمَ قَائِلُونَ؟

قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنُصَحَتَ.

فَقَالَ بِإِصِبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرَفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدُ.. اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلاثَ مَرَّاتِ... (٢).

وفى البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - قَالَ:

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الحج، حديث رقم ٢٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢١٣٧



«كُنَّا نَتَحَدَّتُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، ولا نَدَرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ، فَأَطُنَبَ في ذَكْره، وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعَده، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فيكُمْ، فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَنْ شَأْنِه فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ فَيكُمْ، فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةً

أَلاَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ كَحُرِّمَة يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلَدكُمْ هَذَا فِي بَلَدكُمْ هَذَا فِي بَلَدكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلَ بَلَّغُتُهُ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَد تَلاَثًا، وَيَلَكُمْ أَوْ وَيُحَكُمُ، انْظُرُوا لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»(١).

ونزل عليه ﷺ قولُه تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا﴾(٢).

وكان نزولُها يوم عرفة بعد العصر ورسول الله على واقف بعرفات، وذلك يوم الجمعة.

ولَّا سمعها عمر رَخِيُّكُ بكى، فقال له النبيُّ عَلِيَّةٍ: ما يُبكيك؟

قال: إنَّه لم يكمُل شئُّ إلاَّ نقُص.

قال: صدَقّت.

فعاش على الله بعدها نحو ثلاثة أشهر، ولم ينزل بعدها حَلاَلٌ ولا حرامٌ، ولا غيرُهما من الأحكام.

وفي البخاري عَنَ عُمَرَ بَنِ الخُطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَميرَ الْمُؤَمنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقَرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتَ لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤٠٥١.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

قَالَ: أَيُّ آيَة؟

قَالَ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسالامَ ديناً .

قَالَ عُمَرُ: قَدۡ عَرَفۡنَا ذَلِكَ الۡيَوۡمَ وَالمُكَانَ الَّذِي نَزَلَتۡ فِيهِ، نزلت عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَة) (١).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الإيمان، حديث رقم ٤٣، البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤٠٥٥.



### وفاة الرسول عليه

### الرسول ﷺ يُجهز جيش أسامة:

ثُمَّ قَفَلَ الرسول ﷺ إلى المدينة، فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرَّم وصفر، ثُمَّ أمَرَ الناسَ بالجهازِ إلى الشام، وأمَّر عليهم: أسامة بن زيد بن حارثه - رضي الله عنهما - وأمَرَه أن يُوطئَ الخيل تُخُومَ البلقاء.

فطعَن نَاسٌ في إمارته لحداثَة سنِّه ولكَوْنِه مَولى، وقالوا: أمَّر غُلاماً على جلَّةِ المهاجرين والأنصار؟!

فلما بُلغَه ﷺ ذلك - وكان المرض قد ابتدأ به ﷺ - خرج فحمد الله وأثنى عليه، وأمرهم بالجهاز وبطاعة من أمَّره عليهم.

روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْد اللَّه بَنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - قَالَ:

«بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيُّهُ بَعْثًا، وَأُمَّرَ عَلَيْهِمَ أُسَامَةَ بَنَ زَيْد، فَطَعَنَ بَعَضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِه، فَقَدَ كُنْتُمَّ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ إِمَارَتِه، فَقَدَ كُنْتُمَّ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبَلُ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لخَليقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ مَانَ لَجَليقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعَدَهُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ كَانَ لَحَليقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعَدَهُ ﴿ اللَّهُ إِلَيَّ بَعَدَهُ ﴾ (١).

فأخذ الناس في جهّازهم، فتْقُل عَلَيْ فأقاموا ينتظرون ما الله قاض في رسوله.

#### إشارات إلى اقتراب أجله على:

الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى قُرب وقوعها، وقد تمَّ للمسلمين فتح مكة أُم القُرى في السنة الثامنة من الهجرة

<sup>(</sup>۱) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٤٥١، كتاب المفازي، حديث رقم ٣٩١٩، ٢٩١٩، كتاب الأحكام، حديث رقم ٢٩٥٠، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٢٤٥٢.

المباركة، وفي السنة التاسعة أقبلت الوفود تُقرَّ بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، ودانت جزيرة العرب بالإسلام.

وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبي المتواصل وصحابته الكرام – رضوان الله عليهم – فكلُّ العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله على فقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وأصبح الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

فكان النبي عَلِيه يمرض بقرب أجله، فمن ذلك:

#### \* نزول سورة النصر على رسول الله ﷺ:

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إن سورة النَّصنُر هي آخر سورة نزلت من القرآن، نزلت بعد سورة براءة، ولم تنزل بعدها سورة أخرى»(١).

وقد تضافرت الأخبار أنَّ هذه السورة تشتمل على إيماء إلى اقتراب أجل رسول الله عَلَيْهِ:

ففي البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «هو أجلُ رسول الله عَنهما حَقَالَ: «هو أجلُ رسول الله عَلَيْ أَعُلَمَ له قال: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وَذَلِكَ عَلامَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْ أُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعُلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ » (٢).

وعن ابن عمر رَوَاللهُ : «أن رسول الله ﷺ عاش بعد نزولها نحواً من ثلاثة أشهر».

وفى صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: «كَانَ عُمَّرُ يُدَخلُني مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَغَضَهُمُ وَجَدَ فِي نَفُسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدَخلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۷۳٤/۸.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ٤٥٨٨.



فَقَالَ عُمَّرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدَ عَلِمَتُمْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدُخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمِ فَأَدُخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلاَّ لِيُرِيَهُمْ.

قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَولَ اللَّه تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾؟ فَقَالَ بَعْضُهُمُ: أُمِرُنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسَتَغُفِرَهُ إِذَا نُصِرُنَا وَفُتحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا.

فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لا. قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَذَلِكَ عَلامَةُ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَذَلِكَ عَلامَةُ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَذَلِكَ عَلامَةُ أَجَلِكَ، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَاسْتَغْفَرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعَلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ» $(^{(1)}$ .

وعن مقاتل: لمَّا نزلت قرأها النبي ﷺ على أصحابه، ففرحوا واستبشروا، وبكى العبَّاس، فقال له النبي ﷺ: ما يبكيك يا عَمَّ؟ قال: نُعيت إليك نَفْسُك. فقال ﷺ: «إنَّه لَكَمَا قُلتَ».

وفى رواية: «نزلت في منى، فبكى عمر والعباس، فقيل لهما، فقالا: فيه نعى رسول الله على فقال النبي على صدقتما نُعيت إلى نفسي».

\* ومن هذه العلامات: ما رواه الإمام أحمدُ عَنْ عَاصِمِ بنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُعَاذ بنِ جَبَل عَالَى:

لَّا بَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُوصِيه، وَمُعَاذُ رَاكِبٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُوصِيه، وَمُعَاذُ وَاكِبٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِه، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا مُعَاذ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعَدَ عَامِي هَذَا أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْتَجِدِي هَذَا أَوْ قَبْرِي.

فَبَكَى مُعَاذ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقَبَلَ بِوَجَهِهِ نَحُوَ اللَّهِ الْمُتَقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيَثُ كَانُوا (٢). المُتَقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيَثُ كَانُوا (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد - مسند الأنصار، حديث رقم ٢١٠٤٠.

\* ومنها: ما رواه أبو سَعيد الخُدريِّ قَالَ: «خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عَنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ.

فَبَكَى أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ وَ الْكُنْ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنَّ يَكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهَ؟!

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْعَبَد، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعْلَمَنَا ....»(١).

### \* ومنها قول عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:

«كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لا يَمُوتُ نَبِيُّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ وَيَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ وَخِيْكُ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه - وَأَخَذَتُهُ بُحَّةٌ (٢): ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (٢) فَظَنَنَتُ تُلَّهُ خُيِّرٍ ﴾ فَظَنَنْتُ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (٢) فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرٍ ﴾ (٤).

\* ومنها: ما رواه البخاري عن أنس بن مالك صَالَتُ قال: «إنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - تَابَعَ عَلَى رَسُولِه عَلَيْ الْوَحْيَ قَبَلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَقَّاهُ، أَكُثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ بَعْدُ (٥).

قال الحافظ: «والسر في ذلك أن الوفود - بعد فتح مكة - كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك»<sup>(٦)</sup>.

#### ابتداء مرضه ﷺ:

عَنَّ عَائشَةً - رضى الله عنها - قَالَتَّ:

<sup>(</sup>۱) البخاري - كتاب الصلاة، حديث رقم ٤٤٦، المناقب، حديث رقم ٣٣٨١، ٣٦١٥، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) البُحة: الخشونة والغلظة في الصوت.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب المفازي، حديث رقم ٤٠٨١، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٠٨١.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب فضائل القرآن، حديث رقم ٤٥٩٩، مسلم - كتاب التفسير، حديث رقم ٥٣٣١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٩/٨.



«رَجَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّك لَوْ مِتً أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّك لَوْ مِتً قَبُلِي، فَقُمْتُ عَلَيْك وَدَفَنْتُك؟ فَقُلْتُ: لَكَأَنِّي بِكَ قَلْمَتُ عَلَيْك وَدَفَنْتُك؟ فَقُلْتُ: لَكَأَنِّي بِكَ وَاللَّه لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعَتَ إِلَى بَيْتِي فَعَرَّسَتَ فِيه بِبَعْض نِسَائِك. قَالَتُ: فَتَبَسَمَّ وَاللَّه لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعَتَ إِلَى بَيْتِي فَعَرَّسَتَ فِيه بِبَعْض نِسَائِك. قَالَتُ: فَتَبَسَمَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ﴾ (١).

#### قال الحافظ - رحمه الله -:

«وذكر الخطابي أن مرضه ابتدأ يوم الاثنين، وقيل يوم السبت، وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء. واختلف في مدة مرضه على فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوماً، وقيل: بزيادة يوم، وقيل: بنقصه. وقيل: عشرة أيام، وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه، وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وكانت وفاته على يوم الاثنين - بلا خلاف - من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعاً، وكان له على ثلاثة وستون عاماً)(٢).

#### اشتداد المرض برسول الله ﷺ:

كان ﷺ يُوعَك وَعَكًا شديداً<sup>(٣)</sup>، وكان يُدارُ به على نسائه، ثُمَّ استأذنهن أن يُمرَّض في بيت عائشة، فأذِنَّ لَهُ.

قَالَتُ عَائشَةُ – رضي الله عنها –:

«للَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ وَاشْنَدَ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزُواجَهُ أَنَ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَدْنَ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجَلاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلِ آخَر. فَأَلْ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتَ عَائِشَةُ فَقَالَ: لِي وَهَلَ تَدُرِي فَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتَ عَائِشَةُ فَقَالَ: لِي وَهَلَ تَدُرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمَ تُسَمِّ عَائِشَةُ \$ قُلْتُ: لا. قَالَ: هُوَ عَلِيًّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ (٤).

(٢) فتح الباري: ٨/١٢٩ . (٣) الوَعَك: هو الحُمَّى، وقيل: ألَّمُها.

<sup>(</sup>١) الدارمي - المقدمة، حديث رقم ٨٠، سنن ابن ماجة - كتاب ما جاء في الجنائز، حديث رقم ١٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب الأذان، حديث رقم ٦٢٥.

وعَنَّ عَبُد اللَّه بن مسعود قَالَ:

«دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَديدًا.

قَالَ: أَجَلَ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ.

قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟

قَالَ: أَجَلَ، ذَلِكَ كَذَلِكَ. مَا مِنْ مُسلِم يُصبِبُهُ أَذًى، شَوَكَةٌ فَمَا فَوَقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ﴾ (١).

وفى الصحيحين أنه ﷺ دَعَا فَاطَمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ، فَبَكَتَ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتَ.

قَالَتُ عائشة - رضي الله عنها -: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتُ: سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقُبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَنِّي أَوْلًى أَهْلَ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحَكْتُ) (٢).

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

«ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ: أَصلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ.

قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ<sup>(٣)</sup> قَالَتَ: فَفَعَلْنَا، فَاغَتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغۡمِيَ عَلَيۡهِ

ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ عَلَيْهِ: أَصلَّى النَّاسُ؟ قُلُنَا: لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

<sup>(</sup>۱) البخاري – كتاب المرضى، حديث رقم ٥٢١٥، ٥٢١٦، ٥٢٢٨، ٥٢٢٩، مسلم – كتاب البر والصلة والآداب، حديث رقم ٤٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣٥٤، ٣٤٣٨، كتاب المغازي، حديث رقم ٤٠٨٠، مسلم - كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) المُخْضَب: إناء يُغتَسل فيه،



قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. قَالَتَ: فَقَعَدَ، فَاغَتَسلَ، ثُمَّ ذَهَبَ ليَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْه

ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّه.

فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغُمِيَ عَلَيُه .....(١).

### مروا أبا بكر فليصلُّ بالناس:

تقول عائشة: ثُمَّ أَفَاقَ رسول الله عَلَيْ فَقَالَ: أَصلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لا هُمَ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المُسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ.

فَأَرۡسَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِلَى أَبِي بَكُر بِأَنۡ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنۡ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الأَيَّامَ.

وفي الصحيحين أن رسول الله رسي ألله عنها مرات وهي تقول له: فراجعته في ذلك عائشة - رضى الله عنها - ثلاث مرات وهي تقول له:

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الأذان، حديث رقم ٦٤٦، مسلم - كتاب الصلاة، حديث ٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الأذان، حديث رقم ٦٤٦، مسلم - كتاب الصلاة، حديث ٦٢٩.

«إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلَيُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَالَ: مُرِي أَبَا بَكُرٍ فَلَيُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ (١)....(٢).

### إلى الرفيق الأعلى:

عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت:

«إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ تُوفِّيَ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحَرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَنَحْرِي وَأَنَا مُسنَدَةً رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَرَأَيْتُهُ يَنَّظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفَتُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسنَدَةً رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَرَأَيْتُهُ يَنَظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفَتُ الرَّخْمُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأَسِهِ أَنْ نَعَمَ، فَتَنَاوَلَتُهُ فَاشَلَتُ عَلَيْهُ، وَقُلْتُ: أُلِيَّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأَسِهِ أَنْ نَعَمَ، فَلَيَّنَتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةً أَوْ عَلَيْهُ، وَقُلْتُ: أُلِيَّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمَ. فَلَيَّنَتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةً أَوْ عَلَيْهُ فَيْمَسَحُ بِهِمَا وَجَهَهُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلا عَلَيْهُ أَلُهُ اللّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَات. ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى حَتَّى اللَّهُ، إِنَّ للْمَوْتِ سَكَرَات. ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى حَتَّى اللَّهُ، إِنَّ للْمَوْتِ سَكَرَات. ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى حَتَّى قُبْضَ وَمَالَتَ يَدُهُ فَي الرَّفِيقِ الأَعْلَى حَتَّى فَيْمَسَعُ وَمُالَتَ يَدُهُ فَي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى فَيْمَسَعُ وَمَالَتَ يَدُهُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى فَيُولُ: فَي الرَّفِيقِ الْعَلَى حَتَّى اللَّهُ الْكَ

وفي رواية: «فَأَشُخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقُفِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الأَعْلَى. فَقُلْتُ: إِذًا لا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحُدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ (٥).

<sup>(</sup>١) قال العلماءُ: وَجُه المشابهة أنَّ عائشة أضمرت ما سبق من قولها: (... وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثُرَة مُرَاجَعَته إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعُ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَأَظهرت أنه رجلٌ... إَلَخُ)، فأشبهت امرأة العزيز التي استدعت النسوة، وأظهرت إكرامهن بالضيافة، وأضمرت أن يعذرنها في شغفها بحُبِّ يوسف إذا رأينَه، كما صرَّحت بذلك في قولها: ﴿فَذَلِكُنَّ اللَّذِي لُتُنْنِي فِيهِ ﴾ واللَّهُ أعلم.

<sup>(</sup>٢) البَخَارِيَ - كَتَابِ الأذان، حديث رقم ٦٣٧، ٦٤١، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ٣١٣٣، مسلم - كتاب الصلاة، حديث رقم ٦٣٣، ٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) السَّحَّرُ: أعلى الصَدر، والنَّحر: موضع القلاَدة من الصَّدر.

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤٠٩٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤١٠٤، كتاب الدعوات، حديث رقم ٥٨٧٢، كتاب الرقاق، حديث رقم ٢٠٢٨



وروى البخاري عَنْ أَنَس قَالَ: «لَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها -: وَا كَرْبَ أَبَّاهُ، فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ.

قَلَمَّا مَاتَ قَالَتَ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبُرِيلَ نَنْعَاهُ.

فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتُ فَاطَمَةُ - رضي الله عنها -: يَا أَنَسُ، أَطَابَتَ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحَثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ التُّرَابَ؟!)(١).

### نظرة وداع أخيرة:

في الصحيحين عن أنس رَوْقُهُ قَالَ:

«بَيْنَمَا الْسُلِمُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْجَأَهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ سِتَرَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صَفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ

وَنَكَصَ أَبُو بَكَرِ عَالَى عَقبَيهِ لِيَصلَ لَهُ الصَّفَّ، فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الخُّرُوجَ، وَهَمَّ المُسلَمُونَ أَنَّ يَفُتَتنُوا فِي صَلاتَهُم، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلاتَكُم، فَأَرْخَى السِّتَرَ، وَتُوَفِّي مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ»(٢).

#### من وصايا النبي ﷺ في مرض موته:

\* عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُهَا حَتَّى مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيه: الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ﴿ آ ﴾ .

\* لما رأت الأنصارُ اشتداد وجع الرسول عَلَيْ أطافوا بالمسجد، فدخل العباسُ وأَعُلَمَه بمكانهم وإشفاقهم.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤١٠٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الأذان، حديث رقم ٧١٢، كتاب الجمعة، حديث رقم ١١٣٠، كتاب المفازي، حديث رقم ٤٠٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة - كتاب ما جاء في الجنائز، حديث رقم ١٦١٤.

فخرج عَلَيْ متوكنًا على على والفَضل، وتقدَّم العباسُ أمامهم، والنبي عَلَيْ معصوبُ الرأس، يَخُطُّ برجليه، حتى جلس في أسفل مَرْقَاة من المنبر، وثار الناسُ إليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال:

أيُّها الناس، بلغني أنكم تخافون من موت نبيِّكم، هل خُلِّدَ نبيُّ قبلي – فيمَن بعث الله – فأُخَلَّد؟

ألا إني لاحقِّ بربي، وأنتم لاحقون بي..

فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً، وأوصي المهاجرين فيما بينهم، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [١].

وإن الأمور تجرى بإذن الله، فلا يحملنَّكم استبطاء أمّر على استعجاله، فإنَّ الله عز وجل لا يُعَجِّل بعجلة أحد، ومن غالبَ الله غَلَبَه، ومن خادع الله خَدَعه

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (٢).

وأُوصيكم بالأنصار خيراً، فإنَّهم الذين تَبَوَّأُوا الدار والإيمان من قبلكم، أن تُحسنوا إليهم.

ألَّم يُشاطروكم في الثمار؟

ألَم يُوسِمِّوا لكم في الديار؟

ألَم يُؤثروكم على أنفسهم وبهم خصاصة؟

ألاً فمن وُلِّىَ أن يحكم بين رجلين، فليقبل من مُحسنهم، وليَتَجَاوَز عن مُسيئهم.

<sup>(</sup>١) سورة العصر.

<sup>(</sup>Y) *محمد*: ۲۲.

ألاً ولا تستأثروا عليهم.

ألاً وإني فَرَطُّ لكم، وأنتم لاحقون بي.

ألا فإنَّ موعدَكم الحَوْض.

أَلاَ فَمَن أَحبُّ أَن يَرِدَه عليَّ غداً فَلَيَكُفُفَ يِدَه ولسانَه إلاَّ فيما ينبغي.

\* وعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكُرِ وَالْعَبَّاسُ - رَضِي اللَّه عَنْهما - بِمَجْلِس مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا: ذَكَرُنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ مِنَّا

فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً بُرِد، قَالَ: فَصَعَدَ الْمَنْبَرَ – وَلَمْ يَصَعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيةً بُرِد، قَالَ: فَصَعَدَ الْمَنْبَرَ – وَلَمْ يَصَعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ – فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ؛ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (١) وَقَدْ قَضَوْ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مَنْ مُسِيئِهِمْ (٢). مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ (٢).

\* وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: «كَشَفَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خُلُفَ أَبِي بَكْر، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّراتِ النُّبُوَّةِ إلا الرُّؤَيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا النُّسُلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنَ أَقُراً الْقُراَنَ لَقُراَنَ لَلَّ وَإِنِّي نَهِيتُ أَنَ أَقُراً الْقُراَنَ رَاكعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ – عَزَّ وَجَلَّ – وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجَتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ (٢) أَنْ يُسِنَتَجَابَ لَكُمْ (٤).

\* وعن عائشة وابن عباس - رَضِي اللَّه عَنْهما - قَالا: «لَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ طَفْقَ يَطۡرَحُ خَمِيصَةً (٥) عَلَى وَجُهِهِ، فَإِذَا اغۡتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) كَرشي: أي بطَانتي وموضع سرى، وَعَيْبَتي: أي خاصته وموضع النصح له.

<sup>(</sup>٢) البُخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ١٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) قَمن: أي جدير وحقيق.

<sup>(</sup>٤) مسلم - كتاب الصلاة، حديث رقم ٧٣٨.

<sup>(</sup>٥) الخميصة: ثوب مخطط من حرير أو صوف.

وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمِّ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا»(١).

### كيف تَلَقَّى المسلمون خبر موته ﷺ؟

روى البخاري في صحيحه عَنْ عَائشَة - رَضِي اللَّه عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ مَا مَاتَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ مَاتَ وَأَبُو بَكُر بِالسُّنْحِ (٢)... فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّه، مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ قَالَتَ، وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّه مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ، وَلَيَبُعَثَنَّهُ اللَّهُ، فَلَيَقُطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ.

فَجَاءَ أَبُو بَكُر فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ وقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبَتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمُوْتَتَيْنِ أَبَدًا

ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الحَّالِفُ عَلَى رِسْلِكَ.

فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُرِ جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكُرٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَال: ألا مَنْ كَانَ يَعَبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعَبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لا يَمُوتُ.

وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقبَيْه فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٤).

قَالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ (٥) يَبُكُونَ (7).

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ٣١٩٥.

<sup>(</sup>٢) السِّنُح: إحدى محال المدينة.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) نشج الناسُ: أي بكوا بصوت مرتفع.

<sup>(</sup>٦) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٣٩٤.

### وفي رواية أخرى:

«قَالَ عمر: وَاللَّه لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذهِ الآيَةَ حَتَّى تَلاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسُ إِلاَّ يَتَلُوهَا، ووَاللَّه مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُر تَلاهَا فَعَقرْتُ (١) حَتَّى مَا تُقلُّنِي رِجَلايَ، وَحَتَّى مَا تُقلُّنِي رِجَلايَ، وَحَتَّى أَهُ وَيُتُ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُر تَلاهَا فَعَقرْتُ (١) حَتَّى مَا تُقلُّنِي رِجَلايَ، وَحَتَّى أَهُ وَمُتَّى أَلَى الأَرْضَ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاهَا عَلَمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَدْ مَاتَ (٢).

وأخرج الترمذي وابن ماجة في السنن عَنْ أنس بننِ مَالِكِ قَالَ:

«لَّا كَانَ الْيَوَمُ الَّذِي دَخَلَ فيه رَسُولُ اللَّه ﷺ المُدينَةَ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيَء، فَلَمَّا كَانَ الْيَوَمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظُلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء، وَلَّا نَفَضَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظُلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء، وَلَّا نَفَضَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وفى صحيح البخاري، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي اللَّه عَنْهِمَا - قَالَ: «بُعثَ رَسُولُ اللَّه عَنْهِمَا أَلَى عَنْهُمُا وَمُكُثَ بِمِكَّةَ ثَلاَّثَ عَشَرَةً سننَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمْرِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَوْحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمْرِ بِالْهِجَرَةِ، فَهَاجَرَ عَشَرَ سنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثِ وَستِّينَ (٤).

#### تجهيز الجسد الشريف ودفنه:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لَّا أَرَادُوا غَسلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدُرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟

فَلَمَّا اخۡتَلَفُوا أَلۡقَى اللَّهُ عَلَيۡهِمُ النَّوۡمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمۡ رَجُلُّ إِلا وَذَقَنُهُ فِي صَدۡرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمۡ مُكَلِّمٌ مِنۡ نَاحِيَةِ الْبَيۡتِ لا يَدۡرُونَ مَنۡ هُوَ: أَنِ اغۡسلُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَعَلَيۡهِ ثَيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعۡسَلُوهُ وَعَلَيۡهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءُ

<sup>(</sup>١) العَقَر: أن تُسلِمَ الرجلَ قوائمه من الخوف، وقيل: هو أن يفجأه الرَّوِّعُ ولا يستطيع أن يتقدَّمَ أو يتأخر.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤٠٧٩.

<sup>(</sup>٣) الترمذي – كتاب المناقب، حديثُ رفُم ٣٥٥١، وقَال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وابن ماجة – كتاب ما جاء في الجنائز، حديث رقم ١٦٢١.

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٦١٣.

فَوْقَ الْقَمِيصِ، وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِم، وَكَانَتُ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدَبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إلا نِسَاؤُهُ» (١).

وعَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتَ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ فِي ثَلاثَةٍ أَثُوَابِ سُحُولِ كُرُسُفُ (٢) لَيْسَ فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ (٢).

وعَنِ ابَّنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «جُعِلَ فِي قَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطَيفَةٌ حَمْرَاءُ» (٤).

وفي البخاري: «فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتَ فَاطَمَةُ - رضي الله عنها -: يَا أَنَسُ، أَطَابَتَ أَنْفُسُكُمُ أَنْ تَحَثُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ؟١ »(٥).

### رثَاءُ أبى سفيان بن الحارث رسولَ الله على:

ذكر ابن الجوزي في [صفوة الصفوة] ترجمة أبي سفيان بن الحارث قال: هو أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن هاشم، واسمه المغيرة.

وكان أخا رسول الله ﷺ من الرضاعة، أرضعته حليمة أياماً، وكان تِرْبَ رسول الله ﷺ يألفهُ إلْفاً شديداً.

فلما بُعث رسولُ الله ﷺ عاداه وهَجَاه وهَجَا أصحابَه، وكان شاعراً.

فلمًا كان عام الفتح ألقى الله في قلبه الإسلام، فخرج متنكراً، فتصَّدى لرسول الله ﷺ فأعرض عنه.

يقول أبو سفيان: فقلتُ: أنا مقتولٌ قبل أن أصل إليه. فأسلَمَتُ، وخرجتُ معه حتى شهدت فتح مكة وحُنيَناً، فلما لقينا العدة بحُنيَن اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلَتاً، والله يعلم أنى أريدُ الموتُ دونه وهو ينظُرُ إلى.

<sup>(</sup>١) أبو داود - كتاب الجنائز، حديث رقم ٢٧٣٣.

<sup>(</sup>٢) السحول: نسبة إلى قرية باليمن، والكرسف هو القطن.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الجنائز، حديث رقم ١١٩٢.

<sup>(</sup>٤) مسلم - كتاب الجنائز، حديث رقم ١٦٠٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٤١٠٣.



فقال العباس: يا رسولَ الله أخوك وابن عمِّك أبو سفيان، فارُضَ عنه فقال عَيْنَ قد فعلت، فغفر الله له كُلَّ عداوة عادانيها.

ثُمَّ التفت إلىَّ فقال: أخي لعمري. فَقَبَّلتُ رجلَه في الرِّكاب<sup>(١)</sup>.

وعن أبى إسحاق قال:

لما حضر أبا سفيان بن الحارث الوفاةُ قال لأهله: «لا تبكوا علىًّ، فإني لم أتنطَّق بخطيئة منذ أسلمت»(٢).

قال أهلُ السيِّر: مات أبو سفيان بعد أن استُخلف عمرُ بسنَة وسبعة أشهر، ويقال: بل مات سنة عشرين، وصلى عليه عمرٌ، ودُفن بالبقيع.

\*\*\*\*

رثَى أبو سفيان بن الحارث رسولَ الله ﷺ وهو ابن عمِّه، واسمه المغيرة بن الحارث، قال:

أرقِتُ فَبَاتَ ليلى لا يَــزُولُ وَاسعدني البكاءُ وذَاكَ فيما لقد عَظُمُت مصيبتنا وَجَلَّت واضحت أرضنا مما عَراها فقد ثنا الوحَي والتنزيل فينا وذاك أحق ما سَـالَت عليه نبي كان يجلو الشَّك عنا

وليلُ أخي المصيبة فيه طُولُ أصيبَ المسلمون به قليلُ أصيبَ المسلمون به قليلُ عَشيَّة قيل قد قبضَ الرسولُ تكادُ بنا جَوَانبها تَميلُ يرُوح به ويَغد عُجرئيلُ نُغُوسُ الناس أو كادت تَسيلُ نَعُوسُ الناس أو كادت تَسيلُ لما يُوحَى إليه وما يقُولُ

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة: ١/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) صفوة الصفوة: ١/٥٢٠.

ويهدينا فلا نخشى ضَلاَلاً علينا والرسولُ لنا دليلُ أفَاطِمُ إن جزعت فذاك عُذر وإن لم تجزعي ذَاكَ السبيلُ فقبرُ أبيك سيِّدُ كلُ قَبر وفيه سيِّدُ الناسِ الرسولُ

\*\*\*\*

لقد استوقفني ما قاله أبو سفيان في رثاء الرسول عَلَيْة. فَقَدُنا الوحَي والتنزيل فينا يَرُوح به ويَغدُ جبرئيلُ.

وتذكرتُ ما رواه مسلم في فضائل أمِّ أيمن مولاة الرسول ﷺ فقد روى مسلم عن أنس ﷺ قال:

قَالَ أَبُو بَكُر رَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَمَرَ: انْطَلِقَ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتَ

فَقَالًا لَهَا: مَا يُبُكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ

فَقَالَتُ: مَا أَبْكِي أَنُ لا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنَ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ.

فَهَيَّجَنَّهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا)(١).

فعجبت لهذه الخواطر التي تستحضر - فيما تقول - قَدَر ما انقطع من السماء، فتقول أمُّ أيمن ما قالت وهي باكية، ويقول ابن عَمِّ الرسول عَلَيْقٍ ما قال في رثائه، فقلتُ: أيُّ تقدير من هؤلاء جميعاً لمَا أُنزل من السَّماء وحُفظ بحفظ الله؟!!

لقد عرفوا للوحي قَدُرَه فعَزَّ شأنُهم، وعَظُمَ قَدُرُهم، وتحقَّق نَصَرُهم.

<sup>(</sup>١) مسلم - فضائل الصحابة، حديث رقم ٤٤٩٢.



### رثاء أبي العتاهية رسولُ الله ﷺ:

ومما قاله أبو العتاهية (١) في رثاء رسول الله عَلَيْ:

لبيك رسول الله من كان باكبا جزى الله عنا كل خير محمدا وكان رسول الله روحاً ورحمـــة وكان رسيول الله بالخبر آميراً وكان رسول الله بالقسط قائماً وكان رسول الله يدعو إلى الهدى أينسى أبر الناس بالناس كلهم؟ تكسدر من بعد النبي محمسد ركناً إلى الدنيا الدنية بعده وكم من مناركان أوضيحه لنا إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقي وخير خصال المرء طاعية ربُّه

فلا تنس قبراً بالمدينة ثاويـــاً فقد كان مهدياً وقد كان هادياً ونوراً وبرهاناً من الله بادسياً وكان عن الفحشاء والسوء ناهياً وكان لما استرعاه مولاه راعياً فلبي رسول الله لبيه داعياً وأكرمهم بيتأ وشيعبأ ووادسأ عليه سلام الله ما كان صافياً وكشفت الأطماع منا مساوياً ومن علم أمسى وأصبح عافياً تقلب عرباناً وإن كان كاسبباً ولا خير فيمن كان لله عاصيــاً

<sup>(</sup>۱) هو أبو العتاهية: رأس الشعراء، الأديب الصالح، أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي، لُقِّبَ بـ (أبي العتاهية) لاضطراب فيه، سار شعره لجودته وحُسنه وعدم تقعره، وقال في المواعظ والزهد فأجاد، وكان أبو نواس يعظمه ويتأدب معه لدينه. توفي أبو العتاهية ببغداد في جمادى الآخرة، سنة إحدى عشرة ومئتين، وقيل: سنة ثلاث عشرة ومئتين، وله ثلاث وثمانون سنة أو نحوها.

## زوجات الرسول ﷺ الَّلاتي تُوفِّي عنهن:

تُوفِّي عَلَيْهُ عن تسع زوجات هنَّ:

۱- عائشة بنت أبي بكر.

٢- حفصة بنت عمر،

٣- جُويريَةُ بنت الحارث المُصطَلقَيَّةُ.

٤- أمُّ حَبِيَبةَ رَمَلهُ بنت أبى سفيانَ الأموية.

٥- زينبُ بنت جَحشِ الأسدَيَّةُ.

٦- سودةُ بنتُ زمعة العامريَّةُ.

٧- صفيةُ بنت حُينً بنِ أخطِبَ النَّضريةُ الإسرائيليةُ الهارُونيَّةُ.

٨- ميمونَّةُ بنتُ الحارث الهلاليةُ.

٩- أم سلمةَ هندُ بنتُ أبى أميةَ المخزوميةُ.

رضي الله عنهُنَّ وعن سائر أصحابه أجمعين.

### من خصائص المدينة المنورة وفضائلها

إنَّ مكانة الشيء إنما تكون من ذاته، أو بما اتُصف به من كمال وجمال، أو بما يُحيط به أو يجاوره، أو ما ورد عنه.

وهكذا كانت المدينة المنورة، فقد اجتمع لها كُلُّ ذلك، وحسبك في مكانتها مئات الأحاديث الواردة عن الصادق المصدوق عَلَيْةٍ.

ويكفي أن نذكر عنها هذه الخصائص:

### \* أنها حَرَمُ النَّبِي ﷺ:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله على قال: «لِكُلِّ نَبِيِّ حَرَمٌ، وحَرَميَ المَدينَةُ»(١).

### \* أنها مُهاجَرُ النّبِي ﷺ:

عن معقل بن يسار رَا قَال: قال رسول الله رَا الله عَلَيْ: «المَدينَةُ مُهاجَري ومَضجَعي فِي الأرضِ، حَق عَلى أُمّتي أن يُكرِموا جيراني مَا اجتَنَبُوا الكَبائِر»(٢).

### \* أنها مَحبوبَةُ النَّبِي ﷺ:

عن عَاتُشَـةً - رَضِي اللَّه عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتُ: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبٌ إِلَيْنَا الْمُدينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ....»(٣).

وعَنْ أَنَس رَوْفَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ المُديِنَةِ أَوْضَعَ رَاحِلِتَهُ (٤) وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا أُهُ).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٣١٠/٣، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٣/٠١٣، المعجم الكبير ٢٠٥/٢٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب المناقب، حديث رقم ٣٦٣٣، كتاب المرضى، حديث رقم ٥٢٢٢، ٥٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الإيضاع في سير الإبل: سرعة مع سهولة.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٥٣.



### \* أنها قُبّةُ الإسلام:

عن أبي هريرة وَ الله عَلَيْ أن رسول الله عَلَيْ قال: «المَدينَةُ قُبَّةُ الإِسلام، ودارُ الإِيمان، وأرضُ الهِجرة، ومُبَوّاً الحَلالِ والحَرامِ»(١).

### \* حمايتها من الطاعون والدجال:

عن أبي هريرة رَوَا النبي عَلَيْهُ قال: «عَلَى أَنْقَاب (٢) المُدينَة مَلائِكَةٌ لا يَدَخُلُهَا الطَّاعُونُ ولا الدَّجَّالُ»(٢).

وعن أنس رَوْقَ عَنِ رسول الله وَ أَقِي أنه قَالَ: «لَيْسَ مِنَ بَلَد إِلاَّ سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ، إلاَّ مَكَّةَ وَاللَّذِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نَقَابِهَا نَقَبٌ إلاَّ عَلَيْهِ اللَّلائكةُ صَافِّينَ يَحَرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ اللَّدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ» (٤).

#### \* دعا لها النبي على بالبركة:

عن عَلِيِّ بَنِ أَبِي طَالِبِ رَوَّ فَيُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِحَرَّةِ السُّقُيَا - الَّتِي كَانَتُ لِسَعَد ابْنِ أبِي وَقَاصٍ - قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: اثْتُونِي بِوَضُوء، فَتَوَضَّا، ثُمَّ قَامَ فَاسَتَقْبَلَ الْقبلَة، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ الْمَدِينَة أَنَ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمٍ وَصَاعِهِمِ مِثْلَيٌ مَا بَارَكَتَ لأَهْلِ مَكَّة، مَعَ الْبَرَكَة بَرَكَتَيْنِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٢٩٨/٣، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن مينا وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أنقاب: أي منافذ وطُرق.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٤٧، كتاب الفتن، حديث رقم ٦٦٠٠، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٤٩

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٤٨.

<sup>(</sup>٥) الترمذي – كتاب المناقب، حديث رقم ٣٨٤٩، وقَال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيحٌ.

وعَنْ أَنَسٍ مَوْقَى عَنِ النَّبِيِّ عَقِيْةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ» (١).

وعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُواْ أُوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ فَالِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكَ لَنَا فِي مَدينَتَنَا، وَبَارِكَ لَنَا فِي مَدينَتَنَا، وَبَارِكَ لَنَا فِي مَدينَتَنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ فِي مَدينَتَنَا، وَبَارِكَ لَنَا فِي مَدينَتَنَا، وَبَارِكَ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكَ لَنَا فِي مَدينَتَنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدينَة بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لَكَةً وَمِثْلُهِ مَعَهُ. قَالَ ثُمَّ يَدْعُو أَصَغَرَ وَلِيدَ لَهُ فَيُغَطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ»(٢).

### \* الترغيب في سُكُنَّى المدينة والصبَّر على لأوائها:

عن عَامِر بَن سَعَد عَنْ أَبِيهِ أَن النبي ﷺ قال: «... المُدينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لا يَدَعُهَا أَحَدٌ - رُغْبَةً عَنْهَا - إلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ..... (أَ).

وعَنَ أَبِي سَعِيد مَولَى اللَّهَرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيد الخُدرِيُّ لَيَالِيَ الحُرَّة، فَاسَّتَشَارَهُ فِي الجُّلاء مِنَ المُدينَة، وَشَكَا إِلَيْه أَسْعَارَهَا وَكَثُرَة عياله، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لا صَبَرَ لَهُ عَلَى جَهْد المُدينَة وَلأَوَائِهَا ( عَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى جَهْد المُدينَة وَلأَوَائِهَا ( عَ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وفى الحديث حثُّ على سُكنَى المدينة؛ لمَا فيه من الفضل، ودلالات ظاهرةً على فَضل الصبر على شدائدها وضيق العيش فيها، وأنَّ هذا الفضل باق إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٥٢، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة.

<sup>(</sup>٥) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٤١، ٢٤٤٨.



قال النووي: «اختلف العلماءُ في المجاورة بمكة والمدينة:

فقال أبو حنيفة وطائفةٌ: تُكره المجاورة بمكة.

وقال أحمد وطائفةً: لا تُكره بل تُستحب، وإنَّما كَرهها مَن كَرهها لأمور منها: خوف الله وخوف ملابسة الذنوب؛ فإنَّ الذنب فيها أقبح منه في غيرها، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها.

واحتج من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها، وتضعيف الصلوات والحسنات، وغير ذلك.

قال: والمختار أنَّ المجاورة بهما جميعاً مستحبة، إلاَّ أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة، وقد جاورتهما خلائق لا يُحصَون من سلف الأمة وخلفها ممَّن يُقتدى بهم، وينبغي للمجاور الاحتراز عن المحذورات وأسبابها»(١) أ. هـ.

#### \* أنها تنفى خبثها:

عَنَ مِحْجَنِ بَنِ الأَدْرَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:

«يَوْمُ الخُلاصِ وَمَا يَوْمُ الخُلاصِ؟ يَوْمُ الخُلاصِ؟ يَوْمُ الخُلاصِ وَمَا يَوْمُ الخُلاصِ؟ يَوْمُ الخُلاصِ وَمَا يَوْمُ الخُلاصِ؟ قَالَ: يَجِيءُ الخُلاصِ وَمَا يَوْمُ الخُلاصِ؟ قَالَ: يَجِيءُ الدَّجَّالُ فَيَصَعَدُ أُحُدًا، فَيَنْظُرُ اللَّدِينَةَ، فَيَقُولُ لأصْحَابِه: أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصَرَ اللَّبَيْضَ، هَذَا مَسْجِدُ أَحُمَدَ، ثُمَّ يَأْتِي المُدينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلَكًا مُصلَتًا، فَيَأْتِي سَبْخَةَ الحُرَّفُ فَيَضَرِبُ رُواقَهُ، ثُمَّ تَرْجُفُ اللَّدِينَةُ ثَلاثَ رَجَفَات فَلا يَبْقَى مُنَافِقَةٌ وَلا فَاسِقٌ وَلا فَاسِقَةٌ إلاَّ خَرَجَ إلَيْه، فَذَلِكَ يَوْمُ الخُلاصِ»(٢).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٥١/٩.

<sup>(</sup>٢) أحمد - مسند الكوفيين، حديث رقم ١٨٢٠٧.

وعن أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرَتُ بِقَرِيَة تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ (١) وَهِيَ الْمُدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الحُدِيدِ»(٢).

### \* الترهيب الشديد من الإحداث بها:

عن عليًّ مَوْقَى قال: قال رسول الله عَقَالَ: «... المُدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْر إِلَى تُوْرِ<sup>(۲)</sup> فَمَنْ أَحُدَثَ فيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالمُلاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ...»(٤).

وعن أنس رَوْقَ سُئل: «أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّدينَةَ؟ قَالَ: نَعَمَ، مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحُدَثَ فيهَا حَدَثًا فَعَلَيْه لَعَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفًا ولا عَدَلاً »(٥).

#### \* الترهيب الشديد من إرادة أهلها بسوء:

عن سعد وَ الله عَلَيْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: «لا يَكِيدُ أَهْلَ الْمُدِينَةِ أَحَدٌ إلاَّ انْمَاعُ (٦) كَمَا يَنْمَاعُ الْلُحُ فِي الْمَاءِ (٧).

#### \* تحريم صيدها وقطع أشجارها:

عَنْ جَابِرِ وَإِنَّى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمَتُ المُدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لا يُقَطَعُ عِضَاهُهَا (^) وَلا يُصادُ صَيْدُهَا »(٩).

<sup>(</sup>١) معنى قوله «أُمرَّتُ بِقَرِيَة تَأَكُلُ الْقُرَى» أراد: أنَّ الله ينصرُ الإسلامَ بأهل المدينة، وهم الأنصار، ويفتح على أيديهم القرَّى، ويُغنمهًا إيَّاهم، فيأكلونها «يثرب» اسم أرض هي بها فغيَّرها رسول الله ﷺ بـ «طيبة و طابة» كراهة التثريب، وهو المبالغة في اللَّوم والتعنيف والتعيير. وطيبة وطابة من الطيب.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٣٨، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) عَيرٌ: جبل مقابل لأحد، ثُور: جبل صغيرٌ خلف أُحدُ من جهة الشمال.

<sup>(</sup>٤) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) الحَدَث: الأمرالحارث المُنْكَر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنَّة، وأمَّا المُحدث - بكسر الدال - هو فاعل الحَدَث. الصَرِّف: النافلة، والعدل: الفريضه، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٢٩ .

<sup>(</sup>٦) انمَاعُ: أي ذَابَ.

<sup>(</sup>٧) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٤٤.

<sup>(</sup>٨) العضد: القطع، وعضاهُها: شجر عظيم له شوك.

<sup>(</sup>٩) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٢٥.



### \* تحريم لُقطتها إلا لمن يريد تعريفها:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي الله عَنْهمَا - أن النَّبِيُّ عَلِّيَّةٍ قَالَ:

«حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمَ تَحِلَّ لأحَد قَبُلِي وَلا لأحَد بَعَدي، أُحلَّتَ لِي سَاعَةً مِنَ نَهَارٍ، لا يُخۡتَلَى خَـلاهَا<sup>(١)</sup> وَلاَ يُعۡضَدُ شَـجَـرُهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيۡدُهَا، وَلا تُلۡتَقَطُ لُقَطَتُهَا (٢) إِلاَّ لمُعَرِّفِ...»(٣).

#### \* النهى عن هدم بنيانها:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي على الله عن آطام المدينة أن تُهدم (٤).

#### \* ازورار الإيمان إليها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المُدينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا»(٥).

## \* تمنِّي الرسول ﷺ أن يدفن بها:

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيد قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ جَالسًا وَقَبَرٌ يُحْفَرُ بِاللَّدِينَة، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ: بِئِسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: بِئِسَ مَا قُلْتَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرَدَتُ الْقَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرَدَتُ الْقَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لا مثَلَ للَقَتْلِ في سَبِيلِ اللَّهِ، مَا عَلَى الأَرْضِ بُقَعَةُ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهِا مِنْهَا. ثَلاثَ مَرَّاتٍ، يَعْنِي المُديِنَةَ»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُخْتَلَى: أي يُقطع، وخَلاها: أي الرطب من النبات.

<sup>(</sup>٢) اللقطة: ما يُعثر عليه من مال ونحوه من غير قصد ولا طلب.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الجنائز، حديث رقم ١٢٦٢

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ٣٠١/٣، وقال: رواه البزار عن الحسن بن يحيى ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٤٣، مسلم - كتاب الإيمان، حديث رقم ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) الموطأ - كتاب الجهاد، حديث رقم ٨٧٧

#### \* فضل الموت بالمدينة:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن اسْتَطَاعَ أَنَّ يَمُوتَ بِالْمُدِينَةِ فَلْيَمُّتَ بِهَا؛ فَإِنِّي أَشْفَعُ لَنْ يَمُوتُ بِهَا»<sup>(١)</sup>.

وعَنْ عُمَرَ رَخِالِتُكُ أَنه قَالَ: «اللَّهُمَّ ارَزُقُنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلدِ رَسُولِكَ» (٢).

وفي رواية عن حفصة: «فقلت: أنى يكون هذا؟ قال: يأتيني به اللهُ إذا شاء» $(^{"})$ .

#### \* فضل من صام رمضان بالمدينة وشهد بها جمعة:

عن بلال بن الحارث وَ قَالَ: قال رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْ: «رمضان بالمدينة خيرٌ من ألف جمعة من ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خيرٌ من ألف جمعة فيما سواها من البلدان»(٤).

### \* فضل التصبح بتمرها ووقايته من السُّم والسحر:

عَنْ سَعَد بَنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَخِّقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ سَبُعَ تَمَرَاتٍ مِعَّا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمُّ حَتَّى يُمُسِيِّي»(٥).

#### \* أن بها المسجد النبوي، ومن خصائصه:

### - أنه أول مسجد أُسسِّ على التقوى:

عَنْ حُمَيْد الخُرَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بَنَ عَبِدِ الرَّحُمَنِ قَالَ: مَرَّ بِي عَبِدُ الرَّحَمَنِ بَنُ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي المُستَجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى؟

<sup>(</sup>١) الترمذي – كتاب المناقب، حديث رقم ٣٨٥٢، وقَال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. (٢) البخاري – كتاب الحج، حديث رقم ١٧٥٧

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء: ٣٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ٣٠١/٣، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن كثير وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) مسلم - كتاب الأشرية، حديث رقم ٣٨١٣.



قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُونَ اللَّهِ، أَيُّ الْمُسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِسً عَلَى النَّقُونَ؟

قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصِّبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَسْجِدُكُمُ هَذَا لَسْجِدِ اللَّدِينَةِ....»(١).

# - أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تُشد الرِّحالُ إلاَّ إليها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا تُشَـدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: المُسَجِدِ الحُرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»(٢).

### - أنَّ الصلاة فيه مضاعفة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ المُسْجِدَ الحُرَامَ»<sup>(٢)</sup>.

وعَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ أَن النبي عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي مَسْتجدِي أَرْبَعِينَ صَلاةً، لا يَفُوتُهُ صَلاةً، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ» (٤).

### - أنَّ به الرَّوضةُ الشريفة:

عَنَ عَبَد اللَّهِ بَنِ زَيِّد الْمَازِنِيِّ رَخِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ» (٥).

## - أنَّ مَن حلف على يمين آثمة عند منبره وَجَبَت له النار:

عن أبي هُرَيْرَة صَالَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَحْلَفُ عَنْدَ هَذَا الْمَنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا يَعْلَدُ عَنْدَ هَذَا الْمَنْبَرِ عَبْدٌ وَلا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةً - وَلَوْ عَلَى سَوَاكُ رَطْبٍ - إلاَّ وَجَبَتَ لَهُ النَّارُ»(٦).

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٧٧ . (٢) البخاري - كتاب الجمعة، حديث رقم ١١١٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الجمعة، حديث رقم ١١١٦ . (٤) أحمد - باقي مسند المكثرين، حديث رقم ١٢١٢٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب الجمعة، حديث رقم ١١٢٠ . (٦) ابن ماجة - كتاب الأحكام، حديث رقم ٢٣١٧.

### فَضل جبل أُحُد:

روى مسلم عن أنس بن مالك عَلَيْ قال: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ إلَى خَيْبَرَ أَخُدُمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَاجِعًا وَبَدَا لَهُ أُحُدُّ، قَالَ: هَذَا جَبَلُّ يُحِبُّنَا وَنُحبُّهُ...»(١).

قيل: معناه يُحبُّنا أهلُه، وهم أهل المدينة، ونُحبُّهم. والصحيح: أنه على ظاهره وأنَّ معناه: يُحبُّنا هو بنفسه.

### فضل مسجد قباء:

روى مسلمٌ عَنِ ابَنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَّالِيْ وَالْمُ عَنِ الْبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» (٢).

قال النووي: «فيه بيان فضله، وفضل مسجده، والصلاة فيه، وفضيلة زيارته، وأنه يجوز زيارته راكباً وماشياً»(٢).

وروى مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلَّ سَبَتَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا..»(٤).

فاللهم - يا رحمن - حبب إلينا ما أحبَّه رسولُك الكريم..

وارزقُنَا شفاعتُه يوم الدين..

واحشُرنًا - بفضلك - في زُمرته أجمعين..

واسقنًا من حوضه شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبداً.

اللهم إنَّا نسألك ذلك، ونعوذُ بك أن نرجع على أعقابنا أو نُفتن عن ديننا.

لا إله إلا أنت، سبحانك إنك أنت التوَّابُ الرحيم.

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٦٧٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) شرح النووى على صحيح مسلم: ٩/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ١١١٨

#### من أسماء المدينة وبيان دلالة الأسماء:

روى مسلم عن جابر بن سمر مَوْقَى قال: «سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: إنَّ الله عَلَيْ يقولُ: إنَّ الله – تعالى – سمَّى المدينة طَابَة ».

في الحديث استجاب تسميتها «طابة» وليس فيه أنها لا تُسلَّمَي بغيره، فقد سمَّاها الله تعالى «المدينة» في مواضع من القرآن الكريم، فقال: «مَا كَانَ لأهلِ اللَّهِ وَمَنَ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعَرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمُ عَنْ نَفْسه» (١).

وسمَّاها النبي ﷺ «طيبة» كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم: «إنها طَيبَةً» يعنى: المدينة (٢).

قال النووي: «قال العلماء: لمدينة النبي عَلَيْ أسماء: المدينة وطابة وطيبة، والدَّار.

أما «الدَّار» فلأمنِهَا والاستقرار بها.

وأمًّا «طابة وطيبة» فمن الطِّيب، وهو الرائحة الحسنة. وقيل: من الطِّيّب، وهو الظاهر؛ لخلوصها من الشرك وطهارتها. وقيل: من طيب العيش بها.

وأمًّا «المدينة» ففيها قولان لأهل العربية:

أحدهما وبه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما: أنها مشتقة من: (دَانَ) إذا أطاع، والدِّين: الطاعة.

والثاني: أنها مشتقة من (مَدَن بالمكان) إذا أقام به»(٢).

<sup>(</sup>١) التوية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب المغازي، حديث رقم ٣٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٥٥/٩.



وذكر لها أهل السِّيرَ والتواريخ أسماء كثيرة طيِّبَة..

لكنني أَخُصُّ منها «الدَّار»

ففي حديث القرآن الكريم عن الأنصار جاء قوله تعالى في سورة الحشر:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(١).

وفى ذكر «الدَّار» وهى «المدينة» مع ذكر الإيمان إيماءً إلى فضيلة المدينة، بحيث جعل تبوِّءهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان.

ولعلَّ هذا هو الذي عَنَاَه الإمام مالك - رحمه الله - حين قال:

«إن المدينةُ تُبوِّئت بالإيمان والهجرة، وإنَّ غيرها من القُرى افتُتحَت بالسيف، ثُمَّ قراً: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ... الآية﴾

أَلاَ وإنَّ تسمية المدينة بـ «الدَّار» في حديث القرآن يُذكرنا بحديث القرآن الكريم عن جنَّات عَدن، وأنها عُقبَى الدَّار..

نقرأ ذلك في كثير من الآيات.

نقرأ في سورة «الرعد» عن صفات الذين أخبر الله عنهم بأنَّ لهم عُقبَى الدَّار:

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ﴿ لَكَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿ إِنَّهُمْ وَيَخَافُونَ الْمِيثَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنَ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩.

الْحسَابِ ﴿ آَنَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَغَاءَ وَجُه رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سُرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ آَنِ ﴾ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِن يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلُّ بَابٍ ﴿ آَنَ ﴾ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (١).

والمخصوص بالمدح في قوله: ﴿فَنعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ محذوفٌ لدلالة مقام الخطاب عليه، والتقدير: «فَنعِمَ عُقْبَى الدَّارِ عُقْبَاهم».

وتلك لمَن تحققت فيهم هذه الصِّلات وتلك الصفات، وذاك ما أعدَّه الله للمؤمنين والمؤمنات ووعد به: ﴿وَعَدَ اللَّهُ اللَّوْمنينَ وَاللَّوْمنات جَنَّات تَجْرِي منْ تَحْتها الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فَي جَنَّات عَدْنَ ورضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيم ﴾ (٢).

ونقرأ في سورة «الأنعام» قوله تعالى:

﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالُونَ﴾<sup>(٣)</sup>.

ونقرأ في سورة «الرعد» قوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَللَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ (٤) وِنقرأ فَي سورة «فاطر» قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ وَ اللّهِ اللّهِ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ وَ اللّهِ اللّهِ عَنَّا الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٩ – ٢٤.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) فاطر: ٣٤، ٣٥.



«وعاقبة الدار» كلمةٌ جرت مجرى المَثَل في خاتمة الخير بعد المشقة، تشبيها لعامل العمل بالسائر المنتَجع إذا صادف دارَ خَصنَب واستقر بها.

فأصل «عاقبة الدار» الدار العاقبة.

والعاقبة هي الحالة العاقبة التي تعقب، أي تجئ عقب غيرها، فيُؤذِنُ هذا اللفظ بتبدل حال إلى ما هو خير، فلذلك لا تُطلق إلا على العاقبة المحمودة.

فعندما يُراد حُسنَن العاقبة يأتي قوله ﴿أُولْئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ وعندما يُراد سُوء العاقبة يأتي قوله: ﴿ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾.

كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾(١).

وجملة ﴿أُولْئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ خبرٌ عن ﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ وهو في مقابل جملة ﴿أُولْئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ للذين يوفون بعهد الله.

وفى سورة «الرعد» نرى الملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾ سلام ثابت دائم عليكم وتلك دلالة الرفع في قوله (سلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾ سلام ثابت دائم عليكم وتلك دلالة الرفع في قوله (سلامٌ) كما جاء في سورة «الزمر»: ﴿ وَسيقَ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّة زُمَرًا حَتَىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَقُالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ إِذَا جَاءُوهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّه الّذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُواً مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٢).

سبحانك ربى .. لا إله إلا أنت.

المدينة في حديث القرآن الكريم هي «الدَّار».

والجنة في حديث القرآن الكريم هي «دار المتقين».

<sup>(</sup>١) الرعد: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٧٣، ٧٤.

فهل بين الدَّار والدَّار ترابطُّ في المقدمات والنتائج، وهذه في الدنيا وتلك في الآخرة؟

وهل الدنيا - في حقيقتها - إلاَّ مقدمة للآخرة.

وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.

والعبد مُطَالَب أن يأخذ من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الحياة قبل الممات.. فما بعد الدنيا من دار إلاَّ الجنة أو النار.

فمَنَ عرف قَدُر نفسه لم يبعها إلا بثمنها، وليس لها ثمنٌ إلاّ الجنة، كما قال عليٌّ عَلِيهِ: «إنه ليس لأنفسكم ثَمَنٌ إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها»

وكثيراً ما تُذكر الجنة، أو تُذكر روضةٌ من رياضها بذكر شئ من فضائل بعض الأماكن في المدينة.

ففي الحديث المتفق عليه أن النبي ﷺ قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجُنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» (١).

وهل تُقَدِّم المدينة للجنَّة - وهى تنفى خَبَثَها - إلاَّ مَن طابت نفوسُهم، فطابت لهم الجنة؟!!

في الحديث المتفق عليه أن رسول الله عليه قال: «المُديِنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفي الْكيرُ خَبَثَ الحُديد»(٢).

واخرج الموطأ عَنُ عَبد الرَّحُمنِ بَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَسلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَسلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بَنِ الخُطَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ زَارَ عَبَدَ اللَّهِ بَنَ عَيَّاشِ المُّخَزُومِيَّ، فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذًا وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ أَسلَمُ: إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُ بَنُ الخُطَّابِ

<sup>(</sup>۱) البخاري - كتاب الجنة، حديث رقم ۱۱۲۱، كتاب الحج، حديث رقم ۱۷۵۵، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ۱۷۵۵، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ۲٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الحج، حديث رقم ١٧٣٨، مسلم - كتاب الحج، حديث رقم ٢٤٥٢.



فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّه بَنُ عَيَّاشِ قَدَحًا عَظِيمًا، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بَنِ الخُطَّابِ، فَوَضَعَهُ فِي يَدَيَهِ، فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيه، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبُدُ اللَّهِ نَادَاهُ عُمَرُ بَنُ الخُطَّابِ، فَقَالَ: أَأَنْتَ الْقَائِلُ: لَكََّةُ خَيْرٌ مِنَ المُدينَةِ؟

فَقَالَ عَبَدُ اللَّه: فَقُلُتُ: هِيَ حَرَمُ اللَّه وَأَمَنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لا أَقُولُ فِي بَيْتِ اللَّه ولا فِي حَرَمِهِ شَيْئًا. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَأَنْتَ الْقَائِلُ: لَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ اللَّدِينَةِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللَّه وَأَمَنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ. فَقَالَ: عُمَرُ: لا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللَّه ولا فِي بَيْتِهِ شَيْئًا، ثُمَّ انْصَرَفَ)(١).

#### \*\*\*\*

وقفتُ عند هذا القول من عبدالله بن عيّاش، وتكرار سؤال عمر رَحْيُفُ له: «أنت القائل لمكة خيرٌ من المدينة؟» وإجابة عبدالله بن عياش «هي حَرَم الله وأمنُه وفيها بيته» فلم يقُل عمر رَحْ في شيئاً سوى قوله مكرراً: «لا أقُولُ في بَيْتِ الله ولا في حَرَمه شيئاً» لأنَّ ما أجاب به عبدالله بن عيَّاش لا يحتمل أن يُجاب بغير ما أجاب به عمر رَحْ في من إقرار بأن مكة هي حَرَم الله وأمنه وفيه بيته.

ولم نستفد نحن أو غيرُنا من السؤال والإجابة، إلاَّ ما أجاب به عبدالله من خيريَّة مكة، وما أقرَّه عمر.

مع أن تكرار السؤال من عمر رَوْقَ كانت النفس تتطلَّع معه إلى مزيد من القول في بيان الفضل لمَكَّة المُكَرَّمة أو المدينة المُنَوَّرَة التي طلب عمر نفسه رَوْقَ أن يكون موتُه في بلد نبيِّه أي المدينة المُنَوَّرَة.

<sup>(</sup>١) مالك - كتاب الجامع، حديث رقم ١٣٩٠ وإسناده صحيح.

ولم يكن لعبدالله بن عيَّاش ولا لعمر - رضي الله عنهما - أن يزيدا شيئاً عمَّا قالا، ولذلك قال عمر في ختام ما قيل: «لا أَقُولُ فِي بَيِّتِ اللَّهِ ولا فِي حَرَمه شَيِّئًا» ثُمَّ انصرف.

\*\*\*\*

### فإنك بأعيننا:

تذكرت - وأنا أطوي ما بين يدي من مراجع عن مدينة رسول الله وقد عشت في رحابها ما شاء الله لي أن أعيش - تذكرت حمى الله ورعايته لنبيه في مكة والمدينة، ورأيت أن نتذاكر فضل الله على رسوله منذ نشأته ورعايته، وحفظه في جميع مراحله، وذلك من خلال قول الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ لَحِكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بَاعْيُننَا وَسَبِّح بِحَمْد رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿(١) وهي سورة مكية.

وقد وُفِّقَ ابن عاشور في تفسيره [التحرير والتنوير] في التعليق على هذه الآية حيث قال:

«ولك أن تجعل الجَمِّع باعتبار تعدُّد متعلقات الملاحظة، فملاحظةٌ للذبّ عنه، وملاحظةٌ لتوجيه الثواب ورَفِّع الدرجة، وملاحظةٌ لجزاء أعدائه بما يستحقونه، وملاحظةٌ لنَصَره عليهم بعُموم الإيمان به.

وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في قصة نوح: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لَّنَ كُفِرَ ﴾ (٢) لأنَّ عناية الله بأهل السفينة تتعلق بإجرائها، وتجنيب الغرق عنها، وسلامة ركابها، واختيار الوقت لإرسائها، وسلامة الركاب في هبوطهم.

وذلك خلاف قوله تعالى في قصة موسى: ﴿وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾(<sup>٣)</sup> فإنه تعلُّق واحد بمشى أخته إلى آل فرعون وقولها: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ﴾(٤)» (٥).

<sup>(</sup>۱) الطور: ٤٨ . (٣) طه: ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) طه: ٤٠ . (٥) التحرير والتنوير: ج٢٧ ص٨٤.



ويقول ابن عطية الأندلسي في [المحرر الوجيز]:

﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ معناه: بإدراكنا وأعين حِفِّظنِا لك وحيطتنا.

ثم قال: وهذه الآية ينبغى أن يُقَدِّرَها كُلُّ مؤمن في نفسه؛ فإنها تُفسح مضايقَ الدنيا.

أمًّا صاحب الظِّلل فإنني أراه قد وَقَفَ مبه وراً عند قوله تعالى: ﴿وَاصْبرْ خُكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ حيث قال:

«ويا لَهُ من تعبير! ويا لَهُ من تصوير! ويا لَهُ من تقدير! إنها مرتبة لم يبلغها قط إنسان. هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد في القرآن كُلِّه، حتى بين التعبيرات المُشابهة.

لقد قيل لموسى عَلِيكِم: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لَمَا يُوحَى ﴿(١).

وقيل له: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾(٢).

وقيل له: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ (٢).

وكُلُّها تعبيرات تدل على مقامات رفيعة، ولكنه قيل لمحمد عَلَيْقُ: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ وهو تعبير فيه إعزازٌ خاص، وأنسَّ خاص، وهو يلقى ظلاً فريداً أرق وأشفَ من كُلِّ ظلً

ولا يملك التعبير البشرى أن يُترجم هذا التعبير الخاص، فحسبنا أن نُشير إلى ظلاله، وأن نعيش في هذا الظلال»<sup>(٤)</sup>.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۳.

<sup>(</sup>۲) طه: ۳۹.

<sup>(</sup>٣) طه: ٤١.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن: مج٧، ج٢٦، ص٤٨.

أحببت أن نعيش مع قوله: ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ فتذكرت تنشأته ورضاعه، وما كان في ذلك من إيواء وتكريم من الله للوليد اليتيم.

ووجدتنى مع مولد المصطفى على ومسقط رأسه ومنشئة في مكة، حين قدمت حليمة السعدية مع قومها يلتمسون الرُّضَعَاءَ في مكة؛ لمَا يرجونه من المعروف من أهليهم، وكان أهل مكة يسترضعون أولادهم فيهم لفصاحتهم، ولصحة هواء البادية.

فأقام بينهم ﷺ نحو خمس سنين، وظهر لهم من يُمنه وبركته - في تلك المُدّة - أنواعٌ من المعجزات وخوارق العادات.

روى ابن إسحاق عن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب - رضي الله عنهما - قال: قالت حليمة:

خرجتُ في نسوة من بنى سعد، نلتمس الرُّضَعَاءَ على أتَان قمراء في سنة شهباء (۱) ومعي زوجي الحارث بن عبدالعُزى من بنى سعد بن بكر ومعنا شارف لنا ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا، ما في ثديي ما يُغنيه، ولا في شارفنا ما يُغذيه.

فخرجت على أتانى تلك، ولقد أذَّمَتُ بالركب ضعفاً وعجفاً، حتى شقَّ ذلك عليهم، حتى قدمنا مكة نلتمس الرُّضَعَاء، فوالله ما منَّا امرأةٌ - وقد عرض عليها رسولُ الله - فتأباهُ إذا قيل لها: إنه يتيم؛ وذلك أنَّا إنَّما كنا نرجو المعروف من أبى الصبي، فكنَّا نقول: يتيمً! وما عسى أن تصنع أمَّه وجدُّه؟ فكنا نكرهه لذلك.

فما بقيت امرأةٌ قدمَت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق، قلت لصاحبى: إنى والله لأكره أن أرجع من بين صواحبى ولم آخذ رضيعاً، والله لأذهب إلى ذلك اليتيم فلآخذنا .

<sup>(</sup>١) شهباء: أي ذات قحط وجدب.



قال: لا عليك أن تفعلى، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.

قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخِّذه إلاَّ أني لم أجد غيره

قالت: فلمًّا أخذتُه رجعت به إلى رحلى، فلمًّا وضعتُه في حجرى أقبل عليه ثدياى - بما شاء - من اللبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى رويا، ثُمَّ ناما وما كنًّا ننام معه قبل ذلك.

وقام زوجى إلى شارفنا تلك، فإذا بها حافلٌ، فحلب منها ما شرب وشربتُ، حتى انتهينا ريّاً وشبَعاً، فبتُنَا بخير ليلة.

قالت: يقول صاحبى حين أصبحنا: تعلمين يا حليمة، والله إنى لأراك قد أخذت نَسنَمةً مباركة.. ألم ترى إلى ما بتناً فيه من الخير والبركة؟

قالت: ثُمَّ خرجنا وركبتُ أتاني تلك، وحملته عليها معى، فوالله لَقَطَعَت بالركب ما يقدر عليها شئُ من حُمُرهم، حتى إنَّ صواحبى ليقُلنَّ لى: يابنت أبى ذؤيب، ويُحَك أربعى علينا<sup>(۱)</sup> أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟ فاقول لهنَّ: بلى والله، إنها لهى هى. فيقلن: إنَّ لَهَا لشَاناً.

قالت: ثُمَّ قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد، وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمى ترُوح على – حين قدمنا به معنا – شباعا لبنًا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسانٌ غيرنا منهم قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرُعاتهم: ويتحكُم، اسرحوا حيث تسرح غنمُ بنت أبى لؤى. فيسرحون.

فتروح أغنامُهم جياعاً هُزُلاً ما تبضُّ بقطرة لبن، وتَرُوح غنمى شباعاً لبناً. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والبركة، حتى مضت سنتاه، ففصلتهُ عن الرضاعة.

<sup>(</sup>١) أربعي علينا: أي أقيمي وانتظرى وارفقي،

وقالت: وكنت لا أدخل عليه الليل إلاَّ ووجدت السقف قد انفرج، وقد نزل عليه القمر يناغيه أى: يُحدِّثه، وكان «يَشبِ شباباً لا يَشبِّه الغلمان، فما بلغ سنتين حتى كان غلاماً جَفَراً»(١).

قالت: فقدمنا به على أُمِّه، ونحن أحرص شئ على مُكَثه فينا لمَا كنَّا نتعرف من بركته.

فقلت لأُمِّه: دعينا نرجع به، فإنَّا نخشى عليه وباء مكة، ولم نزل بها حتى ربَّته معنا.

#### \*\*\*\*

وبعد حَولين من مرجعهما به، أي في العام الخامس من مولده عَلَيْهُ أتاه ملكان، فشَقًا صدره، واستخرجا قلبه، فشَقًاه، واستخرجا منه عَلَقَةً سوداء، وقالا: هذا حَظُ الشيطان منك. ثُمَّ ملآه حكمةً وإيمانًا.

ثم لأماهُ فالتَأم الشَّقُ بإذن الله - تعالى - ثُمَّ ختماه بخَاتم النبوة بين كتفيه كالطَّابع.

ثُمَّ قال أحدُهما لصاحبه: زِنَّهُ بعشرة من أُمَّته. ففعل فَوَزَنَهم.

ثمَّ قال: زِنَّهُ بألفٍ مِن أُمَّته، ففعل فَوَزَنَهم، حتى قال: دعوة، والله لوَّ وَزَنَّتَه بأُمَّته كلها لوزنهم.

ثمَّ قبَّل رأسه وما بين عينيه، وقالاً: يا حبيب الله، لم تُرَعَ، إنك لو تدرى ما يُراد بك من الخير لقرَّت عيناك.

<sup>(</sup>١) جَفَراً: أي شديداً ممتلئ الجنيين.



قال ابن إسحاق: فتخَوَّفَت عليه حليمةُ بعد ذلك

قالت: فاحتملناه، فقدمنا به على أُمِّه، فقالت: ما أقدمك به يا ظئرُ<sup>(۱)</sup> وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟١

قالت: فقلت: قد بلغ الله بابنى، وقضيت الذى على، وتَخَوَّفَتُ الأحداث عليه، فأدَّيته إليك كما تُحبين.

قالت: ما هذا شأنك، فاصدقيني خَبرك.

قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها

قالت: افَتَخَوَّفَت عليه الشيطان؟

قالت: قُلتُ: نعم.

قالت: كلاً والله، ما للشيطان عليه من سبيل، وإنَّ لبنى لشانًا، أفلا أخبرك خبرَه؟

قالت: قلتُ بلي.

قالت: رأيت حين حملتُ به أنَّه خَرَجَ منِّى نورٌ أضاءَ لى قصور بُصر كى من أرض الشام.

\*\*\*\*

ذاك ما كان من حفظ الله لرسوله على نقرؤه في آيات تتلى ووقائع تُذكر ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ إنَّه حِفَظُ الله لليتيم الذي اختاره رسولاً للعالمين.

<sup>(</sup>١) الظِّئر: العاطفةُ على ولد غيرها المرضعةُ له.

حَفِظَهُ في نسبه، وحَفِظَهُ في ولادته ونشأته، وحَفِظَه في رعايته وبعثته، وحَفِظَه في رعايته وبعثته، وحَفِظَه في حياته كُلِّهاً..

وفى مماته حَفِظَ رسالته وسيرتَه وكُلَّ شئ من أمره.

كُلُّ ذلك يجعلنا نستحضر قول ربِّه ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ في كُلِّ شأن من شئونه، فلا تغيب عناً هذه الدلالة في جميع أمره من دنياه أو آخرته.

قال الله تعالى: ﴿وَالضَّحَىٰ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قَلَىٰ ﴿ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قَلَىٰ ﴿ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَلَىٰ ﴿ وَ وَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَهَدَىٰ ﴾ (١).

فى هذه السورة - مع إبطال ما زعمه المشركون من انقطاع الوحى عنه - فيها بشارةً بأن الآخرة خيرً له من الأولى، تبشيراً له بالخيرات الأبديه ﴿لَلآخرَةُ خَيْرٌ لَكَ منَ الأُولَى﴾.

وهي تفيد أن حالاته على ألانتقال من حالته إلى أحسن منها.

واللام في قوله (لك) لام الاختصاص: أى خيرٌ مُخْتَصٌّ بك، وهو شامل لكُلِّ ما له تعلُّق بنفس النبي ﷺ في ذاته وفي دينه وفي أُمّته.

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ حذف المفعول الثانى لـ ﴿ يُعْطِيكَ ﴾ ليَعُمَّ كُلَّ ما يرجوه ﷺ من خير لنفسه ولأُمَّته، فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء، كما أفادت الجملة قبلها جميع الأزمنة.

<sup>(</sup>١) الضعى: ١ - ٨.



ثم ذكَّره الله بما حَفَّهُ به من ألطافه وعنايته، في صباه وفى فُتُوَّته، وفى وقت اكتهاله، وأمَرَه بالشُكر على تلك النِّعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله ﴿وَأَمَّا بنعْمَة رَبِّكَ فَحَدّتْ ﴾(١).

\*\*\*\*



<sup>(</sup>١) الضعى: ١١.

#### خاتمة

وإيجازاً لمَا أردتُ من هذا الكتاب أودُّ أن أقول:

الحمد لله الذي حفظ لنا القرآن لنعرفَ به قَدرَ كُلِّ شَيْ دُون تنقص أو تزيّد، كما حفظ لنا السُّنَّةَ المباركة؛ ليبقى فينا الرسولُ عَلَيْ أسوةً وقُدوةً لا يَخْفَى من أمره عناً شيءً..

ويكون الأمر بالغ العجب إذا نحن تولَّينا أو طاوعنا أحداً فيما يُريده مناً، من رَدِّنا عن ديننا - بعد إيمان به وتصديق برسوله - والقرآن يُتَلَى علينا كما جاء من عند ربِّنا، والرسولُ قائمٌ فينا لم يَغب عنا بصدق بيانه.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿ نَكُ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

وقد نبَّهنا الرسولُ ﷺ إلى ما نعتصم حتى لا نَضلَّ أو نُضلُّ، وذاك ما بيَّنه القرآن الكريم، حتى يُعۡصَمَ جَمۡعُنا من الإغراء أو الاستدراج أو التخويف أو الإرهاب.

﴿فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ آَيَ ۗ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ (٢).

شَرَفٌ لنا أيُّ شرف سوف نُسْأَلُ عنه، ولن نُعفَى من سؤال لِقُصور حُجَّةٍ أو بيان.

وهذا الأمر - بوجوب الاعتصام بحبل الله، ووجوب الاستمساك بما أوحى الله إلى رسوله - لازمٌ في كُلِّ أمرٍ من أمورنا؛ لنَبَقَى راشدين مُسَدَّدين على صراط مستقيم.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۱، ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٤٣، ٤٤.



وذاك ما استَحُضَرَتُه عندما بدأتُ في كتابة هذا الكتاب.

[المدينة الْمُنَوَّرَةِ.. وقائعها وفضائلها.. في حديث القرآن الكريم وبيان السُّنَّة الْمُطَهَّرَة ]

وذاك ليس بالنسبة للمدينة المُنوَّرَة وحدَها، بل بالنسبه لها وبالنسبة لَكَّة المُكرَّمة من قبلها؛ لأن بعثة الرسول عَلَيُّة هي التي أعادت لَكَّة المُكرَّمة ما جُعلَت له، وهجرة الرسول عَلَيَّة هي التي جعلت من (يثرب) طَّابه وطيبة، بفضل الله ورحمته.

ويُخطئ من يرى مكة أو المدينة بعيداً عن هداية القرآن وبعثة الرسول عَلَيْ، فإن مَكَّة المُكرَّمة كانت ذات شَرَف وقدر على عهد إبراهيم عَلَيْ الذي أُمرَ برفع قواعد البيت، ولكن قد أُدخلَ عليها ما يبعدها عمَّا أُنشئ البيتُ له، والبيت إنَّما كان لتوحيد الله وعدم الإشراك به.

فلما جاء عهد الإسلام ودور الرسالة المحمدية الخالدة، أصبح هذا البيت مركزاً للهداية والإرشاد، والإشعاع الروحى، والغذاء العاطفى.. تُقام حوله المناسك، وتُغَذَّى به العاطفة، وتُشعَل به مجامرُ القلوب، وتُشحَنُ به بطاريتُها الفارغة، ويُتلقى منه الرسالة الدينية، ويجتمع حوله العالم الإسلامى كُلَّ عام، يؤدى خراجه من الطاعة، وضريبته من الحبِّ والانقياد، ويُثبت تمسكه بهذا الحبل المتين ولجوءَه إلى هذا الركن الركين..

ويطوفُ حوله أعظمُ العلماء والعقلاء، والزعماء والعظماء، والملوك والأمراء، والأغنياء والفقراء، في وَلَه وَهيام، وفقه وحكمة

يثبتون أنهم مجتمعون على تفرُّق، متوحدون على تعدُّد، متركزون على انتشار، أغنياء على الفقر، أقوياء على الضعف..

وذاك ما عرَّفَنَا به القرآن الكريم وبيَّنه الصَّادق الأمين عَيِّقٍ.

وبه عرفنا رسالةَ الرُّسُل جميعاً كما جاءت من عند الله تعالى دون تَفُرقة بين رسول ورسول.

وتلك عقيدتُنا وما أُمرنا أن نقوله وأن نعمل به:

﴿قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ﴾(١).

وأخيراً .. إلى مدينة الرسول عَلَيْةٍ ومسجده العظيم:

وكان من الطبيعى - بعد ذلك كُلِّه - أن يَحِنَّ المسلم - لا سيَّما الوافدُ من مكان بعيد، إذا قضى حَجَّة وأدى مناسكَه - إلى مهجر خاتم المرسلين ومثّواه الأخير، ومأرز الإسلام..

إلى المسجد الذى انبثق منه النُّور، وانطلقت منه مُوِّجةُ الهداية والعلم وقوة الإسلام في العالم..

إلى المدينة المُنوَّرَة التي آوَى إليها الإسلام، وتمثلت فيها فصول التاريخ الإسلامي الأوَّل، وابتل ترابُها بدموع الصحابة - رضي الله عنهم - ودمائهم.

فيصلى في المسجد الذي تُعادل ركعةٌ فيه ألفَ ركعة في غيره.

ويقف في مواقف وقف فيها الشهداءُ والصديقون، والسابقون الأولون، في سبيل الله. فيستمد منها الصدق والإيمان، والحُبُّ والحنان، والبطولة والشهادة في سبيل الله.

ويُصلى ويُسلم على هذا النبى الذى خرج بدعوته وجهاده من الظلمات إلى النُّور، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، وذاق - لأوَّل مرَّة - حلاوةَ الإيمان، وعرف قيمة الإنسان.

وآخر دمحونا أن الخمد للغ رب العالمين.. وصلاح الله محالح سيّدنا محمد و محالح آله و صحبه و سأم

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ الْمَلَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

محمد الراوي..

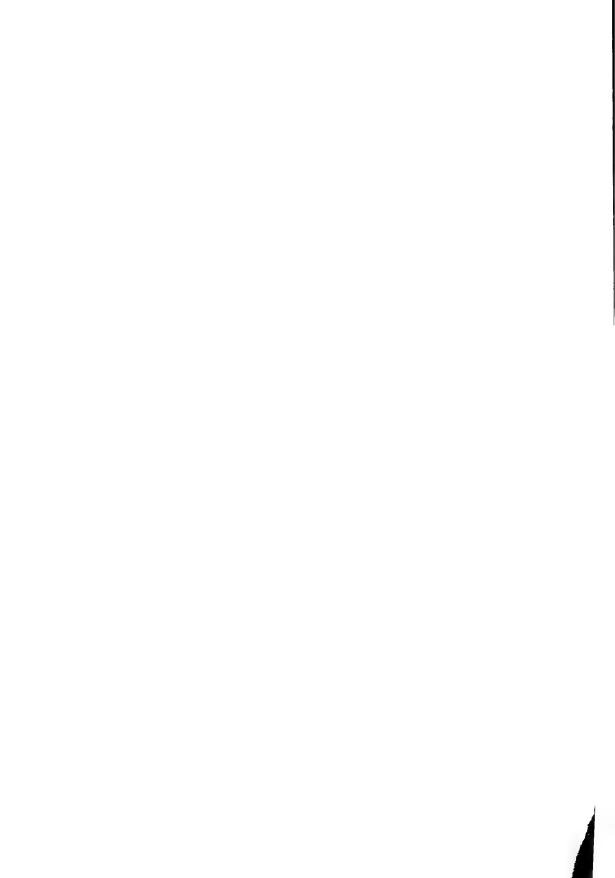

# مراجع الكتاب

- ١- القرآن الكريم.
- \* كتب التفسير:
- ٢- التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية.
- ٣- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير الدمشقي دار الفكر بيروت
   ١٤٠١هـ.
  - ٤- التفسير القرآنى للقرآن. عبدالكريم الخطيب،
  - ٥- تفسير المنار. السيد رشيد رضا دار المعرفة بيروت لبنان ط ٢٠.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري دار الفكر بيروت 1200هـ.
- ٧- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي دار
   الشعب ط ٢ سنة ١٣٧٢هـ تحقيق: أحمد البردوني.
- ٨- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أبو الفضل شهاب
   الدين السيد محمود الألوسي دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م.
- ٩- في ظلال القرآن. السيد قطب دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط ٢.

# \* كتب السنة النبوية وشروحها:

- ۱۰ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري دار الكتب العلمية بيروت ط ۱ سنة ۱٤۱۷هـ تحقيق: إبراهيم شمس الدين.
- 11- الزهد لابن المبارك. عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي دار الكتب العلمية بيروت تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي



- 17 سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني دار إحياء التراث العربي.
- ۱۳ سنن ابن ماجة. أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني دار إحياء التراث العربي سنة ۱۹۷۵م.
- 12 سنن البيهقي الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقي مكتبة دار الباز مكة المكرمة 1216هـ = 1996م تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.
  - 10 سنن الترمذي. محمد بن عيسي الترمذي دار إحياء التراث العربي،
- 17- سنن الدارمي. أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي دار الكتاب العربي سنة ١٩٨٧م.
  - ١٧- سنن النسائي. أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي.
- ۱۸ صحیح ابن حبان. محمد بن حبان بن أحمد التمیمي مؤسسة الرسالة
   بیروت ط ۲ سنة ۱٤۱٤هـ = ۱۹۹۳م تحقیق: شعیب الأرنؤوط.
- ١٩ صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري دار القلم بيروت سنة
   ١٩٨٧م.
- ٢٠ صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري دار إحياء التراث العربي
   سنة ١٩٧٢م.
- ٢١ صحيح مسلم بشرح النووي. يحيى بن شرف النووي دار إحياء التراث
   العربي بيروت ط ٢ سنة ١٣٩٢هـ.
- ٢٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار المعرفة بيروت ١٣٧٩هـ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، محب
   الدين الخطيب
- ۲۳ فضائل المدينة. المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي دار الفكر دمشق ط ۱ سنة ۱٤٠٧هـ تحقيق: محمد مطيع الحافظ.
- ٢٤ فيض القدير. عبدالرؤوف المناوي المكتبة التجارية مصر ط ١
   سنة ١٣٥٦هـ.

- ٢٥ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيشمي دار الريان
   للتراث القاهرة دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٧هـ.
- 77- المستدرك علي الصحيحين. محمد بن عبدالله النيسابوري دار الكتب العلمية بيروت ط ۱ سنة ۱٤۱۱هـ ۱۹۹۰م تحقيق: مصطفي عبدالقادر عطا
- ۲۷ مسند أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني دار المعارف سنة
   ۱۹۸۰م.
- -7 المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني مكتبة العلوم والحكم الموصل ط $^{7}$  سنة  $^{189}$  هـ =  $^{190}$  م تحقيق: حمدي ابن عبدالمجيد السلفي .
- ٢٩ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. علي بن أبي بكر الهيثمي دار الكتب العلمية بيروت تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة.
- ٣٠- الموطأ. مالك بن أنس الأصبحي دار إحياء العلوم بيروت سنة ١٩٨٨م.

# \* كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي:

- ٣١- البداية والنهاية. إسماعيل بن كثير الدمشقي مكتبة المعارف بيروت.
- ٣٢- تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري دار الكتب العلمية بيروت ط ١ سنة ١٤٠٧هـ.
- ٣٣ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار رقي الديبع المشافعي.
- ٣٤- الرحيق المختوم. صفي الرحمن المباركفوري دار الوفاء المنصورة ٣٤ الماده = ١٩٩١م.
- 70- الروض الأنف. عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمي السهيلي دار المعرفة بيروت لبنان ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م تعليق: طه عبدالرءوف سعد.

- ٣٦- زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. دار الريان للتراث القاهرة ط ١ سنة ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- ٣٧- السيرة النبوية. إسماعيل بن كثير الدمشقي دار المعرفة بيروت لبنان ١٣٩٦هـ ١٩٧١م تحقيق: مصطفى عبدالواحد.
- ٣٨- السيرة النبوية. عبدالملك بن هشام الحميري دار الجيل بيروت ط السيرة النبوية. عبدالملك بن هشام الحميري دار الجيل بيروت ط السينة ١٤١١هـ تحقيق: طه عبدالرءوف سعد.
- ٣٩- فضائل الصحابة. أحمد بن حنبل الشيباني مؤسسة الرسالة بيروت ط ١ سنة ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣م تحقيق: وصبي الله محمد عباس
  - ٤٠ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. محمد الخضري.
- ١٤ وقضات تربوية مع السيرة النبوية. أحمد فريد. المكتبة التوفيقية القاهرة ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.

# \* كتب التراجم والأعلام والمعاجم:

- 27- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الجيل بيروت ط ١ سنة ١٤١٢ هـ ١٩٩٢م تحقيق: علي محمد البجاوي.
- 27- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر - دار الجيل - بيروت - ط ١ سنة ١٤١٢ - تحقيق: علي محمد البجاوي
- 22- حلية الأولياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني دار الكتاب العربي ديروت ط ٤ سنة ١٤٠٥هـ.
- 20- سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي مؤسسة الرسالة بيروت ط ٩ سنة ١٤١٣هـ تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي.
- 27- صفة الصفوة. عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج دار المعرفة بيروت ط ٢ سنة ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م تحقيق: محمود فاخوري، محمد قلعه جي.

- ٤٧- الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع دار صادر بيروت.
- ٤٨ معجم البلدان. ياقوت بن عبدالله الحموى دار الفكر بيروت.

### \* كتب اللغة:

- 29- نسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور دار صادر بيروت.
- ٠٥- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المكتبة العلمية بيروت لبنان.
  - ٥١- النهاية في غريب الحديث والأثر. عز الدين علي بن محمد الجزري.

\*\*\*\*



# ﴿ فهرس الكتاب ﴿

| 3  | ۶ | ضہ | المو     | S |
|----|---|----|----------|---|
| 33 |   |    | <i>~</i> | % |

| الصفحة 🎉 | Ž. |
|----------|----|
|----------|----|

| شُكْرٌ وتقديرٌ ودُعاء                                              | ٥  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| مقدمة الكتاب                                                       | ٧  |
| المُدينَة المُنُوَّرَة في وَصْف أهل الكتاب وإسْلام سلَمان رَوَاتُّ | ۲۱ |
| وقوف سلمان على النصرانية                                           | 77 |
| تفاق سَلَّمَان والنصاري على الهرب                                  | 72 |
| سَلَّمَانُ وأَسنَقُف النصاري السيئ                                 | 72 |
| سُلِّمَانٌ والأَسْقُف الصالح                                       | ۲٥ |
| سَلَّمَانٌ وصاحبُه بالموصل                                         | 77 |
| سُلِّمَانٌ وصاحبه بِنَصِيبِين                                      | 77 |
| سَلَّمَانُ وصاحبه بِعَمُّورِيَّةَ                                  | 77 |
| سَلَّمَانُ ونَقَلْتُه إلى وادي القرى ثُمَّ إلى المَدينَة           | ۲۸ |
| سَلَّمَانُ بين يدي رسول الله ﷺ                                     | 49 |
| لرسول عَلَيْ يأمر سَلُمَان بالمكاتبة                               | ٣. |
| وقائع وأحداث سبقت هجرة الرسول ﷺ                                    | 49 |
| لسابقون الأولون إلى الإيمان                                        | ٤٠ |
| لابتلاء في جنب الله وأثره على النفوس المؤمنة                       | ٤٢ |
| لهجرة الأولى إلى الحبشة                                            | ٤٣ |
| لهجرة الثانية إلى الحبشة                                           | ٤٤ |
| مجرةٌ أصحاب السفينة وما كان من شأنهم                               | ٤٥ |

| المقاطعة العامة وميثاق الظلم القُرشي                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرسول ﷺ في الطائف يدعو إلى الله                                                                                       |
| الإسراء والمعراج                                                                                                       |
| بدء إسلام الأنصار                                                                                                      |
| بيعة العقبة الأولى                                                                                                     |
| مصعب سفير الإسلام في المدينة                                                                                           |
| ثمرات الدعوة المباركة                                                                                                  |
| بيعة العقبة الثانية                                                                                                    |
| <br>إذنه ﷺ لمسلمى مكة بالهجرة                                                                                          |
| تتابُع المهاجرين                                                                                                       |
| الفرج بعد الشدة                                                                                                        |
| ے.<br>هجـرةُ الرَّسُولُ ﷺ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |
| بين يدى الهجرة                                                                                                         |
| بين يدي من بروسين وتشاورهم في أمر الرسول على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|                                                                                                                        |
| رت يَّ يَنْ لَمُ اللهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             |
| الإعداد للهجرة                                                                                                         |
| َ إِذَّ هُمُا فَى الغاراذً هُمَا فَى الغار                                                                             |
| ء<br>مواقف لأسماء – رضى الله عنها –                                                                                    |
| أُمُّ مَعَبَد وشائنُها في الهجرة المباركة                                                                              |
| سُرَاقَة بن مالك وما سعى له وما انتهى إليه                                                                             |
| من الغار إلى قُبَاءمن الغار إلى قُبَاء                                                                                 |
| المدينة تستقبل رسول الله عَلَيْ                                                                                        |
| وقائع وأحداثُ ارتبطت بالمدينة المُنَوَّرَة                                                                             |
| منذ هجرة الرسول عَلِي إليها وتأسيس الدولة الإسلامية فيها                                                               |
| تأسيس المسجد                                                                                                           |
|                                                                                                                        |

| المؤاخاة بين المهاجرين والأنْصَار                   |
|-----------------------------------------------------|
| تحويل القبلة إلى الكعبة                             |
| الإذن بالقتال                                       |
| غزوات وسرايا                                        |
| انبَعَثَتُ من المدينة المُنُوَّرَةَ أو وقَعَتُ فيها |
| وأنْزَلَ الله فيها قُرآناً                          |
| غزوة بَدْر الكُبْرَى                                |
| الغزوات والسرايا قبل بدر                            |
| سبب الغزوة                                          |
| الرسول ﷺ يستشير أصحابَه                             |
| أبو سفيان يُنقذ العير                               |
| الرسول عَلِيْ يناشد ربَّه                           |
| لًّا تَرَاءَى الجُّمْعَانِ                          |
| اشتداد القتال ونزول الملائكة                        |
| استفتاح أبي جهل ومُصِّرعُه                          |
| النبي عَلِيهِ ينادي قتلى بدر من المشركين            |
| الرحيل والدخول إلى المدينة                          |
| القتلى من الفريقين                                  |
| من دلائل النبوة في غزوة بدر                         |
| ما نزل فيمن عاونوا أبا سفيان                        |
| عميرٌ بن وهب يسعى لقتل النبي ﷺ                      |
| شأن الأسرى في بدر                                   |
| غزوة بدر وأسباب النصر                               |
| وقفات مع آيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |

| 777     | غزوة بني قينقاع                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| YYV     | اسلام عبدالله بن سلام                                                 |
| YT      | حديث مُخَيَّريق                                                       |
| TT1     | بنو قينقاع ينقضون العهد                                               |
| YYY     | حصارٌ بني قينقاع وإجلاؤهم                                             |
| YEV     | غزوة أُحُــد                                                          |
| T£9     | قريش تستعد ليوم أُحُد                                                 |
| ۲۰۰     | الرسول عَلِيْةُ يستشير أصحابه                                         |
| ۲٥٠     | ابن أُبَيّ يرجع بثُلث الجيش                                           |
| YOY     | الرسول ﷺ يستعد للقتال                                                 |
| Y00     | الرماة يخالفون أمر الرسول عليه السمالة يخالفون أمر الرسول عليه المسام |
| Υολ     | نماذج رائعة من الحُب والتفاني                                         |
| 771     | الرسول ﷺ يقتل أُبيّ بن خلف                                            |
| 777 ——— | ما بعد القتال                                                         |
| 777     | الرسول على الله عمراء الأسد                                           |
| 770     | الرسول ﷺ يُثني على ربّه                                               |
| 777     | غزوة أُحُد في حديث القرآن الكريم                                      |
| raa     | غزوة أُحُد في بيان السنة المطهرة                                      |
| 194     | غزوة بني النضير                                                       |
| 194     | سبب الغزوة                                                            |
| 198     | ابن أُبَي يحرض اليهود على عدم الخروج                                  |
| 198     | الرسول عَلِيَّةً يُحاصر بني النضير                                    |
| 190     | ما نَذَلَ في بني النَّضِيدِ مِن القِرآنِ                              |

| غزوة الْمُرَيْسيع                                      | ۲٠٦         |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| سبب الغزوة                                             | ۲۰٦         |
| ابن أُبي يتطاول على رسول الله عَلَيْهُ                 | ٣.٧         |
| اعتذار ابن أُبيِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>۳٠</b> λ |
| موقف الرسولُ عَلِي من مقالة ابن أُبَيِّ                | ۳۰۸         |
| ما نزل في ابن أُبَيّ من القرآن                         | ٣.٩         |
| حادثة الإفك                                            | ٣1.         |
| غزوة الأحـزاب                                          | ٣٢٣         |
| سبب الغزوة                                             |             |
| الرسول ﷺ يُشارك في حفر الخندق                          | ٣٢٤         |
| فُلول الشرك تطوق المدينة                               | 440         |
| الرسول ﷺ يرسل أصحابه لاستطلاع الأمر                    |             |
| مناورات على شفا الخندق                                 |             |
| مشاورة النبي عَلِيْةُ السَّعدين                        | 449         |
| نعيم بن مسعود وحيلته الناجحة                           |             |
| ما ظهر أثناء الحفر من المعجزات                         |             |
| . Est                                                  |             |
| الأسوة الحسنة في رسول الله عَلِيَّةٍ                   |             |
| وردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً          |             |
| **** * * * * * * * * * * * * * * * * * *               | 777         |
| *tl                                                    | 777         |
| لا يُصلِّينَّ أحدُ العصر إلا في بني قريظة              |             |
| الراية في يد علي رَوْقِيَّهُ                           |             |
| حصارٌ بني قريظة                                        |             |
| · •                                                    |             |



| و قريظة يستشيرون أبا لبابة ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ٣٦٩         |
| جلٌّ نجَّاه الوفاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***           |
| ببرةً تحكيها الأحداثُ والمواقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441           |
| قعة الحديبية ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 475           |
| ببب الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٧٤ .         |
| يعة الرضوان ٥/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TV0</b>    |
| سُلُ قريش إلى النبي عَلَيْةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٨٠ -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۸۱ -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۸۳ -         |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ፕ</b> ለኔ - |
| 40 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٨٥ -         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۸٦ -         |
| , _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 498 -         |
| / 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>499</b> -  |
| سبب الفزوة ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>499</b> -  |
| سير النبي ﷺ إلى خيبر ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>799</b> -  |
| The state of the s | ٤٠٠ _         |
| لرسول على يعطي الراية لعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٠٠           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٠١ -         |
| رجل صدق الله فصدقه ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ٤ • Y -     |
| مر الشاة المسمومة ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٠٣ -         |
| مِقْدِم أصحاب السفينة ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٠٤ _         |

| ٤١١ | غزوات وسرايا بعد خيبر                    |
|-----|------------------------------------------|
| ٤١٤ | عمرة القضاء                              |
| ٤١٧ | غزوة مُؤْتَـةغزوة مُؤْتَـة               |
| ٤١٧ | سبب الغزوة                               |
| ٤١٧ | الرسول عَلَيْنَ يُعيِّن أمراء للجيش      |
| ٤١٨ | النبي عَلَيْكُ يُودع الجيش ويوصيه        |
| ٤١٨ | توقُّف الجيش الإسلامي للاستشارة          |
| ٤١٩ | بدء القتال وتناوب القُوَّاد              |
| ٤٢٠ | الراية إلى سيف من سيوف الله              |
| ٤٢٠ | الرسول عَلَيْ يُخبر بسير المعركة         |
| 211 | عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة          |
|     | حُزن الرسول على قتل أمراء الجيش          |
| 273 | النبي عَلَيْ وليُّ مَن لا وليَّ له       |
| 277 | اللبي پيچ ولي من د ولي له<br>فتح مكــــة |
| ٤٢٣ | 1                                        |
| ٤٢٣ | إن الذي فرض عليك القرآن لرادُّك إلى معاد |
| 240 | سبب الفتح                                |
| 573 | أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح   |
| ٤٢٨ | النبي ﷺ يتهيأ للفتح الأعظم               |
| 279 | قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة               |
| ٤٣٢ | الجيش الإسلامي يتحرك صوِّب مكة           |
| ٤٣٦ | اطلاع أبي سفيان على قوة المسلمين         |
| ٤٣٧ | رجوع أبي سفيان إلى مكة                   |
| ٤٣٨ | دخول النبي ﷺ مكة                         |
| 549 | الرسول علي يعطم الأصنام                  |



| لا تثريب عليكم اليوم ٠                                                  | ٤٤٠ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| مفتاح الكعبة إلى أهله ١                                                 | ٤٤١ |
| بلال يؤذن على ظهر الكعبة                                                | 224 |
| إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين                                       | 233 |
| محاولتان فاشلتان لقتل النبي ﷺ                                           | ٤٤٤ |
| إسلام صفوان بن أُميّة                                                   | ٤٤٦ |
| السرايا والبعوث بعد الفتح                                               | ٤٤٦ |
| غزوة حُنْيَنْ ١                                                         | ٤٤٨ |
| سبب الغزوة ١                                                            | ٤٤٨ |
| مسير العدو ونزوله بأوطاس ۸                                              | ٤٤٨ |
| الرسول عَيِي يستعير أدرعاً من صفوان                                     | ٤٤٩ |
| الجولة الأولى من المعركة                                                | ٤٥٠ |
| الجولة الثانية من المعركة                                               | ٤٥١ |
| ما كان من شيبةً بن عثمان الحَجَبيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 207 |
| حركة المطاردة                                                           | १०१ |
| ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتُكم غ                                          | १०१ |
| غزوة حنين في بيان السنة المطهرة                                         | ٤٥٧ |
| غزوة الطائف                                                             | ٤٦٠ |
| قسمة الغنائم بالجعرانة                                                  | ٤٦١ |
| كعب بن زُهير يلتقي برسول الله ﷺ                                         | १७६ |
| غزوة تبوك                                                               | ٤٦٧ |
| سبب الغزوة                                                              | ٤٦٧ |
| ومنهم مَن يقول ائذن لي ولا تفتني                                        | ٤٦٧ |
| عثمان بن عفان ونفقته في سبيل الله                                       | ٤٧١ |

| ولوا وأعينهم تفيض من الدمع ٧٢                                                                                 | ٤٧٢ - |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ا كان من عُلبة بن يزيد رَوْلُقُنَهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      | ٤٧٣ - |  |
| لرسول ﷺ يُخلف علياً على المدينة                                                                               | ٤٧٤ - |  |
| نَـأَنُ أبى خيثمة                                                                                             | ٤٧٥ - |  |
| لنبي ﷺ والمسلمون في الحِجْر ٢٧٦                                                                               | ٤٧٦ - |  |
| اقة رسول الله ﷺ وحديث المنافقين                                                                               | ٤٧٧   |  |
| نْمَان أبى ذر رَضِوْلِطُنَهُ وقصة وفاته                                                                       | ٤٧٨ - |  |
| خذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم                                                                          | ٤٨٠   |  |
| مّرُ الماء في تبُوك                                                                                           | ٤٨١   |  |
| فاة ذي البِجادين رَعِواليَّنَهُ ١٨٤                                                                           | ٤٨٢٠  |  |
| َن حَبَسهم العُذَرُ                                                                                           | ٤٨٣   |  |
| مَرُ مسجد الضرار مَرُ مسجد الضرار                                                                             | ٤٨٣   |  |
| لرجوع إلى المدينة ١٨٤                                                                                         | ٤٨٤   |  |
| لُخلَّفون عن الغزو ١٨٥                                                                                        | ٤٨٥   |  |
| حجُّ أبي بكر رَبِيْ اللهُ اللهِ عَلَى | १९१   |  |
| عام الوفود                                                                                                    | ٤٩٧   |  |
| ا کان من أمّر عدی بن حاتم ١٩٥                                                                                 | ٤٩٧   |  |
| دوم وفد بنی سعد                                                                                               | ٥٠٣   |  |
| ُدوم وفد النَّخْع ٤٠٥                                                                                         | ٥٠٤   |  |
| مجـة الوداع                                                                                                   | ٥٠٧   |  |
| فاة الرسول ﷺ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              | 01.   |  |
| لرسول ﷺ يُجهز جيش أسامة                                                                                       | ٥١٠   |  |
| شارات إلى اقتراب أجله ﷺ                                                                                       | 01.   |  |
| تداء مرضه ﷺ                                                                                                   | ۸۱۳   |  |



| شتداد المرض برسول الله عَلَيْ                 | 012   |
|-----------------------------------------------|-------|
| روا أبا بكر فليصلِّ بالناس                    | ۲۱٥   |
| لى الرفيق الأعلى                              | 017   |
| ظرة وداع أخيرة                                | ٥١٨   |
| بن وصايا النبي ﷺ في مرض موته                  | ۸۱٥   |
| عيف تَلَقَّى المسلمون خبر موته عَلَيْهُ؟      | 071   |
| جهيز الجسد الشريف ودفنه                       | 077   |
| رِثَاءٌ أبى سفيان بن الحارث رسولَ الله عَلَيْ | ٥٢٣   |
| رثاء أبي العتاهية رسولَ الله عَلَيْقِ         | ٥٢٦   |
| زوجات الرسول عَلَيْكُ اللَّاتِي تُوُفِّي عنهن | ٥٢٧   |
| من خصائص المدينة المنورة وفضائلها             | 079   |
| من أسماء المدينة وبيان دلالة الأسماء          | 049   |
| فإنك بأعيننا                                  | 020   |
| خاتمة                                         | ٥٥٣   |
| مراجع الكتاب                                  | ۷٥٥   |
| فهرس الموضوعات                                | ٠٦٣ . |

